الموسية من المنتاعة المنتابة المؤوب القبلينية

؆ؙؙؽڣ*ڐۏۼؿؖ؞ڎڟ۪ۊ* ٵڵؙۺؾۜٵۮٵڶۮػۊ<sub>ۮٞ</sub>ۺؙۿ؊ۣڶۯؘ<u>ڪ</u>ٵٮ



المجزّع الخادي عَشْرَ

داراله ک

# الموسوعة الشامية في ناريخ الخوالصليبية

المصادر العربية مؤرخو القرن السادس (۱)

تأليف ومحقيق وَرَجة الأنسساذ الدكمورسيب ل رحّار

دمشق ۱۹۹۰ – ۱۹۹۵ الجزءالحادي عشر

# المصادر العربية ( مؤرخو القرن السادس )

١ \_ ابن القلادسي ٢ \_ العظيمي

٣ \_ ابن عساكر

٤ - ابن الازرق الفارقي
 ٥ - ابن الجوزي

دمشق ١٩٩٤ / ١٩٩٤

٦ \_ العماد الصفهاني الكاتسب ( صساحب البسستان الجامع)

#### توطئة

#### مسم الله الرحمن الرحيم

يعد القراغ من تافيم النصوص غير العربية الاصل ، نشرع الآن يتافيم النصوص العربية التي كتبها عند من المؤرخين العدب ، عاصر بعضهم احداث العدروب العسليبية ، وبعضهم الأخد لم يعاصرها غير انه نقل عمن تقدمه ، ويلاحظ ان صواد المؤرخين العرب لا تمثل من بعض الجوانب وجهة نظر المسلمين مصاحدث قحسب بل فيها تفاصيل وروايات ليست متوفرة لدى غير العدب ، وعليه لايمكن لاي باحث الاستفناء مطلقا عما كتبه العدرب ، ومن هذا الباب جاءت جل الكتابات المساصرة حدول تساريخ الحسروب المسليبية فيها عيوب كثيرة ونقص مشوه بحدكم أن جل الا وروبيين لا يعرفون العربية ، ففي فدنسا عد غروسية اشسهر المؤرخين المؤرنسيين الماصريين معن بحث في تاريخ الحروب الصليبية ، وفي الكترا عد ردسمان بالمرتبة نفسها ، والعجب العجباب انهمسا بعض الترجمات .

واهتم المؤرخون العرب بقدوم الفرنجة وبما احدثوه ، ويروى ان حمدان بن عبد الرحيم الاثاربي صنف كتابا مفدره حدول هـــنا الموضوع ، وهذا الكتاب بحكم المفقود ، لانعرف محتواه ولا منهــج مصنفه .

وبعد عبد الرحيم ، او حتى في ايامه تحدث المؤرخون العسرب عن الفرنجة واعمالهم ضمن منظومة الهبار الحوليات ، ولم يحساول ايا منهم السؤال : من اين جاء هؤلاء ، ولمانا قدموا ، وما هي اصولهم واوضناعهم الاجتماعية والسياسية وسواها ؟ لقد عالجوا اخبارهم منذ بخولهم الى بلاد الشام ضمن النسيج السياسي الشامي ، وليس في هذا قصور في الاهتمام انما اتباع لنهج اعتادوا عليه ، فهكنا تعاملوا مع الفز والتركمان وسواهم .

في المسادر العربية مواد بالغة الأهمية ، يضاف إلى هسنا إن المتعن في تربيب الاخبار لاسيما كما ظهر فيما بعد لدى ابي شامة في الروضتين ، يمكن ان يتلمس معالم مدرسة عربية عالجت مدوضوع تاريخ الحروب الصليبية ، قمع أن أبا شامة أوقف كتابه - من حيث المبنا - على الدوليتين النورية والصلاحية ، اهتم أولا وقبل كل شيء بماسلف ودعيته « مرحلة الموصل مع طور الاحتسلال ، شم انبري بماسلف عن مرحلة حلب ونور الدين ، ثم مرحلة دمشق وصلاح الدين وحالم اثر هنا بالتنبيل على الروضدين ، أي بالحديث عن بدايات مرحلة القاهرة .

استخرجت اول نصوص هذا المجلد من تساريخ دمشدق لابسن القلائمي ، الرئيس الأجل مجد الرؤساء ، ابو يعلى حمزة بن اسد ابن علي بن محمد التميمي ، صاحب اقدم تاريخ لمينة دمشق وصل الينا ، وكنت قد قمت بتحقيق هذا الكتاب ونشره في دمشدق سسنة المبتد ما بين ٤٧٠ ـ وعاش ابن القلائمي في الفترة المتدة ما بين ٤٧٠ ـ ١٩٥٠ هـ ١٩٧١ \_ م من كيار شخصياتها واعيانها ، فقد ولي ديوان المدينة اكثر من مرة ، والمعني هنا ديوان الانشاء ، لكنه لريما ولي ديوان الخراج ايضا .

وعاصر ابن القلائمي ما عرف باسم الحملة الصليبية الأولى والحملة الثانية ، وعاصره من الجانب اللاتيني وليم الصوري ، ولا شدك أن رئاسته للديوان وصدارته وضعته وسط اغبار الوقائم والاحدداث مع شيء من المشاركة ، ومكنته من الاطلاع على الوشائق الرسسمية على مختلف انواعها وإنماطها ، ولهذا رقت روايات وصواده الى المرجة الوثائقية العالية ، لكن وشائقية مثلث في كثير من الاحيان الموقف الرسمي أو قامت بعداراة هذا الموقف، ويتقديري أنه لولا هذا الموقف لكان بامكانه أن يودع كتابه اضعاف ما أودعه .

ولفة ابن القلائسي تدل على تمكنه وعلو ثقافته ، وهو وان شدليه أهل عصره بالصنعة بالمترادفات ،الاأنه لم يسرق في ذلك كما أسر ف العماد الاصفهاني ، صاحب مواد المجلد المقبل . ومفيد أن أبين هنا أن مواد ابن القلائسي عن الحروب الصليبية سلف وأن تسرجمت ... لاهميتها ... الى كل من الانكليزية والفرنسية ، وانما اعتصادا على أصل غير محقق بشكل علمي دقيق .

وكان ابن القلانس بالدرجة الاولى مؤرخا دمشقيا ، أولى دمشق جل اهتمامه ، وركز على مواجهتهاللمملكة اللاتينية في القدس ، شم على سوى ذلك ، وعاصر ابن القلانسي عند من المؤرخين الحليبين لم يقاوا شانا عنه ، ولكن اسوه الحفظ لم تصانا مصنفاتهم ، بال عرفناها من خالال بعض النقول والمفتصرات ، ونذكر من هؤلاء الحليبين حمدان بن عبد الرحيم الاثاريي (ت ١١٤٧ م) وعلي بان عبد الله بن ابي جرادة (ت ١١٥٧ م) ومحمد بان على العنظيمي (ت حوالي ۱۱۲۱ م) .

وكان حمدان طبيباوشاعرا كبيرا بالوقت نفسه ، عصل في الادارة المسليبية لمنطقة ، الجزر ، بين انطاكية وحلب ، كسا عصل في ادارة زنكي ، وقد اوضده زنكي سسفيرا عنه الى كل مسن انطاكية ، ودمشق وبغداد ، والقاهرة ، حيث لقسي الخليفة الفاطمي الاصر ( ١٩٠٠ ـ ١٩٣٠ م ) وكان حمدان مثله مثل اكثر أهل حاب شيعيا

اماميا ، ومع هذا فقد اتهمته أجهسزة القساهرة بسأنه اسسسماعيلي حشيش ، والمهم هنا أن حياة حمدان في الشام الشمالي وأدواره قد زودته بمعارمات على درجة قصوى من الاهمية ، ولم يصلنا أي من كتب حمدان غير اننا سسنطلع على بعض رواياته في نصسوص أبسن العليم في كتابه بغية الطلب .

وكان علي بن ابي جرادة صديقا لحمدان ، ينظم الشعر ، وله من الثقافة والمكانة الاجتماعية والدينية والسياسية ماأهله لشغل ادوار هامة والاطلاع على معلومات ثمينة ، ولكن اسوه الحظ لم يصلنا أي من كتبه ، غير اننا سنتعرف على بعض مواد كتابه عن ملوك حلب في نصوص بغية الطلب للصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن العديم ، واسرة ال أبي جرادة هي أسرة ابن العديم نفسها .

وكان العظيمي من كبار شخصيات حلب: شاعرا ومعلما ، وقد كتب اكثر من كتاب في التاريخ العام والخساص ، آوقف احسدها – على الأقل – على تاريخ مدينة حلب وبقيتها على التساريخ الاسسلامي ألعام ، مع اهتمام خاص بحلب والشام الشمالي ، ووصلنا مما كتبه العظيمي كتاب مختصر واحد لعله هو الذي سسماه ، الدوسال على الاصل المؤصل ، ومن هذا الكتاب نسخة فرينة لايعسرف في العالم سواها موجودة في مكتبة بايزيد في استانبول ( رقم ٣٩٨) .

والنصوص المختارة من تاريخ العظيمي جاءت في أخسر الكتساب ، وحدوت ما عاصره لا ما نقله من المسادر ولهذا لها اهميتها ومكانتها العالية ، ومفيد أن أذكر أن ابن العديم أثبت في كتسابه بغية الطلب نقولا واسعة من كتب العظيمي الاخرى .

ولثن عدننا ابن القلانس صاحب اقدم كتاب تاريخ يصدلنا حدول دمشق ، فان ابن عساكر هو اهدم واشدهر مدن ارخ اهدنه المدينة العريقة ، وابن عساكر هو ابو القاسم على بن الحسن بن هبة الله .

ولد في دمشق سنة ٤٩٩ هـ / ١١٥٠ م ، وكانت اسرتــه اسرة

-0.11-

اشتهرت في دمشق بالعلم والتقوى ، لذلك اقبل منذ مسباه على العلم والتعلم ، فأخذ عن أهله ، وعن عدد كبير من شبيوخ دمشيق ، ولم يقتصر عمله على ذلك ، بل عمل على مسرا سلة علماء في العسرا ق وخراسان ، وكان الجامع الاموي أهم المراكز التي تردد اليها ابسن عساكر للسماع من الشيوخ والتزام حلقات تدريسهم ، وبالاضافة الى الجامع الاموي أقبل على محاضرات عند من مدارس دمشيق ، وزوايا التعليم فيها ، كما كان يزور الشيوخ في بيوتهم ويأخذ عنهم .

وعندما بلغ ابن عساكر المشرين من عمره ، فقد والنه ، فتطلت ارتباطاته الاسروية بعض الشيء ، فقسسرر الرحلة في طلب العلم ، وخاصة المديث النبوي الشريف ، الذي سيطر على اتجاهاته منذ البداية ، فاتجه نحو بغداد العراق ، لانها كانت ما تزال مركز الثقافة، الاول في العالم الاسلامي، وفيها كانت المدرسة النظامية نشطة جعا .

واقام ابن عساكر في بقداد منة سنة حيث عاد الى بمشدق ، قداقام قليلا ، ومن هناك توجه الى الصجاز ، وفي المجاز قضى فريضة الحج والتقى بعدد من علماء الحجاز ، ومن جاء لاداء فريضة الحج ، فأخذ عنهم ، ومن جديد قرر التوجه الى العراق ، واقام هدنه المرة خمس سنوات هناك ، درس خلالها في النظامية ، وزار مين العراق ، فلقي بها العلماء واخذ عنهم .

وعاد مجددا الى دمشق ، وقد ملك طاقات علمية كبيرة ، فلم يصد تلميذا يأخذ ، بل وصل الى حال يمكنه فيها العطاء وذلك بالاضافة الى متابعة الاخذ ، وشعر ابن عساكر بصاحته الى سنزيد مسن التحصيل ، لذلك قرر مجددا التوجه شرقا ، فذهب الى العراق سسنة ٥٢٩ هـ حيث اقام قليلا ، ثم اتجه الى خراسان ، فزار كبريات المدن هناك مثل همسنان ، والري ، واصسبهان ، ونيسسابور ، وبيهسق ، وتبريز ، وضرخس ، ولقى العلماء وأخذ عنهم .

وفي سنة ٥٣٣ هـ ، انهسي رهائسه وعاد الي بغسباد ، ومض الي

-0.14-

دمشق حيث قربه القرار ، وبدأ يحدث في ندشق ويحاضر ، وذلك بعد شيء من التردد ، ويمكن ان نعد الفترة الواقعة ما بين ٥٩٣ هـ وسنة وفاته ٥٩٣ هـ أولك بعد ٥٧١ هـ ومنة ابسن عساكر ، حيث صنف عدد كبيرا من الكتب ، واوقف وفتسه كله على عساكر ، حيث صنف عدد كبيرا من الكتب ، واوقف وفتسه كله على الماهم ، فأعرض عن مفسريات الدنيا ، وصرف وجهسه عن المناهسب والوظائف ، واحتقر المال و عدم من تواقه الحياة التي ترفع عنها ، ولهذا أخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فعطي بمسكانة رفيعة جدا بين اهل بمشسق ، واحتسرمه الناس جميعها منن عوام واصحاب السلطان .

وفي هذه الفقسرة ... كمسا اشرنا ... كانت الامسة تعيش مسسرطة الاستفاقة ، وروح الجهاد وحرب التحرير والعمل في سبيل الوحدة ، وخاصة وحدة شمال الشام مع جنوبه ، فمنذ قيام الحروب العمليبية كان دور دمشق في هذه الحرب يكاد يكون سلبيا ، وكانت مدينة حلب انشط مراكز السلمين للجهاد خسد الصسليبيين ، وفي حلب اسستقر لنقاك نور الدين محمود ، الذي تجمعت في شخصه العسفات المؤهلة للأعامة .

وحدث في سنة ، 930 هـ / ١٩٥٤ م أن نشبال ... كمبا رأينا مبن قبل ... نور ألدين محمود منيئة دمشيق ، وذلك يناء على رغيبة مبن اهلها ، وهكذا ترجد شمال ألشام وجنوبه ، وصبارت دمشيق الآن مثر الجهاد ، وقاعدة انطلاق اعمبال التصرير والجهناد والوحدة الكرى ، ووضع نور الدين الخطط للتحرير وخوض معركة فناصلة مع المبليبيين ، مدركا أن شروط التحرير هي الوحدة والمشافة ، والامن الداخلي والاستقرار ، مع الاكتماد القدوي ، ومنن همنه المنطلقات نمت العلاقات بين نور الدين وابن عساكر ، وأعجب ابنن عساكر ، بنائج العلاقات بين نور الدين رفع من مكانة ابن عساكر ، وعساكر ، وهي أول عساكر ، وغيان من نتائج العلاقات بينهما بناء دار المديث النورية ، وهي أول جامعة من نوعها في التاريخ الاسلامي ، وقند استندت اعمسال التدريس يهنه الجامعة الى ابن عساكر ، هذا من جهة ومـن جهنة

-0.15-

اخرى شجع نور الدين ابن عساكر على انجاز كتابه في تاريخ دمشق ، ومعلوم ان نور الدين توفي سنة ٥٦٩ هـ ، وجاءت وفاة ابن عساكر بعد وفاة نور الدين بعامين ، ايام دولة صلاح الدين الايوبي وقد سار صلاح الدين الايوبي في جنازته حاسر الراس متناسفا على فقدانه .

وكان ابن عساكر خصب الانتاج ، متخصصا في اعساله ، بحيث غلب عليه الحديث وما تعلق بعلومه ، فقد صدف « كتاب العجم » لمن سمم منه أو اجاز له وكتاب اخسر ذكر فيه مسن سسمم منه مسسن الدسوان ، ومعجما باسماء القرى والامصار التي سمع بها ، وجساء في سفر واحد ومعاجم بالشيخات ، كما خساض معسركة اسستفاقة السنة في مرحلتها الثانية ، اذلك دافع عن الاشعري بسكتابه « تبيين كتب المقتري فيما نسب الى الامام أبي الحسن الاشسعري ، وحيث أن العصر الذي عاشه كان عصر الجهاد ، فقد صدف في الحض على الجهاد وفي فضائل بيت المقدس ، وفي باب الفضائل صدف ايضا في فضائل العشرة الصحابة ، وفي فضل قصريش ، وفضال مسكة ، وفي فضائل الاوزاعي وأخباره .

ولم يتأت خلود ابن عساكر وشهرته من مؤلفاته العظيمة هـنه ، بل بسبب . تصنيفه تاريخ ملينة دمشق ، فهو اوسع كتاب صدنف لمدينة ، ولا عجب في ذلك فدمشق هـي اعرق مـدينة في التساريخ الانساني ، وجدت الحياة فيها منذ الأزل ، ولم تنقطع او تتدوقف ابدا ، وهذا الكتاب يشكل بحد ناته ثروة رائعة في التراث العربي ، وحين نتحدث عنه ، لانعرف متى بدا ابن عساكر بالتحديد في جمسع مواده ثم كتنابته ، فلعله شرع في ذلك عندما كان في خدراسان ، او قبيل ذلك ، ويبدو ان العمل في الكتاب قد مر بثلاث مراحل:

اً ... خرج الكتاب في المرحلة الأولى في / ٧٧٥ / جزءا اي ما يعادل ٥٧ محلنة .

ب \_ وفي المرحلة الثانية حوالي سنة ، ٥٦١ هـ ، احسبح الكتساب في سبعين مجلنة .

.-0+10-

ح - ولل الدحلة الثالثة - وهي الأخيرة ، وصل الكتاب الى شعائين مجلدة ، ويبدو أن ابن عساكر قد ادرك وجود بعض الثفرات في كتابه اراد تداركها ، لكن المنية حالت دون تنفيذ رغبته هذه ، لهسنا نجده وقد ادرك أنه أن يتاح له اعادة النظر في كتابه ، قال : « هسنا مبلغ علمي وغاية جهدي »

إن الغالب على منهج ابن عساكر في كتابه هو صفة الجمع ، وقدد التبع طرق المحشين بذكر الاسانيد كلها مع الروايات المتعددة ، كما أنه اهتم برجال الحديث وهملة العلم اكثرمن سواهم ، وكتاب ابسن عساكر هو تاريخ الغبائي ، وليس تاريخ حوليات أو أحداث متوالية أو منتقاة ، نهو قد أوقف مجلدة كتابه الأولى للمسبيث عن بمشدق بشكل عام ، فتحدث عن الفتح بشكل عام ، فتحدث عن الفتح بشكل عام ، موردا جل الروايات التاريخية حول هذا الموضوع .

وتعدث ابن عساكر في قسم من المجلدة الثانية عن خطط دمشق ، وذكر مساجدها وابوابها وكنائسها ، ودورها وانهارها والنبيتها ، وبعد هذا تحول الكتاب الى معجم للتراجم ، وجاء بذلك متوافقا مسع عنوان الكتاب وهو : « تاريخ مدينة دمشق ، وذكر فضلها ، وتسمية من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحيها من وارديها وإهلها » .

لقد ترجم ابن عساكر لكل من عرف من الاعلام الذين ولدوا في معشق مع جنوب الشام ، أو نشبأوا هناك أو اقساموا أو اجتسازوا المنطقة ، وذلك منذ ما قبل الاسسلام وحتسى عصره ، وأعلام أبسن عساكر هم : الانبياء ، والخلفاء والامسراء ، والولاة ، والحسكام ، والفقهاء ، والقضساة ، والعلمساء ، والرواة ، والشسيعراء ، والنحاة .... وقد توسع أبن عسساكر في بعض التسراجم أكثر مسن غيرها ، وانصب اهتمامه على رجسال المسديث ، قسأولاهم الجنزء الاكبر من العناية .

إن الجمع هو الصفة الغالبة على كتساب ابسن عسساكر ، وابسن عساكر حين صنف كتابه ، لم يبدع طسريقته ، فهسو سكمسا هسسو مرجح ــ قد قلد القطيب البغنادي صاحب تاريخ بغناد ، انما جــاء عمله على درجة كبيرة من الكمال ، وبذلك فاق المطيب البغــنادي ، وكان كتابه اغمل فأوسع .

اقد نال كتاب ابن عساكر شهرة كبيرة ، ومكانة عالية ، لهذا نيل عليه عدد من الكتاب كما اختصره عدد لفسر وانتفسوا منه ، انمسا المنتخبات والمختصرات لاتفنى عن الكتاب نفسه .

وكتاب ابن عساكر ليس تاريخا لمدينة دمشتق وحسمها او بسلاد الشام فقط ، انه تاريخ أرجالات العالم الاسلامي مشرقه ومفسريه ، فيه تتجلى وحدة هذه الأمة ، وتفاعل أحداثها ، فالذين ذكرهم ابسن عساكر من غير أهل الشام هم اكثر بكثير من الشاميين ، ومواد هذا الكتاب المرتبطة بأحداث الحروب الصليبية ، عاصرها ابن عساكر ، وهذه هي المرة الاولى التي تنشر فيها هذه المواد .

وكان ابن الازرق الفارقي من معاصري ابن عساكر ، وهو احمد ابن يوسف بن علي ، وك بعدينة ميافارقين سنة ٥٩٠ه مر ١٩٦٦ م ويرجح أنه انتمى الى اسرة لها مسكانتها في مندينته ، وأنه أمضى طفولته في هذه الحاضرة الهامة ، وابن الازرق لم يحدثنا عن تفاصيل مراحل حياته ، بل أشار الى نفسه اشارات عابرة ، وصع أن عدا كبيرا من المؤرخين العرب استفادوا من تاريخه ، فأن أيا منهم لم يترجم له ، ومنذ أن بأت ابن الازرق شبابا صار كثير التسرحال ، سافر الى بلاد الشام خاصة الى دمشق ، وقصد العدراق ، وقضى فترة من حياته في بلاد الكرج ( جورجيا ) .

ومن الواضح انه نال ثقسافة عالية في الفقه والصديث والتفسسيه واللغة ، كما تولى العديد من المناصب ، وكان لهذا كله انصكاساته على معلوماته التاريخية وقد كتب ابن الإزرق كتابا ارخ فيه لمينتسي أمد وميافارقين ، وربما كتب كتابا لخر واكثر ونحن لانصرف سسنة أمد وميافارقين ، ونرجح انها كانت حوالي سنة ٥٧٢ه هـ ، ١١٧٦ المارية

ويوجد من كتاب و تاريخ أمد وميافسارقين و أكشر مسن نسسخة خطية ، منها واحدة في كمبردج واضرى في اكسسفورد ، واثنتسان في المسحفورد ، واثنتسان في المسحفورد ، واثنتسان في نشر في عام ١٩٥٩ القسسم الأول مسن الكسساب الذي أرخ الدولة المروانية . ولدى عودتي لمخطوطتي المتحف البسرطاني لاحسظت أن احداهما أطول من الأخرى ، وأن مسا نشره الدكتسور عوض سال على المداهما أطول من الأخرى ، وأن مسا نشره الدكتسور عوض سال المسخة الطويلة مما لم ينشر هو أخبار الحوادث التي عاصرها أبن الانروق ، وأنفرد بروايتها ، ولهنا هسي عالية القيمة لامثيل لهسا في مصدر لخر ، منها نصرف أن الدعوة الى حمل الصليب أشرت في جورجيا ، فقتحت هناك جبهة مسليبية جسيدة ، ومسسالة ومسول الدعوة الى حمل الصليب ألى خارج أوربا هامة جنا ، فقند تبين لي الدعوة الى حمل الصليب الى خارج أوربا هامة جنا ، فقند تبين لي مسألة قد يتاح لى السبيل فيما بعد القيام بمعالجتها ، وهذه مسألة قد يتاح لى السبيل فيما بعد القيام بمعالجتها .

وهذه هي المرة الأولى التني تنتشر بهما مدواد ابسن الأزرق عن احداث عصره ، ويبدو لي انه حتى المخطوطة الطدويلة في المتصدف البريطاني هي مبتورة الآخر ، وغير كاملة ، وبنشر مواد ابن الأزرق تكتمل لدينا صورة رقعة الأحداث وما تركته من اصداء ولقد اهتمت بتعقب اصداء ما جرى في بلاد الشام في العراق وبلدان المشرق ، ولقد وجدت ان مشاغل بغداد ظلت كما هي مشرقية خسرا سانية منذ يوم تاسيسها ، وخير ما يعكس ذلك ما اودعه ابسن الجدوزي في كتابه المنتظم عن أخبار احداث الحروب الصدايبية ، وهي احداث كان معاصرا لها .

وابن الجوزي هو عبد الرحمن بن علي بن محصد بن جعفسر الجوزي ، ولد في بغداد حوالي سنة ٥٩٠ه م ١٩٦٦ م وفيها تسوفي سنة ٥٩٠ هم ، ١٩٠٦ م وفيها تسوفي سنة ٥٩٠ هم ، ١٣٠٠ م ، وكان قرشي النسب ، تيمي المشسيرة ويكري الاسرة ، يعتز بذلك ويفاخر بأنه من احفاد أبي بكر المسديق رضي الله عنه ، وقد نشأ في بغداد وفيها تعلم فنال ثقافة عالية ،

واوتي موهية قائقة بالوعظ وينذك بنات علم عصره واكثير الناس شعبيه في اوساط بغداد ، وقد تأثر بفقه مدرسة الامنام أحمند بنان حنيل ، قصار واحدا من فقهائها الكيار .

ومما ساعده على النجاح بالوعظ قدوة الحجسة لليه وسرعة البديهة: ، ولذلك كان عظيم التأثير في الناس ، وصلنا جزء كبير من مواعظه ، فيها نرى صورة واضحة إكانته ولاهتمامات اهل عصره ، والعربية النارجة انذاك .

وكان ابن الجوزي غزير الإنتاج ، واسع التصنيف ، صن اهسم كتبه في التاريخ كتاب ، المنتظم في تواريخ الملوك والامم ، وقد حققت هذا الكتاب مؤخرا ونشرته في بيروت وانتزعت منه صاحكاه ابسن الجوزي عن احداث الحروب الصليبية ، وليس في رواياته ما هسو فريد أو مهم ، لكنها من هذا الواقسع تعدكس واقسع الاهتمسامات والمشاركة في المشاعر ، وهذا بحد ناته جدير بالتسجيل ، هسذا وسيورد ابو شامة في نيل الروضستين بعض اخبار ابسن الجوزي ومعنته في اواخر سنى حياته .

ومنذ سنوات طويلة خلت اطاعت في مكتبة احدد الثالث ... في طوب قبي سراي في استانبول على مخطوط في التساريخ رقصه ( ٢٩٥٩ ) حمل عنوان « البستان الجامع لجميع تواريخ اهل الزمسان » لمؤرخ اسمه محمد بن محمد الاصفهاني » وكان يعرف بالعماد ، وهـ..و غير العماد الاصفهاني كاتب نور الدين وصلاح الدين ، لكنه كمسا يبدو كان من معساصريه ، كتساب البسستان المسامع وان كان مختصرا لايخلو. من الفاشة لزلك أضفت ما حواه عن احداث الصسروب الصليبية الى نصوص هذا المجلد.

و. لله الحمد والشكر ، والله اسأل العون والتنوفيق والصنالاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحيه أجمعين .

بمشق ۱۹۹۱ مهیل زکار

من تاريخ دمشق لابن القلانسي

### سنة تسعين واربعمآئة

... وفي هذه السنة كان مبدأ تواصل الأخبار بطهور عساكر الأفردج من بحر القسطنطينية ، في عالم لا يحصى عده كشرة ، وتتابعت الأنبياء ببذلك ، فقلق الناس لسماعها وانزعجسوا لاشتهارها ، وصحت الأخبار بناك عند الملك ( ما ولا بسن ) سليمان بن قتلمش وكان اقبرب اليهم دارا ، فشرع في الجمع والاحتشاد ، واقامة مفروض الجهاد ، واستدعى من امكنة من التركمان للاسعاد عليهم والانجاد ، فواقاه منهم مع عسكر أخيه العدد الكثير ، وقويت بذلك نفسه ، واشتدت شوكته فزهف الي معايرهم ومسالكهم وسيلهم ( ٧٣ و ) قاوقم يكل من ظفير ينه منهم ، بحيث قتبل خلقها كثيرا ، وعادوا اليه ، واستظهروا عليه ، وكسروا عسكره ، فقتاوا منهسم واسروا ونهبسوا وسيوا ، وانهزم التركمان بعد اخذ اكثر دوابهم ، واشمترى ملك الروم مسن السبب عن خلقسا كثيرا ، وهملهسم الي القسطنطينية ، وتواصلت الأخيار بهذه النوبية السيتبشعة في حق الاسلام ، فعظم القلق ، وزاد الشوف والقرق ، وكانت هذه الوقعة لعشر بقين من رجب .

وفي النصف من شعبان تروجه الأمير يكسي سدفان مساهب انطاكية والأمير سكمان بن اردق والأمير كربوقا في المسحكر الى انطاكية ، وقد وردت الأخبار بقرب الأفسرة منها ، وتزولهم الميلانة ( ١ ) وخف يفي سفان الى انطاكية ، وسير واده الى دمشق الى الملك دقاق ، والى جناح الدولة يحمص ، والى سائر البلاد والأطسراف بالاستمراخ والاستنجاد ، واليهست على المفود الى الجهاد ، وقصد تحصين انطاكية ، واشواع النصاري منها .

وفي اليوم الثاني من شوال نزلت عساكر الأفرذج على بغراس واغاروا ( ٢ ) على اعمال انطاكية ( ٣ ) ، قعند ذلك عصى من كان في الحصون والمعاقل المجاورة لانطاكية ، وقتلوا من كان فيها وهرب من هرب منها وفعل أهل أرتاح ( ٤ )مثسل ذلك ، واستدعوا المدد من الأفردج ، وفي شعبان ظهر الكوكب ذو الذؤابة من الغرب واقام طلوعه تقدير عشرين يوما ، ثم غاب ، فلم يظهـر ، وكان قد نهض من عسكر الافرنج فسريق وافسر ويناهسسز شسلاتين الفا ، فعادوا في الأطراف ووصداوا الى البارة ( ٥ ) وقتلوا فيها تقدير خمسين رجلا ، وكان عسكر دمشق وصل الى ناحية شيزر لأنجاد يغي سنغان ، فلمنا نزلت هنذه الفسرقة المذكورة على البارة ، نهضوا نحوهم ، وتطاردوا وقتل منهم جماعة ، وعاد الافرنج الى الروج (٦) ، وتدوجهوا الى انطساكية ، وغلا سعر الزيت والملح ، وغير ذلك ، وعدم في انطاكية ، وتواصل ذلك اليها . سرقة ، فرخص فيها ، وجعل الأفرنج بينهم وبين انطاكية خندقا لكثرة الفارات عليهم من عسكر انطباكية ، وقد كان الأفرذج عند ظهورهم عاهدوا ملك الروم ووعدوه بسأن يسسلموا اليه اول بلد يفتحدونه ، ففتحسدوا نيقية وهسى اول مسكان قتحوا ، فلم يقوا له بذلك ولا سلموها اليه على الشرط ( ∨ ) ، وا فتتحوا في طريقهم بعض الثغور والدروب ....

#### سنة احدى وتسعين واربعمائة

في آخر جمادى الأولى منها ورد الخبر بان قدوما من اهسال انظاكية من جملة الأمير يقسي سدقان من الزرادين عداوا على الظاكية وواطوا الافرنج على تسليمها اليهم لاساءة تقدمت منه في حقهم وخصادرتهم ، ووجدوا القدرسة في يسرج من ايسراج أليلا ، مما يلي الجبل ياعوه الأفرنج ، واطلعوهم الى البلد منه في الليل ، وصاحوا عند الهجر ، فانهزم يفي سفان ، وخسرج في خلق عظيم ، فلم يسلم منهم شخص ، ولما حصل يسالقرب مسن أرمناز ، ضيعة بالقرب من معرة مصرين ، سقط عن فرسه على الأرض ، فعمله يمض اصحابه واركبه ، فلم يثبت على ظهر الفرس ، وعاود سقط ، فعات رحمه الله .

واما انطاكية ، ققتل منها واسر وسبي من الرجال والنسوان والأطفال ما لا يدركه حصر ، وهرب إلى القلعة تقير ثلاثة الاف تحصدوا بها ، وسلم من كتب الله سلامته ...

... وفيها توجه الأفرنج إلى معرة النعمان باسرهم ، ونزاوا عليها في اليوم التاسع والعشرين من نبي المجة ، وقاتارهم وتصدوا عليها البرج والسلالم ، وبعد افتتاح الافرنج ( A ) يك ( علا و ) أنطاكية بتدبير الزراد ، وهو رجل أرمني اسمه نيرون في ليلة الجمعة مستهل رجب ، تواصلت الاخيسار بصححة ذلك فتهممت عساكر الشام في المسدد الذي لا يدركه حصر ولا حزر ، وقصدوا عمسل انطساكية للايقساع بعسكر منزد ، وقصدوا عمسل انطساكية للايقساع بعسكر الافرنج ، فحصر وهم حتى عدم القوت عندهم حتسى اكاوا المبتة ، ثم زحفوا وهم في غاية من الضعف الى عساكر الاسلام وهم في الفاية من القوة والكثرة ، فكسروا المسلمين ، وفحرة وا

#### -0.11-

جموعهم ، وانهزم اصحاب الجرد السديق ، ووقد السديف في الرغبسة في الرغبسة في الرغبسة في الرغبسة في المجاد ، وحماية المسلمين ، في ذلك ، في يوم الثلاثاء السدادس من رجب في السنة ( ٩ ).

#### واهلت سنة اثنتين وتسعين واربعمائة

في المحرم منها رحف الافردج الى سور معسرة التعمان من الناحية الشرقية والشسمالية ، واسسندوا البسسسرج الى سورها ، وهو أعلى منه ، فكشفوا المسلمين عن السور ، ولم تزل الحرب عليه الى وقت المغرب من اليوم الرابع عشر من محرم ، وصعدوا السور ، وانكشف اهل اليلا عنه ، وانهسرموا يعد ان ترددت اليهم رسل الافردج في التماس التقرير والتسليم واعطاء الأمان على نفوسهم وأصوالهم ، ودفول الشسحنة اليهم ، فمنع من ذلك الشلف بين اهلها وما قضاه الله تعالى وحكم به ، وملكوا اليلا بعد صلاة المقرب ، وقتل فيه خلق كثير من القسريقين ، وانهسرم الناس الى دور المسرة للاحتماء بها ، فامنهم الافردج وغدروا بهسم ، ورقعوا المسلبان فوق البلا ، وقطعوا على اهل اليلا القطائم ، ولم يقوا بشيء مما قرروه ، ونهيوا ما وجدوه ، وطالبوا الناس بما لا طاقة لهم قررها ورحاوا يوم الخميس السابع عشر من صفرا لى كفر طاب ،

ثم قصدوا بعد ذلك ناحية بيت المقدس أخر رجب مسن السنة ، واجفل الناس منهم من اماكنه ، ونزلوا أولا على الرملة فملكوه مستسبا عند ادراك المفلة ، وانتقاوا ألى بيت المقدس ، فقاتاوا أهله ، وضيقوا عليهم ، ونصبوا عليه البحرج واسندوه إلى السور ، وانتهى اليهم خروج الافضل من مصر في المساكر الدثرة ، لجهادهم والايقاع بهم ، وانجاد البلد عليهم وهمايته منهم ، فشدوا في قتاله ، ولازموا حربه الى آخر نهار ذلك اليوم ، وانصرفوا عنه ، وواعدهم الزحف اليهم مسن الله ، ونزل الناس عن السور وقت المقرب ، ( كلا ظ ) فعاود الإفرنج الزحف اليه ، وطلعوا البسرج ، وركب واسور

اليك ، قسانهزم الناس عنه ، وهجموا اليك قملكوه ، وانهسرم يعض أهله الى المصراب ، وقتسل خلق كثير وجمع اليهود في الكنيسة واحرقوها عليهم ، وتسلموا المحراب بالأمان في الثاني والعشرين من شعبان من السنة ، وهدموا المشاهد وقير الخليل عليه السلام .

ووصل الافضيل في المساكر المصرية ، وقد فيات الامر، فانضاف اليه عساكر الساحل ، ونزل بظاهر عسقلان في رايع عشر شهر رمضان ، منتظرا لوصول الاستطول في البصر والعرب ، فنهض عسكر الافترة اليه ، وهجماع عليه في خلق عظيم ، فانهزم المسكر المسري الى ناحية عسائلان ، ودخسل الإفضل اليها ، وتمكنت سيوف الافرنج من المسلمين ، فأتى القتل على الراجل والمطوعة واهسال اليك ، وكانوا زهاء عشرة الافتد فس ، ونهب المسكر ، وتوجه الافتسال في خدوا صنه الى مصر ، وضايقوا عسقلان الى ان قرروا عليها بعده الافرنج عشرين الف دينار ، تحمل اليهم ، وشرعوا في جبايتها من اهسال البك ، فاتذق حدوث الخلف بين المقدمين ، فرحلوا ولم يقبضوا البك من المال شيئا ، وحكي ان الذين قتلوا في هذه الوقعة من اهسل عسقلان من شهوها وتنائها وتجارها وأحداثها ، سسوى عسقلان من شهوها وتنائها وتجارها وأحداثها ، سسوى اجتاءها الفان وسيمائة نفس .

#### سنة ثلاث وتسعين واربعمائة

وفي رجب منها خرج بيمند ملك الاقرنج صاحب انطاكية الى حصن أقامية ونزل عليه ، وأقسام أيامنا وأثلف زرعه ووصسل الخبر بوصول الدانشسمند ( ١٠ ) الى ماطية في عسسكره مسن الاتراك ، في خلق عظيم ومن عسكر ( قلج أرسلان بن ) سليمان أبن قتامش ، فعاد بيمند عند معرفة ذاك إلى انطاكية ، وجمسع وحشد ، وقصد عسكر المسلمين ، فنصر الله تعالى المسلمين عليه ، وقتاوا من حزبه خلقا كثيرا ( ٧٠ و ) وحصل في قبضة الاسر مع نفر من أصحابه ، ونفذت الرسل الى نوابه بالنطاكية يلتمسون تسليمها ، في المشر الثاني من شهر صفر سنة ثلاث

وقيها وردت الأخبار بأن الآبار غارت في عدة جهات من اعمال الشمال ، والمنابع في اكثر المساقل ، وقلت وتقلمست الأسسمار فيها •

#### سنة اربع وتسعين واربعمائة

فيها جمع الأمير سكمان يسن ارتسق خلقسا كثيرا مسسن التركمان ، وزهف بهم الى أفرنج الرها وسروج ، في شهر ربيع الاول وتسلم سروج واجتمع اليه خلق كثير ، وجشد الأفرنج ايضا ، والتقلى الفريقان ، وقد كان المسلمون مشرقين على النصر عليهم ، والهر لهم ، فاتفق هسروب جسساعة مسن التركمان ، فضعفت نفسم وانهلزم ، ووصل الأفسرنج الى سروج ، فتسلموها وقتلوا اهلها وسبوهم ، إلا من افلت منهم سروح ، فتسلموها وقتلوا اهلها وسبوهم ، إلا من افلت منهم سروح ...

وفي هذه السنة وصل كندفري صاحب بيت القندس الى تغير عكا ، وأغار عليه فأصابه سنهم فقتله ، وكان قند عصر يافنا وسلمها الى طنكري ، فلما قتل كندفنري سنار أخنوه بشندوين القمص صاحب الرها الى بيت المقندس ، في خمسنمائة فنارس وراجل ، فجمع شندمس الملوك دقساق عند معسرفة خبست عبدوره ، ونهض اليه معنده الأمير جناح الدولة صنستاجب عمص ، فلقوه بالقرب من ثغر بيروت ، فسنارع تحدوه جناح الدولة في عسكره فظفر به وقتل بعض اصحابه .

وفيها افتتح الأفسرنج حيفسا ، على سساحل البحسسر بالسيف ، وارسوف بالأمان ، واخرجوا اهلها منها ، وفي أخسر رجب منها فتحوا قيسارية بالسيف وقتلوا اهلها ، ونهبوا مسا فيها ، واعانهم الجنونيون عليها ...

وفي هذه السنة خرج من مصر عسكر كثيف مسع الأمير سسعد الدولة المعروف بالعواسي ووصل الي ( ٧٦ و ) عسقلان لجهساد الأفرنج في أول شهر رمضان ، وأقام بحيث هو الى ذي الحجسة منها ، ورحل عن عسقلان ، ونهض اليه من الأفرنج الف ضارس وعشرة الاف راجل ، والتقى الفريقان فكسرت ميمنة المسلمين وميس تهم وتبعوهم ، ويقي سعد الدولة المقيم في نفر يسير مسن عسكره في القلب ، فحمسل الافسسسرنج عليه ، وطلب الثبات ، فعاجله القضاء ، وكيا به جواده ، وسقط عنه الى الأرض ، فساستشهد مسكانه رحمسه الله ، ومخى شسهيدا الأرض ، فياستشهد مسكانه رحمسه الله ، ومخى شسهيدا عليهم ، وبداوا النفوس في الكرة اليهسم ، فهسرموهم الى عليهم ، وبداوا النفوس في الكرة اليهسم ، فهسرموهم الى ياقا ، وقتلوا منهم واسروا ، وغنموا وكانت العقبى المسسنة يلهم ، ولم وله ولم ويسير منهم…

# سنة خمسس وتسعين واربعمائة

ووردت مكاتبات فقر الملك بن عمار صاحب طرا باس بلتمس فيها المونة على دفع ابن صنجيل النازل في عسكره من الأفردج على طرا باس ، ويستمرخ بالمسكر الدمشاقي ، ويساتفيث بهم ، فأجيب الى ما التمس ، ونهض المسكر نصوه ، وقد استدعى الأمير جناح الدولة صاحب حمص ، فوصل ايضا ( عسلكره ، فساجتمعوا في عدد دئسسر ، وقصد حدوا ناهيا انظرطوس ، ونهد الأفرنج اليهم في جمعهم وحشدهم ، وتقارب الجيشان والتقيا هناك ، فانفل عسكر المسلمين مسن عسكر المركين ، وقتل منهم الخاق الكثير ، وقفل من (٧٦ وسلم الى دمشق وحمص بعد فقد من (٧٦ ظ ) فقد منهم ، ووصداوا في دمشق والعشرين من جمادى الأخرة ....

وفي هذه السنة خرجت المساكر المعرية من مصر ، لانجاد ولاة الساحل في الثغور الباقية في ايديهم منها على منازليهم من احزاب الافرنج ، ووصدات الى عساقلان في رجب ، ولما عرف يغدوين قمص بيت المقدس وصولهم ، نهض تحوهم في جمعه من الافرنج في تقدير سبعمائة فارس وراجل ، اختارهم ، فهجم بهم على المسكر المصري ، فنصره الله على حزبه المفلول ، وقتلوا اكثر خيله ورجالته ، وانهزم إلى الرملة في ثلاثة نفر ، وتبعدوه واحاطوا بسه ، فتذكر وخسرج على غفلة منهسم ، وقصد

-0.77-

ياقا ، وأقلت منهم ، فكان قد اختفى في أجمعة قصب حين تيم ، وأحرقت ذلك الأجمة ، ولحقت النار بعض جسده ، ونجا منها ، وحصل بيافا ، فأوقع السيف في أصحابه وقتل وأسر عن ظفر به في الرملة من رجاله وأبطاله ، وحملوا الى مصر في أخر رجب من السنة .

وفي هذا الوقت وصات ما اكب الأفارنج في البحار ، تقدير اربعين مركبا ، ووردت الأخبار بأن البحر هاج بها ، واختلفت الرياحة عليها ، فعطب اكثرها ولم يسلم منها إلا القليل ، وكانت مشحنة بالرجال والمال .

#### سنة ست وتسعين واريعمائة

....وقيها ورد القير من حمص ، بان حساحيها الأمير جناح الدولة حسين اتابك ، تزل من القلعة الى الجنامع ، لمسلاة المجمعة وحوله خواص اصحابه بالسلاح التام ، فلمنا حصسل بموضع مصلاة على رسمه ، وثب عليه شلائة نقس عجم من البساطنية ومعهم شبيخ ، يدعون له ويستتعيمونه ، في زي الزهباد ، قاوعهم ، فضريدوه ( ١٢ ) بسكاكينهم ، وقتلوه وقتلوا معه جماعة من اصحابه ، وكان في الجامع عشرة نفر من متحوفة العجم ، وغيرهم ، فاتهموا ، وقتلوا صبرا مظلومين في الوقت عن اشرهم ،

و انزهج أهل حمص لهذا الحادث واجفلوا في المال و هـرب أكثر سكانها من الاتراك إلى دمشق ، واضطربت الأحوال بهـا ، و واسلوا الملك شمس الماوك بدمشق ياتدسون إنفاذ من يتسـلم همص ، و يعتمد عليه في حمايتها ، و الذب عنها قبـل انتهـاء المهر الى الافرذج ، وامتاد أطماعهم فيها ، فسار الملك شـمس الماوك و ظهير الدين أتابك في المسكر من دمشـــ ، ووصــل إلى حمص ، و تسلمها ، و حصل في قلعتهـا ، ووافــ قدك وصـول الافرذج إليها ، و نزولهم على الرستن لمضايقتها و منازلتهـا ، فحين عرفوا ذلك المجمــوا عن القـرب اليهـا و الدنو منهـا ، و رحلوا عنها .

و قد كان المعروف بالمكيم المنجم الباطني ، مساحب الملك فقر الملوك رضوان صاحب حلب اول من اظهر مذهب الباطنية في حلب و الشام ، و هو الذي ندب الثلاثة النفر لقتــل جناح الدولة بحمص ، وورد بهلاكه بعد العادثة بأربعة عشر ( ۱۳ ) يوما . ... و خسرجت المساكر المصرية مسن مصر الى البسر ، و الاسطول في البحر مع شرف المعالي ولد الافضل شباهنشاه ، و كتب في استدعاء المعونة على ( ٧٧ ظ) الجهاد ، و ينصرة العباد و البلاد ، بانفاذ العسكر الدمشقي ، فأجيب الى ذلك ، و عاقست عن مسيره اسباب حدثت ، و صوادف صدفت ، و وصل اسطول البحر ، و نزل على يافا أخر شدوال ، وأقسام ايامنا و تفسر قلا المعلول و العساكر الى الساحل و كانت الاسعار قد ارتفعت ، و الاقوات قد قلت ، فصلحت بما وصل من الاسطول من الفلة و رخص الاسعار ، إلا أن غارات الافرنج متصلة عليها .....

# سنة سبع وتسعين واربعمائة

في رجب منها ورددت الاخبار بوصول مراكب الأفرنج في البحر من بلادهم إلى ظباهر اللانقية مشسمونة بسالتجار والاجناد و المجاج ، و غير ذلك ، و أن صنجيل المنازل لطرابلس اسستنجد بهم على طرابلس ، في مضايقتها و المونة على ملكتها ، و انهم وصلوا إليه قاجتمعوا معه على منازلتها ومضايقتها ، فقاتلوها أياما ورحلوا عنها ، ونزلوا على ثفر جبيل فقاتلوه وضسايقوه وملكوه بالأمان ، فلما حصسل في ملكتهم ، غدروا باهله ، ولم يقوا بما بذلوه من الأمان وصبادروهم ، واسستنفدوا أحدوا لهم وأموالهم بالعقوبات وأنواع العذاب

وورد الشير باجتماع الاميرين : سكمان بن اردق ، و جكرمش صاحب الموصل في عسكرهما (و أنهمسا) تعساهدا و تعساها على المجاهدة في اعداء الله الأفرنج ، و بذل الطباقة و الاستطاعة في حربهم ، و نزلا في اوائل شعبان من السنة نفسها برأس العين ، و بنفس بيمند و طنكري في عسكريهما مسن ناحية انطباكية إلى عسكر المسلمين المناورين ، فلما قسربا مسن عسكر المسلمين المنازلين على الرها ، تأهب كل مسن الفسريقين المناء مساحبه ، فالتقوا في تساسم شسعيان فنصر الله المسلمين عليهم ، و هزموهم و قدلوا منهم (٧٨ و) مقدله كثيرة ، و كانت عدتهم تزيد على عشرة الاف فسارس و راجسل سدوى السسدواد والأتباع ، و انهسزم بيمند و طنكري في نفسر يسسير و كان نصرا حسنا المسلمين لم يتهيأ مثله ، و به ضعفت نفوس الافرنج ، و قلت شوكتهم و قويت نفوس المسلمين و ماتهم في نصرة الدين ، و مجاهدة الملحدين ،

-0.4V-

و تباشر الناس بالنصر عليهم، وايقنوا بالنكاية فيهم، و الإدالة منهم.

و ف هذا الشهر ورد الخبر بنزول بقدوين ملك الافسرذج ، صاحب بيت القندس ، في عسنكره على ثقبير عكا ، و معنيه الجذويون في المراكب في البحر والبر وهم الذين كانوا ملكوا ثفر جبيل في نيف وتسعين مركبا ، فحصر وه من جهاته وضايةوه من جوانبه ، ولازموه بالقتال الى أن عجيز واليه ورجياله عن عربهم ، و ضعف أهله عن المقاتلة لهم و ملكوه بالسيف قهسرا ، و كان الوالي به الأمير زهر الدولة بنا ( ١٥ ) الجيوشي قد خرج منه لعجزه عن حمايته ، و ضحفه عن المراماة دونه ، و انفيد يلتمس منه الأمان له و لأهل الثفر ، ليأسه من وصول نجدة أو معونة ، فلما ملك الثغر تم على حاله منهزما الى بمشق ، قدخلها و اكرمه ظهير الدين اتابك ، و احسن تلقيه ، و كان وصوله الم، يمشق في يوم المميس لثلاث يقين من شعبان ، و تقدم شهمس المارك دقاق و ظهير الدين اتابك في حقه ، بما طيب نقسمه و اكد أنسه ، وأقام بدمشق إلى أن تسهلت له السبيل في العدودة إلى مصر ، قدوجه اليها عائدًا ، ووصل اليها سالمًا ، وأوضح عثره قيما تم عليه من الغلبة ، فقبل عنره بعد الانكار عليه ، و الغيظ من قعله ....

و في هذه السنة ورد الغير من ناحية طرا بلس بنظهور فخير الملك ابن عمار ، صاحبها في عسكره و اهسال البلا ، و قصيدهم الحصن الذي بناه صنجيل عليهم( ١٦ ) و انهم هجمسوا عليه على غرة ممن فيه فقتل من بنه و نهب منا فيه ، وأحسرق ، و اخرب ، و اخذ منه السلاح و المال والديباج و الفضسة الشيء المثير ، و عاد الى طرا بلس سلما غانما ، في التاسع عشر من ذي المحجة ، و قبل إن بيمند صاحب انطاكية ركب في البحر ، و مضى الى الافرنج يستصرخهم ، و يستنجد بهم على المسلمين في الشام ، و أقام مدة ، و عاد عنهم منكفتا الى انطاكية .

# سنة ثمان و تسعين و اربعمائة

فيها عرض لظهير الدين اتابك مرض اشتد به ، ولازمه ، وخساف منه على نفسه ، و اشفق على اهله وولده و اصحابه و رعيته إن تم عليه ، وتواصلت مكاتبات فضر الملك بن عمار (٧٩ ظ)ورسله من طرا بلس بالاستصراخ و الاسستنجاد على الأفريج المنازلين عليها ، والبعث على تمجيل اعانته بمن يعسل اليه مسئ المساكر ، لكشف غمته ، وتفريج كربته ...

وفي هذه السنة وردت الأخبار بهلاك مستجيل مقدم الاقسردج المنازلين على ثغر طرايلس، في رابع جمسادى الاولى، بهدائ كان الامر استقر بينه و بين قضر الملك بن عمار صاحب طرايلس من المهادنة، على أن يكون ظاهر طسرايلس لمستجبيل بحيث لا ( ۸۰ و) يقطع الميرة عنها، و لا يمنع المسافرين منها...

و في أول شدميان تدوجه ظهير ألدين أتسابك إلى بعلبك في المسكر ، و نزل عليها ... و رحسل عنها متدوجها ألى ناحية حمص ، و قصد رفنية ، و نزل عليها ، ووقد عليه خاق كثير من جبل بهراء ( ١٧ ) فهجموا رفنية على حين غفلة مسن أهلها ، وغرة من مستحفظها ، و قتلوا من بها ، و باعمالها ، و الحصسن المحدث عليها من الافرنج ، و احرق ما أمسكن مسن احسراقه في الحصس و غيره ، و هدم الحصن ، و ملكت ابراج رفنية و قتسل من كان فيها و عاد المسكر الى حمص

و في رجب خرج الملك فخر الملوك رضوان صاهب حلب و جمع خلقا كثيرا ، و عزم على قصد طرا بلس لمونة فخر الملك بن عمار على الافرنج النازلين عليه ، و كان الأرمن الذين في حصن ارتاح قد سلموا اليه الحصن لما شملهم من جدور الافدرنج ، و تحزايد ظلمهم ، فلما عرف طنكري ذلك ، خرج من انطاكية لقصد ارتاح ، و استعادتها ، و جمع مدن في اعماله مدن الافدرنج ، و نزل عليها ، وتوجه نحوه فخر الملوك في عسكره لا بعاده عنها ، وقد جمع وحشد من أمسكنة مسن عمسل حلب ، والاحسسدات الحليين ، لقصد الجهاد ، فلما تقاربا نشديت الحدرب بين القريقين ، فثبت راجل المسلمين ، وانهدرمت الفيل ، ووقد المائة في الرجالة ، ولم يسلم منهسم الا مسن كتسدب الله علامته ، ووصل الفل الي حلب واحمي المفقد ود من الخيل والرجل ، فكان تقدير ثلاثة آلاف نفس ، وحين عرف ذلك من كان في ارتاح من المسلمين ، هربوا باسرهم منها ، وقصد الا فرنج بلد حلب ، فأجفل أهله منه ، ونهب مدن نهسب ، وسسيي مسن على ، وذلك في الثالث من شحبان ، واضطربت احدوال مدن بالشام بعد الأمن والسكون ( ۱۸ ) .

وفي هذه السنة غرج من مصر عسكر كثيف يزيد على عشرة الاف فارس وراجل مم الأمير شرف المعالي ولد الأفضل ، وكوتب ظهير الدين اتابك بالاستدعاء للمعونة والاعتضاد الى جهاد الكفرة الأضداد ، غلم يتمكن من الاجابة الى المراد ، لأسباب عاقته عن المعرنة والاسسعاد ، وتسوجه في المسسكر الى بصرى ، فنزل عليها عازما على مضايقتها ، وفيها الملك ارتاش ابن تآج الدولة وايتكين العليي ، لانهما كانا عند الأفردج على ماشرح من امرهما اولا ، ثم استدرك الرأي واستصدوب المسير الى العسكر المحري للاعتضاد على الجهاد ، فسار اليه ووصل المرا ، فتجمعوا ، وقصدوا عسقلان ، والتقى الفريقان في رابع عشر ذي الحجة من السنة ، فيما بين يافا وعسقلان ، فاستظهر عشر ذي المحبة من السنة ، فيما بين يافا وعسقلان ، فاستظهر الافرنج على المسلمين ، وقتلوا والي عسقلان ، واسر وا بعض المقدمين ، وانهزم عسكر مصر الى عسقلان ، وعسكر دمشق الى بصرى ، وقيل ان الذين قتلوا من المسلمين بازاء الذين قتلوا من

المشركين ، ولما عاد ظهير الدين والمسكر الى بصرى ، وجد الماك ارتاش وايتكين الحلبي لما يئسا مسن نصرة الأفسرنج لهما ، قد قصدا ناحية الرحبة ، واقاما بها مدة وتفرقا ، وراسل المقيمان بيصرى : أنوشستكين وقلوا مسن ( ١٩ )ظهير الدين يطلبان منه الامسان ، والمهلة لهمسا بسسالتسليم مسدة الاتراحهما ، قاجاب الى ماالتمساء منه ، ورحسل عنهما ، ولم بلغ الأجل منتهاه ، والوعد مداه ، سلما بصرى اليه ، وخسرها منها ، وول لهما بما وعدهما من الامسان والاقسطاع ، وزاد على داك ، وأقاما عليه مدة المهه ه

### سنة تسع وتسعين واربعمائة

فيها خرج الأفرنج الى سواد طبرية وشرعوا في عمارة حصسن علمال ( ٢٠ ) فيما بين السواد والبثنية ، وكان من الحصسون الموصوفة بالمنعة والحصانة ، فلما عرف ظهير الدين اتابك هذا المغرم منهم ، أشفق من اتمام الأمر فيه ، فيصعب تدارك الأمسر وتلافيه ، فنهض في العسكر ، وقصدهم وهسو على غفلة مصا دهمهم ، فأوقع بهم ، وقتلهم بأسرهم ، وملك الحصسن بصا فيه من الاتهم وكرا عهسم وأشائهم ، وعاد الى دمشق بسرؤوسهم وأسرائهم وغنائهم ، وهسى على غاية الكشرة ، في يوم الأحسد النصف من شهر ربيم الآخر ....

وفي السادس والمعشرين من جمادى الأولى ورد الخبر بقتال خلف بن ملاعب ، صاحب افامية قتله قوم من الباطنية نفشهم المع المعروف بأبي طاهر الصائغ المجمي ، مسن حاب ، وهو الذي قام الباطنية مقام الحسكيم المنجسم البساطني ، بعسد هلاكه ، بموا فقة رجل ( ٨١ ظ ) من دعاتهم يعرف باين القنج السرميني ( ٢١ ) ، كان مقيما بافامية ، وقد قرر ذلك مع الهلها ، فنقوا ذقبا في السور حتى تمكنوا من الوصول اليه ، فلما قربوا منه ، واحس بهم اقبهم فوثب اليه بعضهم قطعنه في جوفه قدمي نفسه في القلمة يريد بعض دور اولاده ( ٢٢ ) فطعنه اخر طعنة ثانية فعاش ساعة ومات ، وصاح المسائح على القلعة و ( حين نادوا بشعار الملك رضوان نجا اولاده وخاصته من السور) ( ٢٢ ) ، وملكوا عليهم الموضع وقتلوا من قتلوا ، وسلم ولده مصبح بن خلف وملكوا عليهم الموضع وقتلوا من قتلوا ، وسلم ولده مصبح بن خلف ابن ملاعب ، وقوجه الى شيزر ، واقام هناك منة فاطلق منها .

وومسل طنكري الى انسامية عقيب هسنده الكائنة طسسامها فيها ، ومعه أخ كان لابن القدج الداعي السرميني كان ماسورا في يده ، فقرر له شيئا دفعه اليه ، فرحل عنه ....

وورد الخبر بأن مصبح بن ملاعب الذي اقلت من نوبة اقامية التجا الى طنكري صاحب انطاكية ، وحسرضه على العدود الى اقامية ، وأطعمه في اخسنها لقلة القسوت بهسا ، فنهض اليها ، ونزل عليها ، وضايقها الى ان تسلمها بالامان في الثالث عشر من المحرم سنة خمسهائة ، قلما حصسل ابسن القنج السرميني الباطني في يده قتله بالعقوبة ، وحصل ابا طاهر المسائغ معه واصحابه اسرى ، ولم يقد لهم بما بنذل مسن الإمان ، وكان القوت قد نقد من اقامية ، ولم تزل الاسرى في يده الإمان ، وكان القوت قد نقد من اقامية ، ولم تزل الاسرى في يده الى ان قدوا نقوسهم بعال بذاوه له فأطلقهم ووصلوا الى حلب .

#### سنة خمسمائة

فيها تزايد فساد الافرذج في أعمال السواد وحوران وجبال عوف ، وأنتهت الأخبار بذلك وشكا أهلها ألى ظهير الدين أتأبك فجمم العسكر ، ومن انضاف اليه من التسركمان ، ونهض بهسم وخيم في السواد ، وكان الأمير عن الملك الوالي بصور قند نهض منها في عسيكره الي حصين ( ٢٤ ) تبنين مين عميل الأفرنج ، فهجم ربضه ، وقتل من كان فيه ونهب وغنم ، وأتصل الشبر بيغدوين ملك الأفرذج ، فنهض اليه من طبيرية ، ونهض اتابك الى حصن بالقرب من طبيرية فيه جمياعة من فسيرسان الأفرنجية ، فقاتله وملكه ، وقتل من كان فيه وانكفأ الي المدان ( ٢٥ ) وعاد الافردج اليه ، فلما قربوا منه اندفع المسكر الي ناحية زرا ( ٢٦ ) ، وتسلاقت طسلائع الفسريقين وعزمسوا على المساف والالتقاء ، وقد قويت نقوس السلمين ، فلما كان من غد ذلك اليوم ، ركب المسحكر ، وقد تساهب للقساء على ذلك النية ورْحقوا الى موضع مخيمهم ، قصادةوهم وقد رحاوا عائدين الى طبرية ، ثم منها الى عكا فعاد ظهير الدين عند ذلك في المسكر الى دمىشق ....

وفي هذه السنة تتابعت المكاتبات الى السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملك شاه ، من ظمهير الدين اتابك ، وفخر الملك ابن عمار ، صاحب طرابلس بعظيم ما ارتكبه الافردج من الفساد في البلاد ، وتملك المعاقل والمصدون بالشام والساحل ، والفتسك في المسلمين ، ومضسايقة تفسر طسرابلس ، والاسستفاثة الميه ، والاستصراخ والمحس على تدارك الناس بالمونة ، فندب السلطان لما عرف هذه المال الامير جاولي سقاوه ، واميرا مسن متدمي عسكره كبيرا في عسكر كثيف من الاتسراك ، وكتسب الى

بغداد ، وألى الأمير سيهف الدولة مسدقة بن مستزيد ، وألى جكرمش صاحب الموصل بتقويته بالمال والرجال على الجهاد ، والمبالغة في اسعاده وانجاده ، واقطع الرحبة ومساعلي القرات ، فثقل أمره على الكاتبين ، قدافعه ابن مسزيد ، وسسار نحو الموصل يلتمس من جكرمش ما وقع به عليه ، فتسوقف عنه ، غنزل (Aa و) على قلمة السن ( YV ) ونهبها ، واجتمع اليه خلق كثير ، وهَن ج جكرمش الى لقائه قنظفر بنه جنا ولى سننقاوه راستباح عسكره ، وانهزم ولده الي الموصل ، قلما عرف ولاه ذاك كاتب قلم ارسلان بن قتلمش يستنجده من ملطية ، ويبذل له تسليم البلاد والاعمال التي في يده اليه ، وكان جكرمش قد جمام مالا عظيما من الجزيرة والدوصل ، وكان جميل السيرة ( ٢٨ ) في الرعية ، عادلا في ولايته ، مشهورا بالانصاف في اعميال أيالته ، فلما عرف قلج ارسلان بن سليمان ماكتب بـ اليه ولا جكرمش ، اجابه الى ملتمسيه ، وسيار نجيوه في عسيكره ، ووصل الى نصيبين ، لانه كان في يعض عسكره وباقيه في بسلاد ألروم لانجاد ملك القسطنطينية على الافرنج ، ولما تقارب عسكر قلج من عسكر جا ولي سقا وه ، والتقت طلائم الفريقين ، ظفر قوم من اصحاب قلج بقوم من اصحاب جباولي فقتلوا بعضبا ، واسروا بعضا ، قرحل جاولي يطلب عسكر قلج ، وقد عرف انه قد انقذ يستدعي بقية عسكره من بلاد الروم ، وانه في قل ، وطاب ناحية الخابور ، وتدوجه منها إلى الرحسيسة ، ونزل عليهسا وضايقها ، وراسل محمدا واليها من قبل إذلك شمس الألوك دقاق صاحب بمشق ... وعنده اللك ارتاش بن تاج الدولة الهارب من نمشق بعد وقاة الملك دقاق اخيه مقيما ... بالتسليم اليه ، قلم يحقل بمراسلته وايسه من طلبته ، فأقام عليها مضايقا لها مدة .

ووصل اليه الامير نجم الدين ايل غازي بــن ارتـــق ، في جمـــاعة واقرة من عسكره التركمان ، واستنجد عليها باللك فخـــر الـاوك رضوان ، قوصل اليه في عسكره يعد أن هادن طنكري مساهب انطاكية ، قلما قصل عن حلب ، وعرف جوسلين مساهب تسل باشر بعده عن حلب ، واصل القارات على اعسالها من جميع جهاتها ، ولم يزل جاولي مقيما على الرحبة منذ اول رجب وإلى الثاني والعشرين من شهر رمضان ، وزاد القرات زيادته المسروفة ، قسركب اسمسحاب جسساولي الزواريق وصعدوا ( ٨٥ ظ ) طالبين سور البلد بمواطأة من بعض اهل البلد ، قلم يتهيأ لهم امر مع من واطأهم ، بل هجموا السور وملكوا البلد ونهيوه …

وقد كان قلج ارسلان انقذ بعض مقدمي اصحابه الى بلاد الروم ،

في خاق كثير من التركمان ، لانجاد ملك القسطنطينية على بيمند
ومن معه من الاقرنج الواصلين الى الشام ، فانضافوا الى ملك
الروم وماحشده من عساكر الروم ، فلما اجتمع للقسريقين
ما اجتمع رتبوا ( ٨٦ و ) المساف ، والتقوا فاستظهر الروم
على الافرنج ، وكسروهم كسرة شنيعة اتت على اكثرهم بالقتل
والاسر ، وتفرق السالم الباقي منهم عائدين الى بلادهم ، وفصل
وصلان الاتراك الى امساكنهم ، بعد ان اكرمهم ،
وخلم عليهم ، واحسن اليهم ....

وفي هذه السنة وصل الى بمشق الامير الاصفهبذ التركماني مسن خاهية عمله ، فاكرمه ظهير الدين ، واحسسن تلقيه ، واقسطه وادي موسى ومآب والشراة والجبال والبلقاء ، وتوجه اليها في عسكره ، وكان الافرنج قد نهضدوا الى هذه الاعمال ، وقتاوا فيها وسبوا ونهبوا ماقدروا عليه منها ، فلما وصل اليها وجد الهلها على غلية من الشوف ، وسوء الحال عما جرى عليهم من الافرنج فاقام بها .

ونهض الافردج اليه لما عرفوا خبره من ناحية البرية ، ونزاوا

بازاء المكان الذي هو نازل به "واهماوه الى ان وجدوا الفرصة فيه فكرسوه على غرة ، فانهزم في اكثر عسكره ، وهلك باقيه ، واستواوا على ساواده ، ووصال الى عين الكتيبة من ناحية حوران ، والمسكر الدمشقي نازل عليها ، فتلقاه ظهير الدين متوجعا له يما جرى عليه ، ومسليا عما ذهب وعوضه ، واطلق له ماصلحت به حاله .

## سنة احدى وخمسمائة

فيها جمع ملك الاقدرنج بضدوين حسربه المقلول ، وعسكره اللخذول ، وقصد صور ، ونزل بازائه ، وشرع في عمارة حصسن بظاهرها على تل المعشوقة ، واقام شهرا ، وصائعه واليه على سيعة الاقد دينار ، فقيضها منه ورحل عنه .....

وفي شعبان من هذه السنة اشتد الامسر بقضر الملك بسن عمسار بطرا بلس ، من حصار الافسرنج ، وتسطا ول أيامله ، وتمسادي الترقب لوصول الانجاد، وتمادي تسأخر الاستعاد، فسأنفذ الي دمشق يسستدعي وصول الامير اردّق بن عبد الرزاق ، احد امراء دمشق اليه ، ليتحدث معه بمنا في نفسته ، فسأجابه الي ذلك ، واستأنن ظهير الدين في ذلك ، فأنن له ، وتوجه نحوه وقد كان فضر الملك خرج من طرا بلس في البرق تقدير خمسهائة فسارس وراجل، ومعه هدايا وتحف اعيها للسلطان عند مضيه اليه الي يغداد ، قلما وصل ارتق اليه واجتميم معيه ، تقيررت العيال بينهما على وصوله الى دمشق في صحبته ، فوصل اليها وانزل ق مرج بــاب الحــديد بــظاهرها ، وبــالم ظهير الدين ق اكرامه ، وتناهى في احتبرامه ، وحميل اليه اميراء المسكرية ومقيموه من الخيل واليفال والحمال وغير ذلك مباامكنهم حمله واتماقه به ، وكان قضر الملك المذكور قد استناب عنه في حفظها أيا المناقب أين عمه ، ووجوه اصحابه وغلمانه ، وأطلق لهم واجب سنة اشهر ، واستحلفهم وتوثق منهم ، فأظهر أبس عمسه الخلاف له والعصيان عليه ، ونادى بشدهار الافضل بن امير الجيوش بمصر ، فلما عرف فضر الالك مابدا منه كتسب الى اصحابه بامسرهم بسالقبض عليه ، وحمسل الي حصست الخوابي ( ٢٩ ) ، قفعل ذلك ، وتوجه فخر الملك الى يغداد ومعه تاج الملوك بوري بن ظهير الدين اتابك ....

ألما وصلا الى بغداد لقي فخر الملك من السلطان من الاكرام والاحترام مازاد على امله ، وتقدم الى جماعة من أكابر الامسراء بالمسير معه لمعدونته وأنجاده على طبرد محساصري باده ، والايقاد لهم ، وقرر مع العسكر المجدد معه الالمام بالموصل ، وانتزاعها من يدى جاولي سقاوه ، ثم المسير بعد ذلك الى طراباس ، فجرى ماتقدم به الشرح من ذلك ، وطال مقام فضر الملك ، طولا ضجر معه ، وعاد الى دمشاق في نصاف الحرم سنة اثنتين وخمسمائة ،

..... واقام فقر الذلك بن عمار في بمشدق بعدد وصدوله اليها ايما ، وتوجه منها مع خيل من عسكر بمشق جددت معده الي جيلة ، فدخلها واطاعه اهلها ، وانفذ اهل طرا بلس الى الافضدل بمصر يلتمسون منه انفاذ وال يصل اليهم في البحر ، ومعه الفلة والميزة في المراكب لتسلم اليه البلد ، فوصل اليهدم شرف الدولة ابن أبي الطيب واليا من قبل الافضل ، ومعه الفلة فاحد وصدل آليها ، وحصل فيها ، قبض على جماعة اهل فضر الملك بن عصار أواحدابه ، وذخائره والاته واثاثه ، وحمل الجميع الى مصر في الحرد المحدد فيها المصر في التحديد التحديد الهديد التحديد الهديد ال

وفي هذه السنة اسرى ظهير الدين اتابك في عسكره الى طبرية ،
وفرق عسكره فرقتين نفذ احداهما الى ارض فلسطين ، والاخرى
غار بها على طبرية ، فخرج اليه مساهيها في رجاله المعروف بجر
فاس ، وهو من مقدمي الافسيرة المسسهورين بسالفروسية
والشجاعة ( ٨٨ و ) واليسالة ، وشدة المراس ، يجري مجرى
المذاك بقدوين في التقدم على الافسرةج ، فساتقاه واحساطت غيل
الاتراك به وباصمابه ، فقتل اكثرهم واسر هو وجماعة معه ،

-0.89-

وهملوا الى دمشق ( ٣٠ ) ، قانقة بعضهم هدية الى السسلطان وقتل جرفاس ومن كان معه في الاسر من اصسمايه يعد أن بذلوا في اطلاقهم جملة من المال فلم يقبلها ...

وفي هذه السنة نهض بقدوين في عسكره المغذول من الافسرذج 
نحو ثقر صيدا ، فنزل عليه في البحر والبسر ، ونصب البسرج 
المشب عليه ، ووصل الاسطول المصري للدفع عنه ، والحماية 
له فظهروا على مراكب الجذوية ، وعسكر البر ، واتحسل بهسم 
نهوض المسكر الدهشقي لحماية صيدا ، والذب عنها ، فرحلوا 
عنها عائدين الى اماكنهم .

### سنة اثنتين وخمسمائة

فيها انفذ صاحب عرقة( ٣١ ) الى ظهير الدين اتسابك رسوله ، يلتمس منه المعونة على دفع الافسرنج عنهسا ، وانفساذ مسن يتسلمها ، فندب بعض ثقاته فتسلمها ، واقسام واليهسا ( ٣٢ ) ، منتظرا وصول العسكر اليها ، والوقاء بما وعد به مسن الخلع عليه ، والإحسان اليه ، قصدت في ( ٨٨ ظ. ) الوقعت من الثلوج والامطار ماعاق المسير اليها ، وقل القوت بها ، وانقطعت الميرة عنها ، فبادر الافرنج بالنزول عليها ، وتدوجه ظهير الدين عند ذاك اليها ، فصادفهم قد احاطوا بها ، ولم يتمكن مسن دفعهسم عنها ، وعاد الى حصن الاكمة ( ٣٣ ) ، ونزل عليه وقاتله فلما عرف الافرنج ذلك ، نهضوا اليه في تقير ثلاثمائة فارس لانجاد من بالاكمة ، فوصلوا اليهم ليلا ، فقويت نفوسهم ، واقتضى رأى اتابك الرحيل عنها بحكم من صار فيها منهم ، فرحل كالمنهــزم ، وطمسع فيه ، وتتبم المسكر ، فغنم من الخيل والكراع غنيمة كبيرة وتفرق المسكر في الشجر والجبال ، ووصلوا الي حمص على اقبح صسفة ، وا شنم صورة ، من غير لقاء ولامحارية ، وعاد الافرنج الي عرقية وعدم القوت فيها ، فملكوها بالامان ...

وفي شعبان من هذه السنة وصل ريمند بن صنجيل ، الذي كان نازلا على طرايلس ، من بلاد الافرنج في جملة ستين مركبا في البحر مشمونة بالافرنج والجنوبين ، فنزل على طرابلس ، ووقع بينه وبين السرداني ابن اخت صنجيل مشاجرة ، ووصل طنكري صاحب انطاكية اليه لمعونة السرداني ( ٣٤ ) ، ووصل الملك بغدوين صاحب بيت المقدس في عسكره فاصلح بينهسم ، وعاد السرداني الى عرقة ، ووجد بعض الافرنج في زرعها ، فاراد ضربعه فضرب الاقرنجي ققتله ، ولما يلغ الغير ريمند بن صنجيل ، وجه من تسسلم عرقة من اصحابه ، .

ونزل الافرنج بجموعهم وحشدهم الى طرابلس ، وشرعوا في قتالها ومضايقة اهلها منذ اول شبهان الى المسادى عشر مسن ذى الحجة ( ٨٩ و ) من السنة ، واستدوا ابراجهم الى السور ، قلما شاهد الجند والمقاتلة واهل الباد سقط في ايديهم ، وايقنوا بالهلاك وذلت ذفوسهم لاسيما مع الياس من تأخر وصول الاسطول المعرى في البحر بالبرة والنجية ، وقد كانت علة الإسطول ازيحت ، وسبير والربح تربه ، لما يريد الله تعالى من نفياذ الامير المقفى ، فشيد الافرنج القتال عليها وهجموها من الابراج ، فملكوها بسالسيف في يوم الاثنين لاحسدي عشرة ليلة خلت مسن ني المجسة مسسن السنة ، ونهبوا مانيها ، واسروا رجالها ، وسبوا نسامها واطفالها ، وحصل في اينيهم من امتعتها ونضائرها ودفاتر دار علمها ، وماكان منها في خزائن اربابها مالا يحد عدده ، ولايحصر فيذكر ، وسلم الوالي بها وجماعة من جنده ، كانوا التمسوا الامان قبل فتحها قلما ملكت اطلقوا ، ووصلوا الى دمشــق بعــد ايام مــن فتحها ، وعوقب اهلها واستصفيت اموالها ، واستثيرت نخسائرهم من مكامنها ، ونزل بهم اشد البلاء ومؤلم العذاب ( ٣٥ ) .

وتقرر بين الاقرنج والجنوبين على ان يكون للجنوبين الثلث مسن البلد ، ومانهب منه ، والثلثان لريمند بن صنجيل ، واقدردوا للملك يقدوبين من الوسط مارضي به ، وكان طنكري لما لم ينل ما اراد مسن نصرة السرداني ، قد عاد ونزل على بانياس وافتتحها وامن اهلها في شوال من السنة ، ونزل على تقرر جبيل وفيه فقر الملك بسسن عمار ، والقوت فيه نزر قليل ، فلم يزل مفسايقا له ولاهله الى يوم المحمعة الثاني والعشرين من ذي الحجة ، فراسلهم وبنل لهم الامان ، فأجابوه الى ذلك ، فتسلمه بالامان ، وخرج منه فخر الملك ابن عمار سالما ، وقد وعده بإحسان النظر والاقطاع .

ووصل عقيب ذلك الاسطول المصري ، ولم يكن خسرج للمصريين فيما تقدم مثله كشسرة رجسال ومسراكب وعدد وغلال لحمساية طرابلس ، وتقويتها بالغلة الكثيرة والرجال والمال لمنة سسنة ، مسع تقوية مافي الملكة المصرية من ثفور السساحل واهله ، ووصدل الى صمور في يوم الثامن من فتح طرابلس ، وقد فات الامر فيها للقفساء النازل بأهلها ، واقام بالساحل مسنة وقسرتت الغلة في جهساتها ، وتمسك به اهل صور وصيدا ( ٨٩ ظ ) وبيروت ، وشكوا الموالهم وضعفها عن محاربة الافرنج ، ولم يمكن الاسطول المقسام ، فسأقلع عائدا عند استقامة الربح الى مصر .

وفيها وصل بيمند صاحب انطاكية من بسلاد الافسرنج ، عاشا الى مملكته في خلق كثير ، ونزل بالقرب من قسطنطينية ، وخرج ملكها اليه ومعه خلق كثير مسن التسركمان المجساورين له فساقتتلوا اياما ، وطلب الروم تقبيحهم بسكل نوع الى ان تفسرقوا وتبعدوا في البلاد ، واصلح بيمند امره مع الملك ، ودخل عليه ووطىء بسساطه ، ومن معه وكفى الله ، وله الحمد امرهم وصرف عن الاسلام شرهسم

وفيها تردنت رسل الملك بفدوين الى ظهير الدين في التماس المهادنة والموادعة ، فاستقر الامر بينهما ، على ان يكون السواد وجبل عوف اثلاثا : للاتراك الثلث ، وللافرنج والفلاحين الثلثان ، فانعقد الامسر على هذه القضية ، وكتب الشرط على هذه النية .

وكان فقر الملك بن عمار ، لما ملك الأفرنج جبيل ، خرج منها وتوجه الى شيزر ، فأكرمه صاحبها سلطان بن علي بـن المقلد بـن منقـذ المكاني ، واحترمه ، وجماعته ، وعرض عليه المقام عنده ، فلم يفعل ، وتـوجه إلى دمشـق عائدا الى ظهير الدين اتـابك فـأكرمه وانزله في دار ، وأقطعه الزيداني وأعمالها في المحـرم سـنة شـلاث وخمسمائة .

### سنة ثلاث وخمسمائة

لما قرغ الاقرنج من طراياس بعد افتتاحها ، وتدبير إعسالها ، وتقرير أحسالها ، وتعدم ، فنهض في العدكس نحسوها لحمسايتها ، وترددت بينه بعمص ، فلم يتمكن الافرنج من منازلتها ومضايقتها ، وترددت بينه وبينهم مرا سلات ومخاطبات أفضت الى أن أجساب كل وأحد مسن واستقر في ذلك على أن يكون للافرنج اللت من استقلال البقاع ويسلم اليهم حصب المنازلة ، والمسالة ، ويسلم اليهم حصب المنازلة ، والمسالة ، ويكفوا عن الميث والفساد في الاعمال والاطراف وأن ويسلم اليهم حصب المنازلة ، والمسالة ، وكفوا عن الميث والفساد في الاعمال والاطراف وأن الاكراد ( ٣٧ ) وحصن الطرفان ( ٧٧ ) وحصن الأكراد ( ٤٠ ) داخلا في شرط الموادعة ويحمل أملها عنها مبالا معينا في كل سنة الى الافرنج ، في قاموا على ذلك منة يسيرة ظم علينوا على ماتقرر وعادوا الى رسمهم في الفساد والعناد ،

.... وقد كان ظهير الدين أتابك في عوده من وادي المياه ، قد اتصل به أن كمشتكين الخادم التاجي ، الوالي ببعلبك قد را سل الأ فسرنج بالتماس المسافاة منهم ، وبعثهم عن شن الغارات على الأطلاف ، والمنه وأنه قد سير الخاه بايتكين الخادم التاجي الى السلطان للتدوصل بالمحال الى افساد الحال فحين سمع ظهير الدين هذا الغير ونفونه ندب جماعة من العسكر وقرر معهم المسير إلى المسالك والطلوقات التي لابد من عبوره فيها لمسكه وحمله اليه فلم ياقف لبايتكين المذكور على خير وسار ظهير الدين في المسكر من طريقه وكتب الى تاج على خير وسار ظهير الدين في العسكر من طريقه وكتب الى تاج الملوك يامره بالخروج في العسكر الى بعلبك ، والنزول عليها ، فسارع الى امتثال امره ، وسار اليها ونزل عليها على غفلة مسن المها وغرة ممن بها ثم ارسل الخادم المذكور يلتمس منه الدخول في

الطاعة وتسليم الموضع إليه ويحذره مدن الاستعرار على المضالفة والعصبان ويخوفه الاقامة على مايقض إلى سقك الدماء وبالغ في الاعذار له والانذار، قلم يجب الى المراد والايثار واصر على الخلف والإنكار، وواق عقيب ذلك ظهير النين في المسكر ومن جمعت من الرجالة وزهف الى بعليك مقاتلا لها ،ونصب عليها المناجيق وشرع في عمل الة الحرب والنقوب لقميد الاماكن المستضعفة منهسا لانتهسان القرصة فيها(٩١)، وترامى اليه من الاحساث اهلها وأجنادها جِماعة احسن اليهم وخلع عليهم ، وزحف الى سورها وقساتل مسن عليه ، فقتل جماعة منهم ، فحين شاهدوا الجدفي القتسال والمسبر على النزال جنحوا إلى المضول في الطباعة والتمس الخسادم الاقالة ، وبذل تسليم البلد والحصن على شرط اشتر طه ، واقطاع عينه ، وطلب بعض المقامين للمديث معه والتوثق لنفسه ، فنقذ أليه الامير بلتاش لمجله من الدولة فتقررت الحال على مسأأ قترحه وسسلم الباد والحصن الذي هو غاية في المنعة والحصانة ومن العجائب المذكورة والقلاع الشهورة ، وخرج إليه وجرى على عادت الجميلة في المدقع عدن أساء إليه وأظهر "أعصبيان عليه ، وعوضه عن بعليك حمين صرخد وهو مشهور بالحصانة والمنعة أيضًا ( ٤١ ) ، وأعاد إليه ماكان قيض عنه من ملك وإقسطاع ( ٤٧ ) بسدمشق ، وسلم ظهير الدين أتابك ، بعلبك إلى واده تاج الماوك بورى ، فرتب فيها من ثقات اصحابه من اعتمد عليه في خفظها وقرر احسوالها ، وكانت مبة المقام في منازلتها خمسة وتلاثين يوما وسلمت وتسلمت في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة ثلاث وغمسمائة وأمر ظهير الدين بإزالة حوادث الظلم عن أهل بعلبك، وتسلويغ بعض خراجها ( ٤٣ ) أهلها ، وأعاد عليهم أملاكا كانت قد اغتصبت في قديم الزمان ، وكثر له الدعاء ، وتواصل عليه الثناء وعاد منكفيا إلى دمشق ، وورد عليه المِّير بعود السلطان من بغداد الى أصدقهان في شوال من السنة ...

وفي هذه السنة غرج طنكري من أنطاكية في حشده ولقيقه المقدول ، إلى الثقور الشامية قملك طرسوس وماوالاها ، وأخرج صاحب ملك

الروم منها ، وعاد إلى انطاكية ، ثم خرج الى شيرر وقرر عليها عشرة الاف بينار ، مقاطعة تحمل إليه بعد أن عات في عملها ، ونذل على حصين (٩١ ظ) الإكراد فتسيلمه مين أهله وتساوجه إلى عرقة ، وكان الملك بغدوين وابن صنجيل قد نزلا على ثغر بيروت برا وبحرا ، فعاد طنكرى إلى انطاكية ، وسار جـوسلين مساحب تـل باشر ( 22 ) إلى ثفر بيروت لماونة النازلين عليه من الأفرنج ، ويستنجد بهم على عسكر الأمير مودود النازلين على الرها ، وشرع الأفرنج في عمل البسرج ، ونصبه على سدور بيروت ، قحين نجسز وزحةوا به كسر بعجارة المناجيق واقسد ، قشرعوا في عمل غيره ، وعمل ابن صنجيل برجا لفر ، ووصل في الوقت من اسطول مصر في البعر تسعة عشر مركبا حربية ، فطهروا على مدراكب الأفدرنج وملكوا بعضها ، وبخلوا بالبرة الى بيروت فةويت بها ذف وس من فيها من الرعية ، وانقذ الملك الى السويدية يستنجد بمن فيهما ممن الجنوية في مراكبهم ، فوصل منها الى بيروت اربعون مركبا مشحنه بالقاتلة ، فرصف الأفرنج في البروالبحر إليها بأسرهم في يوم الجمعة المادي والعشرين من شوال ، ونصبوا على السور برجين اشتدوا في القتال ، فقتل مقدم الاسطول المصري ، وخلق كثير من المسلمين ولم ير الافرنج من ماتقدم وتأخر اشد مسن حسرب هسذا ، وانخسذل الناس في البلد وايقنوا بالهلكة ، فهجم الأفرنج على البلد آخر نهار هذا اليوم ، فملكوه بالسيف قهرا وغلبة وهرب الوالي الذي كان فيه في جماعة من اصحابه [ ثم امسك] وحمل الى الافرنج فقتـل ومـن كان، وغنموا ماكان استصحبه من المال ، ونهب البلد وسبى من كان فيه ، واسر واستصفيت أموالهم ونخائرهم ، ووصل عقيب ذلك من مصر ثلاثمائة فارس نجده لبيروت ، فعين حصلوا بالاردن خسرجت عليهم فرقة من الافرنج يسيرة العند ، فانهزموا منهم إلى الجبال ، قهلك منهم جماعة .

ظما تقرر أمر بيروت رحل الملك يقدوين في الاقرنج ، ونزل على ثقر صيدا ، ورا سل أهله يلتمس منهسم تسليمه ، فسأستمهاوه مسدة عينوها ، فأجابهم إلى المهلة بعد أن قسرر عليهم سستة الاهد دينار تحمل اليه مقاطعة ، وكانت قبل ذلك ألقي دينار ، ووحسل عنهسا الى بيت المقدس للمج ...

وفيها كاتب السلطان غياث الننيا والدين الأمير سحكان القطبي ، صاحب أرمينية وميافارقين ، وشرف الدين مودود صاحب الموصل يأمرهما بالسير في المساكر الى جهاد الافرنج ، وحماية بالاد الموصل ، فجمعا واحتشدا ، ونهضا ونزلا بجزيرة يني نمير إلى ان تكامل وصول ولاة الاطراف اليهما ، وخلق كثير من المتطوعة ووصل اليهما ايضا الامير نجم الدين ايل غازي بن ارتدق في خلق كثير مسن التركمان ، واجتمع المسلمون في عدد لايقوم بلقائه جميع الافرنج ، واتفقت الاراء على افتتاح الجهاد بقصد الرها ومضايقتها ، إلى ان يسهل الله افتتاحها بحكم حصانتها ومنعتها .

فرحلوا باسرهم ونزلوا عليها في العشر الثاني من شوال، واحساطوا 
بها من جهاتها كالنطاق ، ومنعوا الداخل والفارج بالسير إليهسا ، 
وكان القوت بها قليلا فاشرف من بها على الهلاك ، وغلا بها السسعر 
وطالت مدة الحصر لها ، والتضييق عليهسا ، وحين عرف الاقسرنج 
صورة هذه الحال ، شرعوا في الجمسع والاحتشاد والتاهب للنب 
عنها ، والاستعاد ، واتفقت الكلمة بينهسم على هسنه الحسال ، 
واجتمع ( ٩٧ فذ) طنكري صاحب انطاكية وابن صسنجيل صساحب 
طرابلس ، والملك بغدوين ومقسموا ولاة الإعسال مسن الاقسرنج ، 
وتعاهدوا وتعاقدوا على الثبات في الجرب والمسابرة واللبات ، فلمسا
اسستقرت الاحسوال بينهسم على البينة رحلوا بساسرهم الى ناحية 
الرها .

واتصلت الاشبار يظهير النين أتابك ، وعرف صورة المال فيما تقرر بينهم فسار من بمشدق في المسكر وشيم على سسلمية ، وعرف ان الافرنج قد قصدوا في طريقهم رفنية ، وفيها الامير شمس للشــواص واليها ، وانهم لما نزاوا عليها ظهر إليهم في خيله وقتل منهم جماعة ، ووصل الى المشيم بسليمة ، واجتمع إليه خلق كثير من الشام . ووصل الغير بحصول الاقرنج على القرات عازمين على قطعه ( قصد ) الرها ، فرحل اتابك في الحال وتدوجه الى ناحية الرقة وقلعة جعير ، وقطع القرات وتلوم هناك إلى أن عرف خبر الاقرنج ، انهم قد احجموا عن العبور التقرق سرايا العساكر الاسسلامية وطلائعهم في سائر الجهات والسائك إلى القرات .

ولما عرف المسلمون قرب الافرنج منهم ، اتفقت الآراء فيما بينهسم على الاقراج، لهم ايتمكنوا من لقائهم في الفضاء من شرقى القرات ، ورحلوا عن الرها في آخر ذي الحجة منها ، ونزلوا أرض حران على سبيل المنبعة والكراء وكانت حران قد حصدك للامير مدودوداء وسلمها إلى نجم الدين ايل غازي بن ارتق ، وثوقف المسلمون عن لقاء الأفرنج إلى أن يقربوا منهم ، ويصل إليهم عسكر بمشــق ، وقطن الافرنج لهذا التدبير والاتفاق عليه ، فضافوا واستشعروا الهلاك والخذلان ، واجفلوا ناكمت على الأعقباب إلى شياطيء القرات ، وبلغ المسلمين خبسرهم ، فنهضسوا في إشرهم وأدركههم سرعان الخيل وقد قطع القرات بعضا من مقدميهم ، فقدم المسلمون سوادهم واثقالهم ، واتوا على العند الدثر من اتباعهم فتـــلا وا سرا وتمزيقا في الفرات ، وامتلات الأيدى من الفنائم والاسلاب والسميم والدواب ، ولم يتمكن المسلمون من قطع الفرات للحاق بهم بحمكم اشتقالهم بأمر الرها ، والعود إليها ، وكاذوا قد أخرجوا منها كل شبعيف الحال ، ورتبوا جماعة من الأرمن لحفظها ، وهملوا إليهسا ماصحب العسكر الواصل من الاقوات تقوية لها وضرج بفدوين الرويس ( ٩٣ و ) صاحبها عنها وتوجه صحبة الاقرنج المنهزمين ، وأقام عسكر الاسلام على القرات اياما نازلا بازائهم ، ورحل طالبا للمود الى منازلة الرها ، وعرف ظهير النين اتابك خبر عودهم على تلك المدقة قعاد منكفئا الى عمله لحمايته منهم ، بعد أن نقذ شــطرا واقرا من معسكره الى النازلين على الرها لمدونتهم ، ووصل الى بمشق وأقام من كان أنهضه مين عسيكره الى الرهيا الى أن خلت

-0.04-

البلاد منهم وأنن لهم في العود الى اماكنهم بعد اكرامهم والاحسان اليهم ( 80 ) .

وترددت بين اتسابك ظهير الدين ، وبين الامير شرق الدين صودود مراسلات ، افضت الى استحكام الودة بينهما ، واتفساق الكلمة ، وتاكيد اسباب الالفة ، فطال مقسام عسكر الاسسلام على الرهسسا لامتناعها وهصسانتها ، وقسل تسواصل الميرة الى المخيم ، وعدم وجودها ، فدعتهم الصاجة الى العود عنها ، فتفرقوا بعد ان رتبوا من يقيم على حران لعصر الرها .

وحدث لنجم الدين ايل غازي بن اردق استيماش من سكمان القطبي لامر تجند بينهما ، فاجفل من حسران الى مساردين ، فقبض سكمان على ابن اخيه بلك ، وحمله معه الى بلاء مقيدا .

وبعد تفرق العسكر الاسلامية عن الرها عاد اليها بفسدوين الرويس صاحبها ، وحصل بها ، والفارات متواصلة على اطرافها ، وقد كان الملك فضر الملوك رضدوان صداحب حلب لما عرف هدزيمة الافرنج خرج الى اعمال حلب ، واستعاد ما كان غلب الافرنج عليه منها ، وغار على عمل انطاكية ، وغنم منه غنيمة وافرة ، ولما عرف خبر عودهم عاد الى حلب ، ووصل الافرنج عقيب ذلك فافسدوا في عمل حلب ، وقتلوا واشروا خلقا كثيرا ، وعاد طنكري ونزل على عمل حلار ( ٢٦ ) ، وملكها بعد طول حصرها والمضايقة لها ، وذلك في جمادي الاخرج ، وأقام من أثر المقام ، واستقرت الموادعة بعد ذلك بين الملك فخر الملوك رضوان وبين طنكري ، على أن يحمل اليه الملك من مال حلب في كل سنة عشرين الفدينار مقاطعة ، وعشرة ارؤس خيلا ، حفرة الاسرى ، واستقرت على هذا القضية .

وفيها وصل الملك بغندوين مساحب ( ٩٣ ظ ) بيت المقندس الي

ناحية بعلبك وعزم على العيث والافساد في ناحية البقاع ، وتربدت المراسلة بينه وبين ظهير الدين اتابك في هذا المعنى ، الى ان تقررت الموادعة بينهما على ان يكون الثلث من استغلال البقاع للافرنج ، والثلثان للمسلمين والفلاحين ، وكتبت بينهما المواصفة بهذا الشرح في صفر من السنة ، ورحل عائدا الى عمله ، وقد فاز بما حصال في يده وايدي عسكره من غنائم بعلبك ، والبقاع .

ووردت الاخبار فيها بوصول بعض ملوك الافرنج في البحر ، ومعه 
نيف وستون مركبا مشحونة بالرجال لقصد الصبح والفرو في بلاد 
الاسلام ، فقصد بيت المقس ، وتوجه اليه بغدوين واجتمع معله ، 
وتقرر بينهما قصد البلاد ، فلما عادا من بيت المقدس نزلا على ثفر 
صيدا في ثالث شهر ربيع الاخر سنة اربع وخمسائة وضليقوه بسرا 
وبحرا ، وكان الاسطول المعري مقيما على ثغر صور ، ولم يتسكن 
من انجاد صيدا ، فعملوا البرج وزحفوا به اليها ، وهو ملبس بحطب 
الكرم والبسط وجلود البقر الطرية ، ليمنع من الحجارة والنقط ، 
وكانوا اذا احكموه على هذه الصورة نقلوه على بكر تركب تحتله في 
عدة ايام متفرقة ، فإذا كان يوم الحرب وقرب من السور ، زحفوا به 
وفيه الماء والخل لطفى النار ، والة الحرب .

فلما عاين من بصيدا هذا الامر ، ضعفت نقوسهم ، واشققوا من مثل نوبة بيروت ، فاخرج اليهما قاضيها وجماعة مسن شيوخها ، وطلاوا من بغدوين الامان ، فاجابهم الى ذلك ، وامنهم والعسكرية معهم على النقوس والاموال ، وإطلاق من اراد الخيروج منها الى دمشق ، واستحلقوه على ذلك وتوثقوا منه وخيرج الوالي والزمام وجميع الاجناد والعسكرية ، وخلق كثير من اهل البلد ، وتدوجهوا الى دمشق لعشر يقين من جمادى (الاولى )( ٤٧) لسنة اربع وخمسمائة ، وكانت منة العصار سبعة واربعين يوما ، ورتب بغدوين الاحوال بها والحافظين لها ، وعاد الى بيت المقدس ، ثم عاد بعد منة يسيرة الى صيدا ، قدر على من اقام بها نيفا وعشرين الف

دينار ، فافقرهم واستغرق احوالهم ، وصادر من علم أن له تنب منهم .

# سنة اربع وخمسمائة

( 30و) في هذه السنة وربت الاخبار بان جماعة من التجار المسافرين خرجت من تنيس ( 20 ) ودمياط ومصر بيضائع واموال جمة ، كانوا قد ضجروا وملوا طول المقام ، وتعتر مسير الاسطول في البحر ، وحملوا نفوسهم على الخاطر ، واقلموا في البحر ، فصادفتهم مراكب الافرنج ، فاختتهم وحصل في ايديهم من الامتحة والمال مايزيد على مائة الفدينار ، واسروهم وعاقبوهم ، واشتروا انفسهم بما بقى لهم من النخائر في بمشق وغيرها .

واما يقدونن قائه لما عاد مين صيدا ، قصيد عسيقلان ، وغار عليها ، وكان واليها المعروف بشمس الخلافة يراسل بغيدوين ، فاستقرت الحال بينهمسا على مسال يحمله اليه ، ويرحسل عنه ويكف الانية عن عسقلان ، وكان شمس الضلافة ارغب في التجارة مين المجارية ، ومال إلى الأوادعة والمساللة وايمان السابلة ، وقدرر على أهل عسقلان سبعة الأف بينار تحمل أليه في مدية سنة وتسلانة شهور ، وانتهى الغير بذلك إلى الأفضل صباحب مصر في شدوال ، فانكر هذه الحال ، واسرها في نفسه ، ولم يبدها لاحد من خاصته ، وجهز عسكرا كثيفا الى عساقلان مسم والريكون مسكان شسامس الغلاقة ، قلما قرب من عسقلان وعرف شمس الغلاقة ذاك الخلهس الخلاف على الافضل، وجاهر بالعصيان عليه، وأخسرج مسن كان عنده من العسكرية لخوفه من تدبيرهم عليه من الافضل لما يعلمه من الامور التي انكرها عليه ، ونقمها منه ، ومرا سلته لبغدوين يلتمس منه المسافاة والمعونة بالرجال والغلال ، وإن بهمه امسر ، وهسريه خطب ، سلم اليه عسقلان قطاب منه العدوض عنهما ، قامها عرف الافضل ذلك اشفق من تمام هذا الامسر ، فسكاتبه بمسا يطيب نفسه ، وغالطه واقطعه عسقلان واقر اقتطاعه بمصر عليه ، وأزال الاعتراض لشيء مسن مساله في ديار مصر مسن خيل وتجسارة واثاث ، وخاف شدس الخلافة من أهل البلد ، فاستدعى جماعة من الارمن فاثبتهم في عسقلان ، ولم يزل على هذه الحال ألى اخر سنة اربع وخدسمائة ، فانكر أمره أهل البلد ، ووثب عليه قوم من كتامة وهو راكب فجرحوه ، وأنهسترم ألى داره فتيدوه وأجهسزوا عليه ، ونهسوا داره ومسأله ، وتخسطفوا بعض دور ( ١٩٤ ) الشسهود والعامة ، وانتهى الخيسر إلى هسساحب السستارة فيسادر إلى الملد ، فاطاع أمره من يبه ، وانفستوا راسه ألى الافضل الى مصر ، وانهسوا جلية حساله ، فحسستن مسسوضع ذلك منه وموقعه ، واحسن إلى الواردين بهنه البشرى ، ثم تقدم بمسطالية المقوم التي بما نهبوه من داره ، واستولوا عليه من ماله ، ومسأل الها البلد ، واحقلهم الى

ولما كان اول جمعة من شعبان حضر رجلل مسن الاشراف الهاشميين من اهل حلب ، وجماعة من الصوفية والتجار والفقهاء الى جامع السلطان ببغداد ، فاستغاثوا وانزلوا الخطيب عن المنبر ، وكسروه ، وصاحوا وبكوا لما لحق الاسلام من الافسرنج ، وقتل الرجال وسبي النساء والاطفال ، ومنعوا الناس من الصلاة ، والغدم والمقدمون يعدونهم عن السلطان بما يسكنهم من انفاذ المساكر ، والانتصار الاسلام من الافرنج والكفار ، وعاودوا في الجمعة الثانية المصير الى جامع الخليفة ، وقعلوا مثل ذلك من كثرة اللكاء والضجيج والاستغاثة والنحيب ....

وفي جمادي الآخرة منهما ، ومسل رسدول متمك الروم بهسايا وتحف ومرا سلات ، مضمونها البعث على قصد الآخرنج ، والايقاع بهم والاجتماع على طريعم من هذه الأعصال ، وتسرك التسراخي في أمرهم ، واستعمال الجد والاجتهاد في الفتك يهم قبل اعضال خطبهم واستفحال شرهم ، ويقول أنه قد منعهم من العبود الى بسلاد السلمين ، وحاربهم ، فأن طمعوا فيها ، يحيث تتواصل عساكرهم وأمدادهم الى البلاد الاسلامية احتاج الى مداراتهم وإطلاق عبورهم ومساعدتهم على مقاصدهم وأغراضهم ، للضرورات القائدة الى ويبالغ في الحدث والتحديض على الاجماع على حدربهم ، وقلهم من هذه البيار بالاتفاق عليهم .

وفي هذه السنة نقض الملك بغدوين صاحب بيت المقدس الهسنة المستقرة بين أتابك وبينه ، وكتب إلى أبن مبنجيل صاحب طرابلس يلتمس منه الوصول اليه في عسكره ، ليجتمع معه في طبرية ، وجمع وهشد ، ورهل الى ناهية بيت المقدس لتقسرير أمسر كان في نفسه ، قحدث له في طريقه مرض اقام بنه أيامنا ، شم أبسل منه وأفاق، وقصد في حشده ناحية البثنية من حوران، وقد أطرح كل من في الشام ، ولم يبق في عينه منهم أمسر يحفسل بسه مسن جهتهـــم ، فنهض ظهير الدين اتبابك عند معبراته تعسيده في عسكره ، ونزل في المنزل المعروف برأس الماء ( ٤٩ ) ، ثم رجل عنه الى اللجاة ، ونهض الأفرنج في اثره الى الصنعين (٥٠) ، فقسرق أتابك المسكر عليهم من عدة جهات ، وبث في المعابر والمسالك شيلا تمنع من حمل الميرة اليهم ، وضايقهم مضايقة الجاتهم الى الدخول ف حسكم المسمالة والموادعة ، وتسمرينت المراسسلات في ذلك ( ٩٥ ظ ) الى أن أستقرت المبال بينهمسما على أن يكون لبغدوين النصف من ارتفاع جبل عوف والسدواد والحياينة مضافا الى مانى ينه ، ومن هذه الأعمال التي يليها في ايني العسرب مسن ال جِراح ، وكتب بينهما هذا الشرط ، ورحل كل منهما منكفئا الي عمله في أشر في الحجة منها .

وقد كان الأمر تقرر مع السلطان غياث البنيا والبين على انهاض المساكر عقيب تلك الاستغاثة القدم شرحها بيغداد ، والتقدم الي الأمراء بالتاهب للمسير الى الجهساد ، فتساهبوا لذلك ، وكان أول من نهض منهم الى اعمال الأفرنج الأمير الاستقهسلار شرف الدين مودود ، صاحب الموصل ، في عسكر الى شبختان ( ٥١ ) أسافتتح تل قراد ( ٥٢ ) وعنة حصون هناك بالسيف والأمسان ووهسل أليه الأمير احمديل ( ٥٣ )في عسكر سكمان القطبي مسن بسلاد ارمينية وديار بكر ، فاجتمعوا في ارض حران ، وكتب اليهم سلطان بن على (بن منقذ صاحب شيزر يعلمهم نزول طنكري صاحب انطاكية أرض شيزر ، وشروعه في بناء تل ابن معشر في مقابلة شميزر ، وحمل الفلال اليه ، ويستصرخهم ويبعثهم على الوصول الي جهته ، فحين عرفوا ذاك رجلوا إلى الشام ، وقطعوا القرات في النصف من المحرم واقاموا عليه منتظرين وصول الأمير برسق بن برسق صساهب همذان ، وكان قد أمر من السلطان بالتقام عليهم ، قوصل اليهم في بعض عسكره ، ويه مرض من علة النقرس ، وسكمان القطبي ايضا مريض ، والأراء بينهما مغتلفة ، وقاتل الطسوعة والسسوقة هسذا المصن ونقبوه ، فانفذ جدوساين صساحب تسل بساهر الى الأمير المديل الكردي بلاطفه بمال وهدية ، ويبذل له الكون معه ، والميل اليه ، وكان أكثر العسكر مم أحمديل ، وسأله الرحيل عن الحمسن وينزل اليه ، فسأجابه الى ذلك ، على كراهية مسن بسساقي الأمراء ، واشتد مرض سكمان القطبي ، وعزم الممديل على العدود طمعا منه في أن السلطان يقطعه بلاد سمكان ، وكان قد عقد بينهما وميلة ومستهراء فعسادوا عن تستل بستاشر الي حلباء ونزلوا عليها ، وعاثوا في أعمالها وقعلوا تَقبِيح مِينَ قعيل الأقبيرنج في الفساد ، وتوقعوا خسروج ( ٩٦ و ) الملك فخسر الملوك رخسوان صاحب حلب اليهم ، أو خدمة ينظها لهسم ، ظم يأتفسك الي أحيد منهم ، وأغلق أبواب حلب ، وأخذ رهائن أهلها ألى القلعة ، ورتب الجند وأحداث الباطنية والطائعين لمقط الأسوار ، ومنم الملبيين من الصعود الى السور ، واطلق المرامية في أخذ من يظفرون به من **اطراف العسكر ( ٥٤ )** 

وقسسد كان ظهير الدين السسابك عند اجتمىسساع هؤلاء الإمراء ، وهورهم القرات قد كاتبوه بالومدول اليهم ، ورد التدبير فيما يعتمدونه عليه الهيه ، ووصل اليه كتاب السلطان بمثل هسنه المال ، فاقتضت المدورة ، ومسائب الرأي أن ينهض في المسكر نموهم للاحتضاد على الجهاد ، وتقوية النفوس على حمساية هسنه اللاد من أهل الشرك والالحاد ، وجمع من أمكته من رجسال حمص وحماة ورفتية وسائر الماقل الشامية ، وسار اليهم وومسلهم على ظاهر حلب ، فتلقوه بالاكرام والمزيد في الاحترام ، وقويت بدوصوله ظاهر حلب ، واستنت الظهور ، وسروا بحصوله عندهم سرورا ، ظهر منهم وشساع ، فلم ير منهم عزيمة صادقة في جهساد ، ولاحمساية مالاد .

وأما سكمان القطبي فإن المرض اشتد به ، واشفى منه فقصل عنهم وعاد الى بلده ( ٥٥ )، وورد الخبسر بسوفاته في طسريقه قبسل وسنوله ( ٥٦ ) القرات وأما بسرسق قسانه كان يحمسل في المحقسسة ولا يتمكن من قعل ولا قول ، أما أحمديل قان عزمه قوى على العدود يسبب بلاد سكمان وطمعه في اقتطاعها مسن السلطان فسأستجرهم ظهير الدين اتابك الى الشام ، فرحلوا في تخر مسقر ونزلوا معسرة التعمان ، فاقاموا على ذلك المنهاج الأول ، وامتسار العسسكر مسن عملها ماكفاهم ، وقصروا عن جملة العلوقات والأقسوات ، وظهسر لظهير الدين من سوء نية المقامين فيه ما أوحشه منهم ، وذفر قلبــه من المقام بينهم ، وذكر له أن الملك فقر الملوك رضوان رأ سسل يعش الأمراء في العمل عليه ، والايقاع به ، فاتفق مم الأمير شرف الدين مودود ، وتأكلت المسافاة والمساهنة بينهمسا ، وهمسل الى بقية الأمراء ماكان صميه من الهدايا لهم والتحف ، والمعسن العسريية السبق ، والاعلاق المصرية ( ٩٦ علا ) وقويل ذلك منه بالاستبكثار له والاستطراف والشكر والاعتسراف ، ووق له مسودود بمسا بذله ، وثبت على المودة ، وجعسل اتسابك يحسر ضهم على قصست طرا باس ، ويعدهم حمل ممايحتاجون اليه ممن الدر ممن دمشممي

-0.11-

وعملها ، وإن ادركهم الشتاء انزلهم في بلاده ، فلم يقعلوا وتقسرقوا ايدي سيا ، وعاد برسق بن بسرسق وأحمسديل ، وتبعسوا عسسكر سكمان القطبي ، وتخلف منهم الأمير مودود مع أتابك ، فرحلا عن المعرة ونزلا على العامي .

ولما عرف الأفرنج رحيل العساكر ، وتفرقهم اجتمعهوا ، ونزلوا الهامية باسرهم: بغدوين وطنكرى ، وابن صنجيل ، بعد التباين والمنافرة والشافء ومماروا يدا وأحدة وكلمة متفقسة على الاسسلام وأهله ، وساروا اقصدهم ، فخرح سلطان بن منقد من شيزر بذفسه وجماعته ، واجتمع مسم اتسابك ومسودود ، وحسارضهما على الجهاد ، وهون عليهما أمسر الأفسرنج ، فسترحلوا وقسطعوا العامى ، ونزلوا في قبلي شيزر ، وصار سدوق العسكر في سدوق شیزر ، ونزل عسکر مودود حول شیزر ، وبالغ ابن منقذ وجماعته في الخدمة والمواصلة بالميرة ، وأصعد أتابك ومودود وخواصهما الى حصن شيزر ، وباش خدمتهما بذهسه وأسرته ، ونزل الأفسرنج شمالي ثل ابن معشر ودير أمر العسكر أحسن تدبير ، وبــث الخيل من جميع جهاتهم تطوف حدولهم ، وتجدول عليهم ، وتمنع من الوصول اليهم ، وضيقوا عليهم وحلاوهم عن ( ٥٧ )الماء وذادوهم عن العامي لكثرة الرماة على شطوطه وجوانيه من قبليه ، فما يدنو منه من الأفرنج شخص الا وقد قتل ، وطمع الأتراك فيهم وسمهل أمرهم عليهم ، وكانت خيل المسلمين مثل خيل الا فدرنج الا أن راجلهم أكثر ، وزحف الأتراك البهسم فنزلوا للمسرب عن تسل كاذوا عمليه ، فهجمت الأتراك عليهم من غربيههم ونهبدوا جسانبا مسمن عسكرهم ، وملكوا عدة مسن خيامهسم واثقسالهم ، وجسالوا حولهم ، فعادوا الى مكانهم الذي كانوا به ، ورجعوا منه ، وذلك في شهر ربيم الأول، ولايصل اليهم شخص، وعاد السلمون لمسلاة الجمعة في جامع شيزر ، فسرحل الأفسرنج الى افسامية ولم ينزلوا فيها ، بــــل تعسيدوها ، وتبعهـــه المسيدامون عند معرفة ( ٩٧ و ) رحيلهم ، وتخطفوا اطرافهم ، ومن ظفروا بسه \_0.1V

سائرا على آثسارهم ، وعادوا الى شسسيزر ، ورحلوا الى حماة ، واستبشر الناس بعود الافرنج على هذه العال .

#### سنة خمس وخمسمائة

واستحكمت المودة بين ظهير الدين أتابك ، وبين الأمير مودود . وفي هذه السنة جمع بغدوين اللك من أمسكته جمعسه مسن الأفرنج ، وقمد ثقير صدور ، فيسادر عن الملك واليه وأهيل البلد بمراسلة ظهير الدين أتسابك بسسدمشق يسسستمر شون بسسه ويستنجدونه ، ويبذاون تسايم البلد اليه ، ويسالونه المبادرة والتعجيل بانفاذ عنة وافرة من الأقراك تصل اليهم سرعة لمعونتهم وتقويتهم ، وإن تأخرت المعونة عنهم قابتهم الضرورة إلى تسايمه الى الأفرنج ، لياسهم من نصرة الأفضل صاحب أمر مصر ، فبادر أتابك بانفاذ جماعة وأفرة من الأتسراك بالعند الكاملة تسزيد على المائتين فرسانا ورماة أبطالا ، فوصلت اليهم ، وأتت أهسل مساور رجالة كثيرة من صور وجيل عاملة رغيدوا في ذلك مدم رجداله مدن دمشق ، وصاوا اليهم ، وحصاوا عندهم ، وشرع اتابك في انفاذه عدة أخرى ، قحين عرف بغدوين مساتقرر بين أتسابك وأهسل صدور ، بادر النزول عليها فيمن جمعه وحشده في اليوم الخسامس وعشرين من جمادي الأول سنة خمس وخمسمائة ، وتقدم بقطع الشجر والنخل، وبني بيوت الاقامة عليها، وزحف اليها فقاتلها عدة دفعات ، ويعود خاسرا لم ينل منها غرضا ، وقيل أن أهل صور رشقوا في بعض أيام مقاتلتها في يوم واحد بعشرين القد سهم .

وضرج ظهير الدين مسن دمشسق حين عرف نزولهسم على صور ، وخيم ببانياس وبث سراياه ورجالة المسرامية في أعمال الأفرنج ، وأطلق لهم النهب والقتل والسلب والاخراب والحرق طلبا لازعاجهم وترحيلهم عنها ، فتدخل العدة الشانية الى صدور ، فلم يتمكن من النضول ، ونهض ظهير الدين الى الحبيس ( ٥٨ ) الذي في السواد وهو حصن منيع لا يرام ، فشدد القتال عليه ، وملكه بالسيف قهرا ، وقتل من كان فيه قسرا ، وشرع الافسرنج في عمسل برجي خشب للزهف بهما الى سبور صدور ، وزهدف ظهير الدين اليهم عنة دفعات ليشغلهم بحيث يفسرج ( ٩٧ ظ ) عسكر صدور فيحرق البرجين ، وعرف الافرنج قسده في ذلك ، وغندقوا عليهم من جميع الجهسات ، ورتبسوا على الفندق الرجسال بسالسلاح لمفظه ، وحفظ الابراج ، ولم يحظوا بما يفعل وما يجري على اعمالهم من الفارات عليها ، والفتك بمن فيها ، وهجم الشبتاء فلم يضر بالافرنج لانهم مكانوا نزولا في ارش رملة مسلية ، والاتسراك يأسد من ذلك كابدوا من مقامهم شنة عظيمة ، ومشقة مسؤلة ، الا انهد لا يغلون من غارة وفسائلة ، وقسطع ميرة عن الافسرنج ومادة ، وأخذ مايجمل اليهم .

وقطع الاتراك الجسر الذي كان يعير عليه الى صيدا لتقطع المادة ايضا عنهم فعدلوا عند ذلك الى استدعاء الميرة في البحسر مسن جميع الجهات ، فقطن ظهير الدين اذلك ، ونهض في فريق من العسسكر الى ناحية صيدا ، وغار على ظلامها ، فقت سل جمساعة مسسن البحرية ، وأحرق تقيير عضرين مركبا على الشط ، وهو مع ذلك لا يهمل اصدار الكتب الى اهل صور بتقوية قلوبهم ، وتحريضهم على استعمال المسابرة الافرنج ، والجد في قتالهم .

وتم عمل البرجين وكباشهما التي تكون فيهما في تقديد خمسة وسبعين يوما ، وشرع في تقديمهما ، والنصف بهما في عاشر شعبان ، وقريا من سور البلد ، واشتد القتال عليهما ، وكان طول البرج المصفير منهما نيفا واربعين ذراعا ، والكبير يزيد على الخمسين ذراعا .

ولما كان اول شهر رمضان غرج اهل صور من الابسراج بالنقط. والحطب والقطران والة الحرق ، فلم يتمكنوا من الوصسول الى شيء منهما ، فالقوا النار قريبا مسن البسرج الصسفير بحيث لم يتمسكن

الإقرئج من دفعهمما فهبست ريح ، والقست النار على البسرج الصغير، فاحترق بعد المحاربة الشدينة عليه، والكافحة العنظيمة عنه ونهب منه زرديات كثيرة وطوارق وغير ذلك ، واتصات النار بالبرج الكبير، واتصل الغبر بالسلمين بأن الأفرنج قد هجموا غربة البلد ، للاشتغال بحريق البرج ، فانشوا عن المقاتلة على الابراج ، وشد الافرنج عليهم وكشفوهم عن اابرج ، واطفأوا ما علق به من النار ، ورتبوا عدة وافرة من ابسطالهم لحفظ البسرج والمنجنيةات من جميع الجهات ( ٩٨ و ) ، وواظبوا الزهف اليها الى لغر شهر رمضيان ، وقييريوا البيرج الى يعض ايسرام البلد ، وطموا الثلاثة الخنادق التي امسامه ، وعمسد أهسل البلد الي تعليق حائط البرج الذي بسازاء بسرج الافسرنج ، واطلقسوا النار فيه ، فاحترق التعليق ، وسقط وجه الحائط في وجه البرج فمنع من تقييمه الى السور والزهف به ، وصار الموضيع الذي قصدوه قصيرا وابراج الباد تحكم عليه ، وبطل تقديمه من ذلك الوجسه ، وكشاف الأفرنج الردم وجروه الى برج لخسر مسن ابسراج البلد ، ودفعسوه اليه ، وقربوه من سدور الباد ، وهسدموا بسالكباش التسمى فيه السور ، فزعزعوه ووقع منه شيء من الحجارة ، واشرف اهل اليلد على الهلاك نعمد رجل من مقدمي البحرية عارف بالصندقة ( ٥٩ ) من أهل طرابلس له فهم ومعرفة بأحوال الحسرب إلى عمدل كالأليب حديد لسك الكبش ، انا نطح به السور من راسه ومن جانبه بحبال يجذبها الرجال حتى يكاد البرج الخشب يميل من شدة جذبهم بها ، فتارة تكسره الأفرنج خوفا على البرج ، وتسارة يميل أو يفسد ، وتسارة ينكس بمسفرتين تلقيان عليه مسن البلد مشسدونة احداهما الى الأخرى ، قعملوا عدة من الكباش ، وهي تسكس على هذه المدقة واحدا بعد واحد ، وكان طول كل واحد منها ستين ذراعا معلقا في البرج الخشب بحبال في راس كل واحد من الكباش حسييد يزيد وزنه على عشرين رطلا ، فلما طال تجديد الكباش ، وقسربوا البرج من السور ، عمد هذا الرجل البحرى المقدم ذكره الى خشـبة طويلة جافية قوية اقامها في برج البلد الذي بازاء برج الأفرنج ، وفي

رأسها خشبة على شكل الصليب طولها اربعون نراعا تدور على يكر باولب كيف ما أراد متدوليها ، على مثال ما يكون في المدواري البحرية ، وفي طرف الخشبة التي تدور سهم حسيد ، وفي طسرفها الأخر حبال مدارة بها على ما يريد متوليها ، وكان يرفع فيها جرار القذر والنجاسة ، ليشفلهم بـطرح ذلك عليهـم في البـرج عن الكباش، وضاق الأمس بالناس، وشهلهم ذلك عن امسورهم واشميقالهم ، وعمصد البحسيري الذكور الى سلال العنب والقفاف، فيجعل فيها الزيت والقير ( ٩٨ ظ ) والسراقية ( ٩٠) والقلفونية وقشر القصب ، ويطلق فيه النار ، فاذا علقت بذلك وقدم ذلك في الآلة المذكورة حتى يوازي برج الأفرنج ، فتقدم النار في اعلى البرج ، فيبادروا باطفائها بالخل والماء ، فيبادر برقم اخرى ، ومم هذا يرمى أيضا بالزيت المغلى في قدور صفار على البسرج ، فيعسظم الوقيد ، فلما كثرت النار ، وحمل بعضها بعضا ، وقدويت قهرت الرجلين التولين لراس البرج ، وقتل احدهما وانهزم الأخر ، ونزل منه فتمكنت النار من رأسه ، ونزلت إلى الطبقة الثـانية مــن رأسه ، ثم الى الوسطى ، وعملت في الخشب ، وقهرت من كان حوله في الطبقات ، وعجزوا عن اطفائها ، وهرب كل من فيه وحوله من الأفرنج ، وخ ج اهل صور اليه ، فنهبوا ما فيه ، وغنموا مسن السلام والآلات راعيد ما لا يحده وصف.

فعند ذلك وقصرقوا البيوت التسيين منه وشرعوا في الرحيل عنه واحسروها في المخلف واحسروها في المنزل لسكناهم واحسروها في المنزل لسكناهم واحسرقوا كثيرا من المراكب التسيي كانت لهسم على الساحل ولانهم كانوا اخسدوا مسدواريها وارجلهسا والاتهساللاراج وكانت عنتها تقدير مائتي مركب كبارا وصسفارا ومنها تقدير ثلاثين مركبا حربية وعملوا في بعضسها مساخسف مسن اثقالهم ورحلوا اربعة اشهر ونصف شهر وقصدوا عكا وتفرقوا الى اعمالهم .

وخرج أهل صور وغنموا ماظفروا بسه منهم ، وعادت الاتسراك

المندوبون لاسعادهم الى دمشق، وقد فقد منهم في الحسرب نصور عشرين رجلا ، وكان لهم فيها الجراية والواجب في كل شهر ، ولم يتم على برج من ابراج الأفرنج في القبيم والمديث مثل مبا تهم على هذا البرج من احراقه من راسه إلى اسقله ، والذي أعان على هــنا هو تساوى البرجين في الارتفاع ، ولو طال احتهما على الآخر لهلك اقصرهما ، وكان عبد المقاونين من أهنال صدور أربعسائة نفس ، ومن الافرنج في الحرب ايضا على ما حكى الحاكي العبارف اتابك من تسليم البك اليه ، ولم يظهر لهم في ذلك قولا ، وقال : انما فعلت ما فعلت لله تعالى وللمسلمين ، ولا لرغيــة ( ٩٩ و ) في مــال ولا مملكة ، فكثر الدعاء له ، والشكر بحسن قعله ، ووعده...مائه متى دهمهم خطب مثل هــنا ســارع اليه ، وبــالغ في المــونة عليه ، وعاد الى دمشق بعد مكابدة الشقة في مقابلة الأفسرنج ، الى أن فرج الله عن اهل صور ، وشرع أهل صور في ترميم منا شنعته الأفرنج من سورها ، وأعادوا الغنادق إلى حالها ، ورسمها بعد طمها ، وحصدوا الباد ، وتفرق من كان فيه من الرجالة .

وفي الثاني من شعبان ورد الفير بهالإك بدران بسن مستجيل ( ٢٦ ) ، صاحب طرابلس بعلة لحقته ، واقام ابنه في الامسر مسن بعده ، وهو طقل صغير كقله اصحابه ، وديروا امسره مسع طنكري صاحب انطاكية ، وجعلوه مسن خيله ( ٦٣ )واقلعه انطسرطوس وصافيتا ، ومرقية ( ٦٣ ) وحصن الأكراد .

وفيها وردت الأخيار بوصول الأمير شرف الدين مودود صحاحب الموصل في عسكره ، ونزوله على الرها ورعيه لزرعها في ذي القصدة منها واقام عليها الى المحرم سنة ست وخمسمائة ورجل عنها الى سروج ورعى زرعها ، وهدو في غفلة غير متحفظ من عدو يطرق ومسلم يرهق ، ولم يشعر الا وجوسلين صاحب تل باشر في خيله من الافرنج ، ودواب المسكر منتشرة في المرعى ، هجم عليها من ناحية

سروج ، على حين غفلة مسن مسودود واحسسايه ، فقتلوا منهسسم جماعة ، واستاقوا أكثر كراعهم ، وقتل بعض المقدمين ، واستيقظ من كان من المسلمين غافلا ، وتأهيوا القسائه ، فعساد الى حصسن سروج ....

# سنة ست وخمسمائة

فيها اشتد خوف اهممل صمدور ممسن عود الأفسسرنج الي منازلتهم ، فأجمعوا امرهم مع عز الملك انوشتكين الأفضلي الوالي بها ، على تسليمها الى ظهير الدين اتابك ، بحكم ما سديق من نصرته لهم في تلك النوبة ، ومعاضدته اياهم في تلك الشدة ، وندبـوا رسولا وثقوا به وسكنوا اليه في الحديث معظهير الدين النابك في هذا الباب، ووصيل الى بسانياس وواليهسا الأمير سييف الدولة مسعود ، فتحدث معه ، وسار الأمير مسعود مع الرسول إلى دمشق لتقرير المال بمعضر منه ، فصادف ظهير الدين اتابك قد تربه الي ناحية حماة ، لتقسرير الحسال فيمسا بينه وبين فخسر الملوك رضوان ، صاحب حلب ، فأشفق الأمير مسعود أن يتأخر الأمر ألي حين عود ظهيرا لدين من حماة ، فيبادر بقسدوين بسالنزول على صوراء ويقوت الغرض المطلوب فيهاء فقسرر مسع ولده تساج الملوك بورى النائب عنه في دمشق ، المصير معه الى بانياس ، وانتهاز الفرصة في تسليم صور اليه ، فأجاب الى ذلك ، وتسوجه معه الى بانياس ، وتم مسعود الى صور ، ومعله ملن يعتملك عليه ملك العسكر ، ولم يتنظر وصول اتبابك، ووصب اليها وحصل بها ، وانتهت الحال في ذلك الى اتابك ، فأنهض قدرقة واقدرة من الإتراك الى صور تقوية لها ، فوصلت اليها وحصلت بها ، واستقر امر الأتراك فيها ، وحمل اليهم من بمشق ما انقـق فيهـم ، وطيب ذفوس أهل البلد وأجروا على الرسم في اقامة الدعوة والسكة على ما كانت عليه لصاحب مصر ، ولم يغير لهم رسم ،

وكتب ظهير الدين اتابك الى الأفضل بمصر يعلمه: « إن بغدوين قد جمع وحشد للنزول على صدور ، وإن اهلها استتجدوا بسي عليه ، والتدسوا منى دفعه عنهم ، فبادرت بانهاض مسن السدق بشهامته لحمايتها ، والمراماة دونها اليه ، وحصلوا فيها ، ومتى وصل اليها من مصر من يتولى امرها ، وينب عنها ، ويحميها بادرت بتسليمها اليه ، وخروج نوابي منها ، وأنا أرجو أن لايهما أمرها ، وانقاذ الاسطول بالفلة اليها ، والتقوية لها ».

وحين عرف بغدوين هذا الخبر رحل في ( ١٠٠ و ) الصال من بيت القدس الى عكا ، فوجد الأمر قدد قسات ، وحصيل بهسا الاتراك ، فأقام بعكا ووصيل اليه مين العيرب الزريقين مين بلا عسقلان رجل يعلمه و أن القافلة الدمشقية قد رحلت من يصري الي ديار مصر ، وفيها المال العظيم ، وأنا دليك اليها ، وتطلق لي مسن أسر من أهلي ۽ فنهض بفندوين منن وقتيه عن عكا في طلب القافلة ، واتفق أن بعض بني هوير تخيطف بعضيها ، وخلصيت منهم ، ووصلت الى حلة بنى ربيعة قدسكوها اياما وأطلقوها بعد ذلك ، وخسرجت من نقسب عازب ( ٦٤ ) وبينه وبين بيت القدس مسافة يومين للفارس ، فلما حصيات بالوادي اشرفت الأفرنج عليها ، فهرب من كان بها ، فالذي صعد منها الجبل سلم ، وأخد ماله ، وأخذت العرب أكثر الناس ، فاشتمل الأفرنج على مافيها من الامتعة والبضائع ، وتتبعث العرب من أقلت منهم فأخذوه ، وحصل لبغدوين منها مايزيد على خمسين الف دينار وثلاثمائة أسير ، وعاد الى عكا ، ولم يدق بلد من البلاد الا وقد أصبيب بعض تجاره في هــنه القائلة .

وفي هذه السنة وصل ابن الملك تكش بن السلطان الب ارسلان المي السلطان العادل ملك شاه ، الى حمص هاربا من ابن عصه السلطان غياث النبا والدين محمد ، ولم يمكنه المقام بحمص ولاحماة فتوجه الى حلب ، وكان فخر الملوك رضوان صاحب حلب في الدركاء السلطانية ، فاشفق من المقام بحلب ، فقدوجه الى طنكرى صاحب انطاكية فساستجاره ، واكرمه واحسسن الدين ما عنكرى ، فاقام واجتمع الميه جماعة من الاتراك النين مع طنكرى ، فاقام

عنده ، وهرح طنكري من انطاكية في أول جمادي الأخررة الى ناحية كريسيل ( ٦٥ ) ، مقدم الأرمس وكان قد هلك طمعسا في تملك بلاده ، قعرض له مرض في طريقه أوجب عوده الى انطاكية ، فاشتد به المرض ، فهلك في يوم الأربعاء الثامن جميادي الأغيرة وقيام في الأمر بعده ابن أخيه سبير رجسال ( ٦٦ ) فتسسلم انطساكية وأعمالها ، واستقام له ( ۱۰۰ ظ ) الأمر فيها ، بعد أن جرى بين الأفرنج خلف بسبيه الى أن أصلح بينهم القسوس ، وطلب من الملك رضوان مقاطعة حلب المستقرة ، فأجابه إلى ذلك ، ومبلغها عشرون ألف دينار ، والخيل ، وطلب مقاطعة شيزر ، فأجاب صاحبها اليها ، وهي عشرة الاف دينار ، وتواترت غارات بغدوين على عمل البثنية من أعمال دمشق ، وانقطعت الطريق ، وقلت الأقدوات بهسا وغلا السعر فيها ، وتتابعت كتب ظهير الدين أتابك الى الأمير شرف الدين مودود صاحب الموصيال بشرح هيئه الأحسوال في هيئه الأعمال ، ويعشبه على الوصدول اليه للاعتضباد على دفسيم المربة الأضداد ، والقوز بفضيلة الجهاد ، وكان مودود قد شنع عليه عند السلطان غياث الننيا والدين ، بشناعات من الممال لققها الحسسة الأعداء ، أوجبت استيحاشه منه وبعده عنه ، قبل في جملتها أنه عازم على الخلاف والعصيان ، وأن يده ويد أثابك قد صدارت بدأ وأحدة ، وأرا وُهما متوافقة ، وأهوا وُهما متوافقة ، فلما عرف ذلك سير والده وزوجته الى باب السلطان باصفهان للتنصل والاعتذار ، وابطال ما رقى اليه من المحال ، والتبريء مما افترى عليه وعزى اليه ، والاستعطاف له ، والاعلام بأنه جار على مساؤلف منه على أخــــلاص الطـــاعة والعبـــوبية والمناصـــعة في الخدمة ، والاهتمام بالجهاد .

ثم جمع عسكره من الأتراك والأكراد ومن أمسكنه ، وتسوجه الى الشام ، وقطع الفرات في نبي القعدة من السنة ، فحين اتصل خبره ببغدوين الملك قلق لذلك ، وانزعج لخبره ، وكان جوسلين صاحب تل باشر قد اختلف هو وخاله بغدوين الرويس ، صاحب الرها ، وصار

مع يقدوين صاحب بيت المقدس ، واقطعه طبحرية ، واتفقعا على ان راسل جوسلين لظهير الدين اتابك يبنل المصافاة والمودة ، ويرغبه في الموادعة والمسلمة ، ويسلم اليه حصن تبنين المجاور لحصن هونين (٧٠) وجبل عاملة ، ويتعروض عن ذلك بحصن الحبيس الذي في السواد ، ونصف السحواد ، ويضحمن عن بفحدوين الوقساء بنلك ، والثبات على المودة ، والمصافاة وتحرك التعرض الميءمن أعمال بمشق ، ولايعرض هو لشيء من أعمال الأفرنج ، فلم يجب الى ذلك ، ونهض مسن بمشحق في المسحكر للقساء الأمير مودود ، والاجتماع بحم ، على الجهاد ، فساجتمعا بمحرج سلمية ، واتفق رايهما على قصد بغدوين ( ١٠١ و ) وسارا وقد سلمية ، واتفق رايهما على قصد بغدوين ( ١٠٠ و ) وسما الى عين المحمد وحمساة المحر ( ١٩٠ ) بالبقاع ثم منها الى وادي التيم ، ثم نزلا ،بانياس ، وتهضت فرقة من العسكر فقصدت ناحية تبنين ( ٢٠ ) فلم يظفر منها بعراد

ووصل اليها بقدوين وقد كان لما يدس من اجبابة اتسابك الى الوادعة ، واصل القارات والقساد في الشام الى ان وصل عسكر المسلمين الى عمله ، ويسالغ اتسابك فيمسا حمله الى الأمير مسودود واعظامه واكرامه وماحمله اليه والى مقدمي عسكره ، وخواصه من اتواع الملبوس والماكول والمركوب ، ثم نهضوا معلمين على النزول على الاقموانة ، ووصل الى بقدوين سير رجال صاحب انطاكية وصاحب طسرابلس ، وأجمعوا رأيهم على النزول غربسي جسر المستبرة ( ٧٧ ) ثم يقطعون الى الاقموانة المقاء المسلمين ، وقد احتساطوا على القسالهم وراء الجسر ، والمسلمون لايعلمسون بذلك ، وانهم عارضوهم في السير الى هذا المنزل فسيق الاتراك الى نزولهم في الاقصوانة وقطع بعض عسكر الاتسراك الجسر اطلب الملوقات والزرع ، فصادفوا الافرنج قد ضربوا خيامهم وقد تقدم بينووين للسيق الى هذا المنزل ، ونزل صاحب انطاكية وصساحب طرابلس وراءه يتيمونه اليه .

وذشبت المسرب بين المتعلقسة وبين الافسرنج ، ومسساح الصائح ، ونقر الناس ، وقطعوا الجسر ، وهم يظنون أنه جوسلين لانه صاحب طبرية ، فوقف أتابك على الجسر ، وتسرع خلق كثير من العسكر الى قطع الجسر ، وقطع الأمير تميراك بن ارسلانتاش في فريق واقر من العسكر ، وذشبت الحرب بين القسريقين مسن غير تـــاهب للقـــاء ، ولاضرب خيام ولاا ســــتقرار في منزل، ولامجال، واختلط الفسريقان، فعنح الله الكريم، وله الحمد ، السلمين النصر على المشركين بعد ثلاث كرات ، فقتل فيها من الأفرنج تقدير الفي رجسل مسن الأعيان ، ووجساوه الأبسطال والشجعان ، وملكوا ماكان نصب من خيامهم ، والكنيسة الشهورة ( ٧٢ ) ، وأقلت بقدوين بعد ما قبض ، وأخد سالاحه ، وملكت دواب الرجالة ، ومساكان لهسم ، وغرق منهسم خلق كثير في البحيرة ( ٧٣ ) ، وأختاط الدم ، وأمتنع الناس من الشرب منها اياما حتى صفت منه وراقت ، والتجيأ ميسن نجيسا ميسن الأفرنج (١٠١ ظ) الى طبرية ، واكثرهم جسرهي ، وذلك في يوم السبت الحادي عشر من المحرم سنة سبع وخمسمائة ، ويعبد انقصال الامر وصل باقي الافسرنج اصسحاب طذكري وابسن صنجيل ، فلاموه على التسرع وفندوا رايه ، ونصبوا ماكان سلم من خيامهم على طبرية ، وفي غد يوم الوقعة نهض فريق من عسكر الأتراك الى ناحية طبرية ، واشر قوا على الأقسرنج بناحية طبسرية وعزموا على النزول اليهم والايقاع بهم ، فخافهم الافرنج وايقنوا بالهلاك وأقام الاتراك على الجبسل عامسة نهسارهم ، وانكفسا وا الى معسكرهم ، وطلم الافرنج الى الجبل وتحصنوا به لصعوبة مرتقاه ، وهو من غربي طبرية ، والماء ممتدم على من يكون فيه ، فعرم المسلمون على الصعود اليه ومواقعتهم ، واستدعى أتسابك العسرب الطائبين والكلابيين ( ٧٤ ) والخفاجيين ، فـ وصلوا في خلق كثير بالزادات والروايا والابل لحمل الماء ، وصعدت الطلائع الى الجبل من شماله ، وعرفوا أن هذا الجبل لايمكن الحرب فيه لصعوبته على القارس والراجل، وعلم المسلمون أن الطفر قيد لاحست دلائله وأماراته ، والعدو قد نل وانخزل ، وقل وانخذل ( ٧٥ ) ، وسرايا الاسلام قد بلغت في التهيض الى أرض بيت المقدس وياقا وأخــربت اعمالهم ودوختها ، واستاقت عواملها ومواشيها ، وغنمت ماوجدته فيها فانشى الراي عن الصعود ، ودامت الحال على هذه القضية الى لشر صفر .

وعقيب هذه النوية ، وصل من حلب من عسكر الملك فضر الملوك رَضُوانَ ماذَة قارس على سبيل المعونة ، خلاف ماكان قرره ، وبذله فاذكر ظهير النين أتابك وشرف النين مودود ذلك منه ، وابطلا العمل بما كانا عزما عليه من الميل اليه ، واقامة الضحطية له ، وذلك في أول شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسمائة ، وسيرا رسولا الى السلطان غيات النيا والنين الى مستينة اصسفهان ، بساليشارة بهسنا النتع ، ومعه جماعة من اسارى الأفرنج ، ورؤوسهم وخيولهم وطوارقهم ، ومضاربهم ، وانواع سلاحهم .

ثم ان المسكر رحل من المنزل الى وادي المقتول ونزل الافرنج عند ذلك عن الجبل الى منزلهم ، والتجاوا الى جبل في المنزل ، وتواصلت اليهم ميرهم وازوادهم وامدادهم من إعمالهم ، فعاد اليهم عسكر الاتراك من منزلهم جرائد في بضع عشر كردوسنا ، ولزمنوا ايامنا يرومون ان يضرجوا اليهسم ، فلم يظهروا للمسرب ، ولازم بعضهم ( ١٠٠٢ و ) بعضنا القسارس والراجسل في مسكان واحد ، لايظهر منهم شخص ، وجعل الاتسراك يحملون عليهم في منهم منهم مناقلة الإفاق ، فا شتد بهم فرحلوا عنهم وقد احدقوا بهم كانطاق او هالة الإفاق ، فا شتد بهم فرحلوا عن منزلهم في شلائة ايام تقدير فرسخ عاشين ، فلما كان الليل تصبير الجبل الذي كاذوا اولا عليه ماتجنين اليه ومحتمين به ، وواظب السلمون قصدهم والتلهف على مناهم ، على ان مقدمي العسكر المسلمون قصدهم والتلهف على مناهم ، على ان مقدمي العسكر بالاستمرار على الاحجام عن ظهورهم ، على ان مقدمي العسكر

~0.V.~

مندوهم من التسرع اليهم والاقدام في منزلهم عليهم ، ويعدونهم بغرصة تنتهز فيهم ، قطال أمد المقام ، وضاقت عددور اصحاب مودودابعد ديارهم ، وتأخر عودتهم ، وتعنز أوطارهم ، فتقرق اكثرهم وعادوا الى بلادهم ، قاستانن تضرون في العدو ينتظر لهم ، وعزم مودود على المقام بالشام ، والقرب من العدو ينتظر مايصله من الأمر السلطاني ، والهداب عمسا انهساه وطلاله به ، فيعمل بحسبه ، ولم يبق في بلاد الأفرنج مسلم ، الا وانفذ يالمس الأمان من أتابك ، وتقرير حاله ، ووصل اليه بعض ارتفاع يالمس ، ونهبت بيسان ، ولم يبق بين عكا والقددس ضسيعة عامرة ، والا فرنج على حالهم في التضييق عليهم ، والحصر على .

واقتضى الراي عود اتايك ومودود ، فعادا الى دمشق في المادي والمشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسمائة ....

#### سنة سبع وخمسمائة

.... وقد تقدم من ذكر ماكان من نوبة صور ، وانتقال ولايتها الى ظهير أتابك، واستنابته مسعودا في حفظها وحمايتها، وتدبير أمرها وانفاذ رسوله الى الأفضل بشرح جالها ، ولم يزل الرسول المسير الى مصر مقيماً بها الى ذي الصجة من سنة ست وخمسمائة وظهر للأفضل صورة الحال فيها ، وجلية الأمريها ، وأعاد الرسول بالجواب الجميل، وأن : هذا أمر وقع منا أجمل موقع، وأحسن موضع ، ، واستصوب رأى ظهير الدين فيما اعتمده واحماد ماقصية ، وتقدم بتجهيز الأسطول اليها بالغلة والميرة ، ومال النفقة في الاجناد والعسكرية ، ومايباع على الرعية من الغلات ، وومسل الاسطول بذلك الى صور - ومقدمه شرف الدولة بدر بن أبي الطيب الدمشقى ، الوالى كان بطراباس عند تملك الافرنج لها - في آخر صفر سنة سبم وهمسمائة ، بكل مبايحتاج اليه ، فسرهصت الاسعار بها ، وحسنت حالها ، واستقام امترها ، وزال طمت الأفرنج فيها ، ووصل في جملته خلع فاخرة من طرف مصر ، برسم ظهير الدين وولده تاج اللوك بدوري وخدواهمه ، ولسعود الوالى المستناب بها ، وأقمام الأسطول عليهما الى أن اسمستقام الريح له ، فأقلم عنها في العشر الأخير من شهر ربيع الأول منها .

وأرسل بفدوين الملك الى الأمير مسعود واليها يلتمس منه المهائنة عن المهائنة عن المهائنة عن المهائنة عن المهائنة والدوادعة والمسالة ، لتحسسم اسباب الأنية عن المهائنين ، فاحابين ، فاعقد الأحسر بينهما على المداد ، واستقامت الأحوال على المراد ، وأمنت السابلة للمترددين والتجار والسفار الواردين من جميع ( ١٩٠٣) الاقطار ، وتوفي رحمه الله في عاشر شوال سنة سبع وخمسمائة وقد كان صاحب انطاكية فسل عن الملك يفدوين بمسكره عائدا الى انطاكية فسنخ عنه ولد

اللك تكش بن السلطان الب ارسلان ، وقصد صدور ، وانقد الى ظهير الدين اتابك في الوصول الى دمشق ، فأجابه بالاعتنار الجميل والاحتجاج: المقبول ، ودفعه أحسن دفع ، فلمسا أيسسه تدوجه الى مصر ، ولقي من الافضل ماأحب من الاكرام والمزيد من الاحتسرام والانعام واطلاق مايعود اليه بصالح الحال ، وتحقيق الامال ... ولما حصل ( دفاق بن تاج الدولة ) في دمشسق اتصسات بينه وبين بغدوين ملك لا فرنج في ايقاع المهانئة والموادعة والمسالمة ، لتعمير الاعمال بعد الاخسراب ، وتأمن ( ١٠٤ هـ ) السدوابل مسن شر المسسسدين والخسسسراب ، فسسسسنين والخسسسراب ، فسسسسسنين والخسسسانات والوقاء واخلاص الموادة والصفاء ، وامنت المسالك والاعمال ، ومسلحت واخلاص ووور الاستغلال .

## سنة ثمان وخمسمائة

.... وفيها وردت الأخبار من ناحية الافرنج بهلاك ملكهم بغدوين بعلة هجمت عليه ، مع انتقاض جرح كان اصابه في الوقعة الكائنة بينه وبين المصرين ، فهلك بها ، وقام مقامه من بعده من ارتغي به( ۷۷ ) ....

## سنة تسع وخمسمائة

في هذه السنة قويت شوكة الإفرنج في رفنية ، وبالفوا في تحصينها وشحنها بالرجال ، وشرعوا في القساد والتنا هي في العناد ، قصر ف ظهير البين همه إلى الكشف عن أحوالهم والبحث عن مقباصنهم في اعمالهم ، وترقب الفرصة فيهم ، ومعرفة الغرة منهـم ، وتقـدم الي وجوه العسكر ومقدميه بالتاهب والاستعداد ، لقصيد بعض الجهات لاحراز فضيلة الجهاد ، والتهـوض( ١٠٥ و ) لامــر مــن الهمات ، ثم ا سرى اليهم مغذا ، حتى ادركهــم وهــم في مجـاثمهم غارو ن ، فلم يشعروا الا والبلاء قد احاط بهم من جميع جهاتهم ، فهجمت الاتراك عليههم البلد، فملكوه وحصهل كل من كان فيه في قيضة الاسر ، وربقة الذل والقهر ، فقتل من قتل ، واسر من اس ، وغنم الاسلمون سوادهم وكراعهم واثاثهم مساامتلات بسه الأيدي ، وسرت به النفسوس ، وقسويت بمثله القلوب ، وذلك في يوم الخميس لليلة خلت من جهمادي الاخرة من السنة ، وانكف السلمون الي بمشاق ظا قرين مسرورين غانمين لم يققد منهم بشراء ولاعدم شخص ، ومعهم الاسرى ورؤوس القتلي ، قناطيف بهم ف البلد بحيث تضاعف بمشاهدتهم السروراء وانشرحت الصدوراء وقدويت من الجند في الجهاد والغزو الظهور ...

## سنة عشر وخمسمائة

في هذه السنة ورد الخبر بان بدران بن مستجيل ( ٧٨ ) ، مساحب طرا بلس ، قد جمم وحشد ، وبالغ واجتهد ، ونهض إلى ناحية البقساع لاغسرابه بسالعيث والفسساد والاضرار والعناد ، وكان الاستهسلار سيف النين البرسقي ، صاحب الوصل ، قد وصل الى دمشــق في بعض عســكره ، لمحـونة ظهير الدين اتـــاءــك على الافرنج ، والغزو فيهم ، وبالم اتابك في الاكرام له والتعظيم لحله ، ومنادف ورود هذا الغير بنهضة الاغترنج الى البقياع ، فاجتمع رأيهما على القصد لهما جميعا ، واغذا السير ليلا ونهارا ، مجبث هجموا عليهم ، وهمم غارون ، في مخيمهم قمارون ، لايشمرون فأرهقهم العسكر ، فلم يتمكنوا من ركوب غيلهمم ، ولاأخسة سلاحهم ، قمنعهم الله النصر عليهم ، واطلقوا السيف فيهم قتملا وأسرأ ونهبأ ، فأتوا على الراجل وهم خلق كثير ، قد جمعوا من و اعمالهم ، واسروا وجوه قرسانهم ومقدميهم ، واعيان شــجمانهم ، وقتلوا الباقين منهم ، ولم يقلت منهم غير مقدمهم بدران بن صنجيل والمقدم كلد اصطبل ، ونفر يسير معهما ، ممن نجسا بسه جسواله ، وهماه أجله ، وأستولى الاتسراك على العسد الجمسة ، والخيول والكراح والسواد ، و ذكر الحساكي المشساهد العسارف أن المققسود والمقتدول مسن الاضرنج الخيالة والسر جندية ( ٧٩ ) الرجسالة ، والنصارى الغيالة والرجالة في هذه الوقعة مايزيد على شلاثة الاف ننقس ...

## سنة أحدى عشرة وخمسمائة

....وفي النصف من المحرم منهما هجمت الافرنج على ريض حماة في ليلة خسوف القمر ، وقتلوا من اهلها تقيير مائة وعشرين رجلا . وورد الخبر بهلاك دوقس انطاكية ( ٨٠ ) ...

وفيها وردت الاغبار من القسلطنطينية بملوت متملك الروم الكرانكس ( ٨١ ) وقام في الملك بعده واده يوحنا ، واستقام له الامر ، وعمل بسيرة آبية ، وفيها وردت الاغبار بهلك بغدوين ملك الافرنج صاحب بيت المقدس بعلة طالت به وكانت سبب هلاكه في ذي المهجة منها ، وقام يعده في االامر كد هرو ( الذي كان ) الملك ( بالرها ) ( ٨٢ ).

## سنة اثنتى عشرة وخمسمائة

في هذه السنة شاعت الاثار والاخبار من ناحية الافرنج ، بطمعهم في المعاقل والبلاد ، واجماعهم على قصدها بالعيث والافساد ، لفقلة الاسلام عن قصدهم بالفزو والجهاد ، وانهم قد شرعوا في التاهب لهذه المال ، والاستعداد وكاتب ظهير الدين اتابك اربساب الجهسات والناصب ، وبعثهم على التعاون على دفع شر الملاعين ، بسالتوازر والتواطب .

وورد الخبر بتوجيه الامير نجام الدين ايل غازي الى دمشاق ، في عسكره ، للاجتماع ماع ظهير الدين اتبابك على اعسال الراي في التنبير والتشاور في العمل والتشير ، هذا بعد ان راسال طاوات التركمان بالاستدعاء لاداء فريضة الجهاد والتحريض على الباعث لذاك والاحتشاد .

ووصل الامير المذكور الى دمشيق من حلب ، في يعض اصنحايه وخواصه ، واجتمعا وتعاهدا وتعاقدا على بذل المكتة والاجتهاد في مجاهدة الكفرة الاضداد ، وطريعم عن الافسناد في هنه المساقل والبلاد ، ووقت الاتضاق بينهما على ( مصنير ) ( ٨٣ ) الامير ( ١٩٠ و ) نجم الدين اين غازي بن ارتق الى ماردين لانجاز امره ، وجمع التركمان من الاعمال ، وحضهم على النكاية في احزاب الشرك والمسلال ، واقتضت الاراء مصنير الامير ظهير الدين مصه لتساكيد المال ، وتسهيل الامال ، وسارا في العشر الاول من شهر رمضنان المال ، وتسهيل الامال ، وعاد ظهير الدين عنه بعد ان قررا مع طوائف التركمان اصلاح احوالهم والتساهب للوصنول الى الشنام بجموعهم الموفورة وعزائمهم المنصورة في صفر سنة شلاث عشرة

وخمسمائة ليقم الاجتماع على نصرة الدين واصمطلام المربة الملحدين ، واقمام ظهير الدين بسدمشق الى حين قسرب الاجسال المضروب ، والوقت المرقوب ، وسسار الى ناهية حلب في اول شهر ربيع الاول سنة ثلاث وخمسمائة ...

#### وبخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمائة

ولما وصل ظهير الدين اتابك الى حلب للاجتماع مع نجم الدين على الامر المقرر بينهما ، بعد مضى الاجدل المعين بتدبيرهما ، وجد التركمان قد اجتمعوا اليه من كُل فج ، وكل صوب في الاعداد الدشرة الوافرة ، والقوة الظاهرة ، كانهم الاسدود تنطلب فسرائسها ، والشواهين اذا حامت على مكاسرها ، ووريت الاخبار ببروز روجير صاحب انطاكية منها ، في من جمعه ، وحشده من طوائف الافسرنج ( ١١٠ ظ ) ورجالة الارمن من سائر اعمسالهم واطسرا فهم ، يحيث يزيد عندهم على العشرين الف فارس وراجل ، سوى الاتباع ، وهم العبد الكثير ، في أتم عبة ، وأكمل شكة ، وأنهم قد نزلوا في الموضيم المروف يسرمنا وقبل بانبث البقل بين انطاكية وحلب ، فحين عرف المسلمون ذلك طاروا اليهم باجنجة الصقور الى حماية الوكور ، قما كان بأسرع من وقوع العين على العين ، وتقارب الفريقين حتى حمل السلمون عليهم ، واحاطوا بهم من جميع الجهات ، وسائر الجنبات ضربا بالسيوف، ورشقا بالسهام، ومنح الله تعالى ، وله الحمد، حزب الاسلام النصر على المربة الطغام ، ولم تعض ساعة من نهار يوم السبت السابع من شهر ربيع الاول ، من سنة شلاث عشرة وغمسمائة ، الا والقرنج على الارض سلطحة واعسدة ، قبارسهم وراجلهم ، بغيلهم وسلاحهم ، بحيث لم يغلت منهم شخص يخبس غبرهم ، ووجد مقدمهم روجير ( ٨٤ ) صريعما بين القتلى ، ولقد حكى جماعة من الشاهدين لهذه الوقعة ، انهم طافوا في مكان هسته العركة ، لينظروا اية الله تعالى الباهرة ، وانهم شماهدوا بعض الخيول مصرعه كالقنافد من كثرة النشاب الواقع فيها ، وكان هــذا القتح من أحسن الفتوح ، والنصر المدوح ، لم يتفق مثله للأسلام ، في سالف الاعوام، ولاا لآنف من الايام، وبقيت انطاكية شاغرة خالية من حماتها ، ورجالها ، خاوية من كماتها ، وابطالها ، فريسة

#### \_0.19\_

الواثب ، نهزة الطالب ، فوقع التفافل عنها ، لفيبة ظهير الدين اتابك عن هذه الوقعة ، لتسرع التركمان اليها ، من غير تأهب لها ، للامسر النافذ ، والقدر النازل ، واشستغال الناس بساهراز الفنائم ، التي امتلات بها الايدي ، وقويت بها النفوس ، وسرت بحسنها القلوب ، فتلك بيوتهم خاوية ، والعمد لله رب العالمين ....

# سنة أربع عشرة وخمسمائة

.. وفيها وردت الاخبار بوصول الكند ( ٥٥ ) هو ملك الافرنج ، في المراكب البحرية ، وملك اكثر المعاقل .

وفيها وقعت المهانئة بين نجم النين ايل غازي بن ارتـق صـاحب حلب ، وبين الافرنج ، وتقررت الموادعة والمسـالة ، وكف كل جهـة من المفريقين الانية عن الاخر ....

#### سنة ست عشرة وخمسمائة

... وقيل ان الامير نجم الدين بن ارتق غرج من حلب في عسـكره ، وقطع الفرات ، وصادف الافرنج ، فلم يلقوه فــأتلف مــاظفر بــه في اعمالهم ، وعاد منكفتًا الى الفنيدق ، بظاهر حلب .

وفي هذه السنة وصل الاسطول المصري الى صدور ، وهدو مشدن بالرجالة البحرية ، وطائفة من المساكر ، وفي نفس الوالي ، العسل على الامير سيف الدولة مسعود ، الوالي يصدور من قبل الامير ظهير الدين اتابك ، فلما خرج للسلام على والي الاسطول ، سألوه النزول فلما حصل في مركب المقدم ، اعتقله وتمت عليه المكيدة ، وحصل البلد في ايديهم ، ولما اقلع الاسطول ، ووصدل الى مصر ، وفيه الامير مسعود ، اكرم وانزل في دار ، واطلق له مايحتاج اليه ، والسبب كان في هذا التدبير ان شكاوى اهل صدور تتابعت ( ١٣/ ظ ) الى الأصر بأحكام الله ، فاقتضت الاراء التدبير عليه ، وازالة ماكان من المولاية ، وحصولها في ملكتهم .

وفي هذه السنة ورد الغير ، بان الامير نور الدولة بلك بسن ارتسق ، نهض في عسكره في ايام من رجب ، وقصد الافرنج بالرها ، واوقسم بهم ، وكسرهم واسر مقدمهم جوسلين وابن خالته كليان ( ٨٦ ) ، وجماعة من مقدميهم عند سروج ....

## سنة سبع عشرة وخمسمائة

... وورد الغير من ناحية حلب باستقرار المسادنة بين الامير بسدر الدولة (سليمان بن عبد الجبار) بن ارتق ( AV ) صاحب حلب ، وبين الافرنج على تسليم قلعة الاشارب الى الافرنج فتسلموها ، وحصات في ايديهم ، واستقامت وحصات في ايديهم ، واستقامت الموال الاعمال من الجانبين ، وامنت السابلة للمترددين فيها بين العملين ، في صفر من السنة .

وفيها ورد الخبر بنهيض بغدوين ملك الافرنج في عسكره الى ناهية حلب ، الى الامير بلك بن ارتق ، في تاسع صغر منها ، وهـو منازل لحمــن الكركر ( ٨٨ ) فنهض إليه والتقيا بــالقرب مــــن تنظرة ( سنجة ) ( ٨٩ ) فلكسره واسره ، وحمــل في يده اسيرا ( ١٩٤ ظ ) مع جماعة من وجود عسكره ، فاعتقله في جب في قلمـة خرتبرت مع جوسلين ومقدمي الافرنج ....

وفيها ورد الخبر بان اسطول مصر لقي اسطول البنادقة في البحر ، فتحاريا فظفر به اسطول البنادقة ، واخذ منه عدة ( ٩٠ ) قطع . وفي العجر الاول من شـهر ربيع الاول منهـا ، ملك الامير بلك بسن اردق ، حصن البارة واسر اسقفها .

وفي هذه السنة ورد الغير من ناحية خسرتيرت بـــأن الملك بقــدوين الرويس وجوسلين مقدمي الاقسرنج ، وغيرهـــم مـــن الاسرى النين كاذوا في اسر الامير بلك ، المعتقلين في قلمــة خسرتيرت عملوا الحيلة فيما بينهم وملكوا القلعة . -0.97-

وهربوا ( ٩١ ) • • • • الملك بغدوين ونجا ولم يظفروا به وهسرب في ذلك اليوم أيضا اسقف البارة من اعتقاله •

وفي الشسهر المذكور تسوجه الأمير نور الدولة بلك في عسسكره الى خرتبرت ، وضايق قلعتها الى أن استعادها مسن الأفسرنج الواثبين عليها ، ورتب فيها من يحفظها ويتيقظ فيها ٥٠٠٠

#### سنة ثمانى عشرة وخمسمائة

٠٠٠٠ وفيها ملك الأفرنج ثغر صور بالأمان ، وشرح الصال في ذلك : كان قسيد مضى مسين ذكر الذي اوجسيب إخسيراج الأمير ( ١١٥ و ) سيف الدولة مسعود واليهما منهما ، وهمله في الأستطول الى مصر مالايحتاج الى الاعادة له ، والاطسسالة بذكره ، ولما حصل بها الوالي المندوب من مصر بعد مستعود ، طيب نفوس أهله ، وكاتب ظهير النين بصورة الحال ، فأعاد الجواب بأن الأمر في ذلك لمن ديره ، والمرجوع الى مسارتيه وقسروه ، واتفق ان الأفرنج لما عرفوا هذا الأمسر ، وانصراف مسبعود عن ولاية صور ، تحرك طمعهم فيها ، وحدثوا نقوسهم بتملكها ، وشرعوا في الجمع والتاهب للنزول عليها ، والمضايقة لها ، واتصمل بالوالي صورة الأمسر ، وأنه لاطساقة له بسالا فرنج ، ولا ثبسات على معاصرتهم ، لقلة من بها من الجند والميرة ، قطالم الأمر سأحكام الله صاحب مصر بذلك ، فاقتضى الرأى أن ترد ولاية صور الى ظهير المدين أتابك ، ليتولى حمايتها والنب عنها والمراماة دونها ، على ماجرى رسمه فيها ، وكتب منشور الولاية باسمه ، فندب لتسوليها جماعة لاغناء لهم ، ولاكفاية فيهم ولاشهامة ، ففسد أمرها بذاك، وتدوجه طمع الأفرنج حدولها لأجله، وشرعوا في النزول والتاهب للمضايقة لها ، ونزاوا بظاهرها في شهر ربيع الأول من السنة ، وضايةوها بالقتال والمصار ، الى أن خفت الأقوات فيها ، وعدمت الميرة ، وتوجه ظهير الدين في العسكر الى بانياس للذب عن صور .

ونفنت الكاتبات الى مصر باستدعاء المعونة لها ، وتمادت الايام بذلك الى أن ضعفت النفوس ، واشرف اهلها على الهالاك ، وعرف اتابك جلية ( الامر ) ( ٩٢ ) وتعندر تالافها ووقاع الياس مان المعونة لها ، قسراسل الأقسرنج بالملاطقة والمداهنة ، والارهساب والارهساب الدرقاب الى أن تقررت الحال على تسليمها اليهم ، بحيث يؤمسن كل من بها ، ويضرج من الراد الخروج من العسكرية والرعية ، بمسايقدرون عليه من أحوالهم ، ويقيم من أراد الاقامة .

ووقف أتابك في عسكره بازاء الأفرنج، وقتح باب البلد، وأنن للناس في الفروج، قحمل كل منهمم مساخف عليه، وأطساق حمله، وترك ماثقل عليه، وهم يخرجون بين المنفين، وليس أحد من الافرنج يعرض لأحد منهم، بعيث صحح كافة العسمكرية والرعية، ولم يبسق منهما الاضممانية، وتفرقوا في البلاد، وذلك في المخروج، فوصل بعضهم الى دمشق، وتفرقوا في البلاد، وذلك في اليوم الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة ثماني عشرة وخمسائة.

وقيها ورد الضير باجتماع الأفرنج من أعمالهم، ونزولهم على حلب ، وشروعهم في قتال من بها ، والمضايقة ، وتمادى الأصدر في ذلك الى أن قلت الأقوات فيها ، وأشرف على الهلاك أهلها ، فلما ضاق بهم الأمسر ، وعدم المسبر را سلطان الأمير سلطا الدولة ( أق ) سنقر البرسقي ، مسلمب الموسسل بشكوى أحوالهم ، وشرح مانزل بهسم ، والسؤال له في انجسادهم على الأفرنج ، وانقسانهم مسن أيدي الكافسرين ، فضساق لذلك صدره ، وتوزع سره ، وتأهب في الحال للمصير اليهسم ، وصرف الإمتمام إلى الذب عنهم .

قلما وصل اليهم في ذي الحجة من السنة ، وعرف الأ قدرتج خبره ، وحصوله قريبا منهم ، ومناهو عليه من القدوة وشسسة الشدوكة ، اجقلوا مدولين ، ورحلوا منهنزمين ، وتبعهم سرعان الخيول يتلقلون من يظفرون به في اعناقهم ، ولم يلو منهم منهدرم على متول ، الى أن حصلوا بأنطاكية ، وكانوا قد ابتنوا في منزلهم مساكن وبيوتا تقيهم الحر والبرد، واصروا على القام، ولطف الله تعالى ، وله الحمد بأهل حلب، وخلصهم من البلاء، وابتا شهم من اللاواء، وكسب أق سنقر البرسقي بهذا الفعل الجميل جزيل الأجر والثناء، وبخسل حاب واحسس السسيرة بحيث صسلحت أحوالها، وعمرت أعمالها، وأمنت سابلتها، وتسواصلت الرفق اليها ببضائعها وتجارتها ....

## سنة تسع عشرة وخمسمانة

.... وفيها اتصلت الأغبسار مسن ناحية بقسدوين ملك الأفسرنج صاهب بيت القدس ، بالاحتشاد والتأهب والاستعداد لقسد ناحية حوران من عمل دمشق، للعيث فيهما والافسماد، وشرع في شمن القارات على الجهات القريبة من دمشق ، والمضايقة لهـــا ، وقسطع الطرقات على الواردين اليها ، فعند المعرفة بناك والتحقق له ، شر م ظهير الدين السابك في الاستعداد للقسائه ، والاجتساع على جهاده ، وكاتب امراء التركمان ومقدميهم وأعيانهم ، بإعلامهم صورة العال ، ويستنجد بهم عليهم ، ويبدل لهمم الاحسمان والانعام ، ويرزق عسكره والسد ورد عليه خيسر السريهم مست طبرية ، قاميين اعمال الباد من مسرج المسمقر وشرخسوب ( ٩٣ ) ، وهَيم بسنه ، وكاتسب ولاة الأطسسرا ف بسسامنانه بالرجالة ، واتفق وصول التسركمان في الفسى فسارس أولى بسسأس شديد ، ورغبة في الجهاد ، ومسابقة الى الكفاح والجلاد ، فاجتمع اليه خلق كثير ، وكان الافرنج حين عرف وا نزول أتا يك والمسكر بمرج الصافر ، رحلوا البها ، وخيموا بإزائه ، ووقعت العين على المين ، وتطاريت طلائع الفريقين ، فلمنا كان يوم الانتين السنايع والمشرين من ني العجة من السنة اجتمع للقضاء القضي ، والحكم التافذ من أحداث بمشق والشباب الأغرار ، ورجال الفسوطة والمرج كالأطراف ، وأحداث الباطنية المعروفين بسالشهامة والبسسالة مسن همص وغيرها والمقبة وقمر هجاج والشاغور خلق كثير ، رجسالة وخيالة بالسلاح التام، والناهض مع المتطوعة والمتدينين، وشرعوا بالمبير الحاق الصاف قبل اللقاء ، وقد شاع الغبر يقدرة عسمكر الاسلام، وكثرته واستظهاره على هسرب الأقسارتج، وشسسنة شوكته ، ولم يشك أحدد في هسلاك الأقسرنج في هسسذا أليوم وبوارهم ، وكونهم طعمة للمسلمين متسهلة ، ( ١١٦ ظ ) واتف.ق

أن قرقة وأقرة من عسكر التركمان ، غارت على أطبرا ف الأفبرنج ونالت منهم ، واستظهرت عليهم ، وخاف الأفسرنج ، وعلمسوا أنه لاطأقة لهم بهذا الجمم ، وايقتوا بسالهلكة ، ورحلوا بساسرهم مسن منزلهم الذي كانوا قيه ، عاشين الى اعمالهم على غاية من الضوف والوجل، ونهاية من الذل والوهل، ونشبت فرقة التركمان في فريق منهم ، وهم راحلون غفتمت مسن التقسالهم ودواجهسم غنيمسة وافرة ، وظفرت بانكتيسة الشهورة التي لهم في مضيميسم ، وطمسع المسكر عند ذاك فيهم وحملوا عليهم ، وهم مهلون لايدرون على تابع ولايقفون على مقس لاحق ، وقد شملهم الرعب وضايقهم مضايقة الجاتهم الى رمى نفوسهم عليهم ، اما لهم واما عليهم ، فتجمعه وا وعادوا على العسكر الاسلامي أرجملوا عليه حملتههم المسروفة أ فكسروهم وهزموهم ، وقتلوا من أعقابهم من تبطه الوبهل ، وغسانة الأجل ، وتم العسدكر في الهدريمة على حداله ، وعادوا على جميع الرجالة ، وهم العد الكثير والجم الغفير ، وأطلقوا السيف فيهم حتى أدوا عليهم ، وتتبعوا المنهزمين بالقتل حتى وصلوا الى عقبسة سعورا ( ٩٤ ) وقريوا من البلد من شرخدوب مسلم بعسد المدى والمساقة ، وصبر خيولهم .

ووهنل ظهير الدين اتابك والمسكر الى دمشق الحسر تهسال هستا اليوم وينوا الأمسسر بينهسسم على ميسساكرتهم في غد للايقسساع بهم ، فصادفوهم قد رحلوا عاشين الى عملهم ، شوفا مما عزم عليه من قصنهم ، وتتبعهم ، والله يحكم مايشاء ....

#### سنة عشرين وخمسمائة

وفيها قصد تالأفرنج رفنية ، وضايقوها ، واستعادوها من ملكة المسلمين .

#### سنة احدى وعشرين وخمسمائة

... وفي شعبان من هسته السنة قصصد بغسدوين ملك الأقرتج ، صاحب بيت المقدس في عسكره وادي موسى ، فنهسب أهله وسباهم وشرد بهم ، وعاد عنهم ....

#### سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة

.... وأما اسماعيل ألناعي المقيم بيانياس ، ومن معه فانهم لما سمعوا ماحدث من هذه الكائنة ( 90 ) سقط في ايديهم ، وانخذلوا ، وقبل بعضهم على بعض يتلاومون ، وتفرق شحاهم في اللبلاد ، وعلم اسماعيل أن البلاء محيط به أن أقام بيانياس ، ولم يكن له صبر على الثبات ، فأنفذ ألى الافحرنج يبخل لهجم تسليم بانياس اليهم ، ليأمن بهم ، فسلمها أليهم ، وحصل هو وجهاعته في أيديهم ، فتسللوا من بانياس الى الأعمال الأفرنجية على غاية من الذلة ، ونهاية من القلة ، وعرض لا سحاعيل علة الذرب ، فهلك بها ، وقيسر في بياناس في أوائل سحاعيل علة الذرب ، فهلك بها ، وقيسر في بيانياس في أوائل سحاعيل من رجسهم ....

#### سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة

قد مضى ذكر نوبة الباطنية وغيرهم ، لما اقتضى سدوق الكلام فيه في سنة الثنين وشلات ، ولما انتهسى إلى الأضرنج خبسر الكائنة في الباطنية ، وانتقال بانياس عنهم ، اليهم ، أحدث ذلك لهم طمعنا في دمشق وأعمالها ، وإكثروا الحديث في قصدها ، وبثوا رسسلهم الى الاعمال في جمع الرجال والاحتشاد ، فاجتمع اليهم سائر من حوته بلادهم ، من : الرهنا ، وانطناكية ، وطنوابلس ، والسناحل ، ووصلهم في المحر ملك كند ، هنو الذي ( ٩٦ )قنام مقنام بغندوين الهالك في الاهربج ومعه خلق كثير ، فاجتمعوا ونزلوا على بنائياس وهيمسوا عليهسنا ، وشرعوا في تصميسيل المير والازواد وهيمسوا عليهسنا ، وشرعوا في تصميسيل المير والازواد عنيهم ، وتواترت المسكليات عنهم م ، ممن شساهدهم واحمى عديهم ، وانهم يزيدون على ستين الفا فارسا وراجلا ، وأكشرهم الرجالة ، وأكشرهم الرجالة ، وأكشرهم

قلما عرف تاج الملوك ذلك من عزمهم ، تأهب لهذا الامسر وصرف همه الى الاستكثار من العدد والسلاح ، والة العرب ، ومسايحتاج اليه من الآلات التي يحتاج اليها لتغليل كل صحب ، وكاتسب امسراء التركمان على ايدي رسله المندوبين اليهم بسالاستنجاد والاسستفائة بهم ، وبذل من المال والفسلال مابعثهم على المسادرة الى اجسابة ندائه ، والسرعة الى دعائه ، ووصل اليه مسن طاوائهم المختلفة الاجتاس ، كل ذي بسالة وشدة مسراس ، راغبين في اداء فسريضة الجهاد ، ومسارعين الى الكفرة الاضعاد ، واطلق مايمتاجون اليه لقوتهم ، وقضيم خيولهم .

ورحل الملاعين عن بسانياس طساليين دمشسق ، على أناة وترتيب ، ونزلوا على جسر المشب والبيان المعروف المجساور له في .... ( ٩٧ )من ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ، وخيموا هناك واسبح المسكر ، وخرج من دمشق وانضم اليه التركمان مسن منازلهم حول البلد ، والأمير مرى بن ربيصة في العسرب الواحسلين معه ، وتفرقوا كراديس في عدة جهات ، ووقفوا بازا ثهم لتخرج منهم غرقة غيسارعوا اليها ، ويزحفوا فيبادروا الى لقائهم ، فلم يخسرج منهم منهم فارس ، ولاظهر راجل ، بل ضموا اطرافهم ، ولزموا مخيمهم والما الناس على هذه المسورة اياما ( ١٩٧٣ على ) يتوقعون زمفهم مغيمهم ، ويروق بيضهم واطلبا فتهم حسول الى البلد ، فلا يشاهد منهسم الا تجمعهسم واطلبا فتهم حسول منيمهم ، ويروق بيضهم وسلاحهم ، وكشف خيرهم ومقاني أوجب تأخرهم عن الزهف وتلومهم ، فقيل انهم قد جردوا ابلطال خيلهسم والفلال ، التي يستعان بمثلها على الاقامة والنزال ، وانهم الأحركة لهم ، ولا قوة بهم ، الى عودة المذكورين .

قلما عرف تاج الملوك هذه المال ، بادر لتجريد الابطال من الاتراك الدمشقين ، والتركمان المواصلين ، والعرب القسادمين مسع الامير مرى ، وأضاف الهسم الامير سسيف الدولة سسسوار في عسسكر عمامة ، وقرر معهم نهوضهم لخريومهم ، والجد في السسير عامسة المايل ، ووصولهم عند المساح الى ناحية براق ( ٩٨ ) ، لأن تقيير وصول الملاعين عند عودهم من حوران الى ذلك المكان ، فسسارهوا الى العمل بما مثل لهم ، واصبحوا في ذلك المكان ، فسسارهوا الى العمل بما مثل لهم ، واصبحوا في ذلك المكان ، فسسارهوا الى العمل بما مثل لهم ، واصبحوا في ذلك المكان ، وهسم على غاية من الكثرة والمتعة ، ومعهم سواد عسكرهم بأسره ، في عدد لا يحصى كثرة ، فهجموا عليهم فلم يتكامل ركوبهم الا وقد قتل متهم جمساعة بالنشاب ، وضربوا مصافا ، ووقفوا قطعة واحدة ، وحمل عليهسم بالنشاب ، فشبوا ، والم يزل عسسكر الاسسلام يكر عليهم ويفتسك بهسم ، الى أن فشسلوا وانخسستلوا ، وأياتوا بسالبوار ، وحلول الدمار ، وولى كليام ديور ( ٩٩ ) مقدمهم وشجاعهم في فسريق مسن الخيالة منهزمين ، وحمل الاتراك والعرب حملة هسائلة ، واحدقوا الخيالة منهزمين ، وحمل الاتراك والعرب حملة هسائلة ، واحدقوا المجالة منهزمين ، وحمل الاتراك ورشقا بالسهام ، قما كان الا

بعض النهار ، حتى صاروا على وجمه الأرض مصرعين ، وبين أرجل الخيل معفرين ، وغنموا منهم الغنيمة التي امتلات اينيهم يها ، من : الكراع ، والسيلاح ، والاسرى ، والغلميان ، وأثواع البغال ، وهو شيء لايحصر فيذكر ، ولايحد فيعد ، ولم يسلم منهــم الى معسكرهم الا القليل من الخيالة ، الذين نجت بهم سوا بقهم المضمرة ، وعاد الأتراك والمرب الى دمشرة ظـافرين غانمين منصدورين مسرورين ، وأخسر نهسار ذلك اليوم المذكور ، فابتهج الناس بهنذا اليوم السبيعيد ، والنصر العميد ، وقسويت بسبه النفوس ، وانشرهت به الصدور ، وعزم العسكر على مباكرتهم بالزحف الى مخيمهم ، عند تكامل وصوله ( ١٧٤ و ) وتسرع اليهم جماعة من الخيل وافسرة ، وهسم ينظسرون الى كثسرة النار ، وارتفاع الدخان ، وهم يظنون اتهم مقيمون ، فلما بنوا من المنزل صادقوهم ، وقد رحلوا أخبر تلك الليلة ، عندمنا جناءهم الخبر، وقد أحرقوا أثقالهم وآلاتهم، وعدهم وسلاحهم، أذ لم يبق لهم ظهر يحملون عليه ، عندما عرفوه من حقيقة الأمسر ، الذي لايمكن معه المقام ، مع معرفتهم بكثرة عسكر الأتراك ، ولاطاقة لهم به ، ولم يتمالكوا أن رحلوا لايلوون على منقسطع ، ولايقفسون على مقصر ، وخرجوا الى منزلهم فغنموا منه الشء الكثير مس أثاثهم وزادهم ، وصادفوا جماعة من الجرحي في الوقعة ، قدد هلكوا من وصولهم ، ودفتوا في امساكتهم ، وخيولهم مصرعة من الجسراح والكد ، ولحق أواخسرهم العسسكر ، فقتلوا جمساعة مسسن المنقطعين ، وأغذوا سيرهم في هزيمتهم خوفا من لحساق المسلمين لهم ، وأمن الناس وخرجوا الى ضياعهم ، وانتشروا في أماكنهم ومعايشهم ، وانفرجت عنهم الكربة ، وانكشفت الغمة ، وجاءهم من لطف الله تعالى وجميل صنعه مالم يكن في حساب ، ولا خطر في بال، قلله الحمد والشكر على هذه النعمة السابغة ، والموهبة الكاملة ، حمدا يستنيم جزيل نعمه ، ويستعد المزيد من منائصه وقسمة .

وعاد التسركمان إلى أمساكتهم بسالغنائم الوافسيرة ، والخلع

الظهرة ، وتفرق يمع الكفرة الى معاقلهم ، على اقبع مسفة من المنال ، وعدم الكراع ، وفهسناب الأثقسال ، وفقسد أمسسنال الرجال ، ومكتب المقلوب بعد الوجل ، وامنت بعسد المسرف والوهل ، وايقتت التقوس بأن الكفرة لايكاد يجسم لهم بعده مسلم الكائنة شمل ، بعد عناه ابسطالهم ، واجتياح رجسالهم ، ونهساب الثالهم ....

## سنة ست وعشرين وخمسمائة .

أن هذه السنة ، ورد الغير من ناهية الأشرنج بهالاك يضدوين الرويس ملك الأفرنج ، صاحب بيت المقدس بعكا ، أن يوم الغميس المنامس والعشرين من شهر رمضان منها ، وكان شيغا قد عركه الزمان بحوادثه ، وعانى الشدائد من نوائيه وكوارثه ، ووقع أن اليعي السلمين عبة دفعات اسيرا أن مصارياته ومصافاته ، وهو يتخلص منهم ، بحيله المشهورة ، وقدعه النهبورة ، ولم يخلف بعده فيهم صاحب راي صائب ، ولاتبيير صالح ، وقام فيهم بعده بعده فيهم صاحب راي صائب ، ولاتبيير صالح ، وقام فيهم بعده بلك القومس الجديد الكدانجور ، الواصل اليهم أن البصر من بلادهم ، فلم يتسند في رايه ، ولا عساب في تعديره ، فاضطربوا للقده ، واختلفوا من بعده ...

## سنة سبع وعشرين وخمسمائة

 في المحرم منها وربت الاخبار من ناحية الافسرنج بـوقوع الخلف بينهم ، من غير عادة جارية لهسم بـــنلك ، ونشسبت المحسارية بينهم ، وقتل منهم جماعة .

وفيها صادف جماعة من التركمان صحاحب زربنا ( ۱۰۰ ) في خيلة ، فظفروا به وقتلوه ، ومن معه ، واشتملوا على خيولهم وكراعهم ، وقيل ان ابن الدانشمند ( ۱۰۰ ) ، ظهر بفريق وافر خرج من القسطنطينية ، فأوقع به ، وقتل من كان فيه من الروم وغيرهم .

وفي سابع عشر جمادي الآخرة غار الأمير سوار ( ١٠٢ ) ، من حلب في خيله على تل باشر ، فضرج ، من فيه من ابطال الافرنج إليه ،

فقتل منهم تقدير الف فارس ، وراجل ، وحمل رؤوسهم إلى حلب .

ولما عاد شمس الملوك من ناحية بعلبك ، بعدد المقدر بينه وبين اخيه صاحبها ، مما تقدم ذكره وشرحه ، انتهسى إليه مسن ناحية الافرنج ما هسم عليه مسن فسساد النية والعسرم على نقض الموادعة المستقرة ، وشكا إليه بعض التجار الدمشقيين ان صاحب بيروت ، قد اخذ منهم عدة احمال كتان ، قيمتها جملة وافرة من المال ، فكتب الى مقدم الافرنج في رد ذلك على أريابه واعادته على مسن هسو أولى به ، وترددت المكاتبات في ذلك ، فلم تسسفر عن نيل مسراد ، ولا نيل طلاب ، فحمله الغيظ والحذق على مقابلة هسنا القعسل بمثله ، واسر طلاب ، فحمله الغيظ والحذق على مقابلة هسنا القعسل بمثله ، واسر فداف في ذاسه ، ولم يبده لاحد من خاصته وثقسات بسطانته ، وصرف

-01.V-

همه وعزمه الى التاهب لمنازلة بانياس ، ( ١٣٠ و ) وانتزاعها من أيدى الملاعين المتغلبين عليها ، ونهض إليها في أواخر المسرم مسن السنة ، ونزل عليها في يوم الأحد غرة صفر منها ، وزهف في عسكر إليها ، وفيه جماعة وافرة من الغيالة والرجالة ، فارتاعوا لما اتاهم فجاة ، وذلوا 'وانخذلوا ، وقرب من سرورهم بالدرق الجفتيات والغراسانيين والنقابين ، وترجل عن جدواده ، وتدرجل الاتدراك باسرهم لترجله ، ورشقوا من على السور بالنشاب ، فاستتروا ولم يبق احد يظهر رأسه عليه لكثرة الرماة ، والزق الجفتيات إلى مسكان من السور استرقه فنقبوه الى أن تعكنوا منه ، ثم هجمسوه ، وتكاثروا في البلد ، والتما من كان فيه من الافسرنج إلى القلعمة والأبراج ، وتحصدوا بها ومانعوا عن نقوسهم فيهما ، وملك البلد ، وفتح بابه ، وقتل كل من صودف فيه من الاضرنج واسر ، ولما رأى من بالقلعة والابراج من المنهسزمين مسا نزل بهسم مسن تملك البلد ، والقصد لهم بالقتال ، ولا ناصر لهم ، ولا ممانع عنهم ، التمسوا الأمان ، فاجيدوا إليه ، ونزلوا ، فأسروا جميعا ، ونهب مساكان في البلد ، وقرر فيه من الرجال الاجلاد من يحمقظه ، ويذب عنه ، ورحل عنه في المسكر ، ومعيه الأسرى ، ورؤوس القتلي ، وحيرم الوالي الذي كان مه ، وأولاده والعد الكثيرة ، ووصل إلى دمشق في يوم الغميس لست ليال خلت من صفر من السينة ، وغسرج الناس مسن البلد للقائم ، ومشاهدة الاسرى في الحيال ، والرؤوس في القصيب ، وهم الشيء الكثير ، والجم الغفير ، فرأى الناس من ذلك منا اقسر عيونهم ، وسر قلوبهم ، وشد متنهم ، وابتهجوا له ، وأكشروا منن شكر الله تعالى على ما سناه من هنذا النمر العنزيز ، والفتنح المبين ، وشاعت الأخبار بسئلك في الاضرنج ، فهسالهم سسسماعه ، وارتاعوا لحدوث مثله ، وامتلات قلوبهم رعبا ووجلا ، واكشروا التعجب من تسهل الأمر في بانياس مع حصانتها ، وكثرة الرجال شها في أقرب مدة ، وأسهل مرام ، وأسفوا على ما قتل مــن الخيالة القرسان والرجالة.

وفي ذي الحجة منها وربت الأخبار بوصول عسكر وأقسر مسن

التركمان إلى ناهية الشهال، وانههم غاروا على طهر أبلس، وأعمالها من معاقل الاقرنج ، فظفروا بخلق كثير منهم قتلا واسرا ، وحصل لهم من الغنائم والدواب الشء الكثير، ، وأن صاحب طراءلس بنص طلولا بن ( ۱۰۳ ) بدران الصنجيلي خُرج اليهم فيمن هشده من أعماله ، ولقي عسكر التركمان فكسروه ، واظفرهم الله بحشده المقلول، وجمعه المخذول، وقتل أكثر رجاله وجل حماته وابسطاله، وانهزم في نفر قليل من [ أصحابه إلى] ( ١٠٤ ) الحصن المسروف بيعرين( ١٠٥ ) ، فسالتجاوا إليه ، وتحصدنوا بــه ، ونزل عسسكر الاتراك عليه ، واقاموا محاصرين له أياما كثيرة ، حتى نقد ما فيه من القوت (١٣٢ و) والماء بحيث هلك منهم ، ومن خيلهم الاكتسر ، فأعملوا الحبلة ، واستغنموا الغفلة ، وانتهزوا الفرهبة ، وخسرجوا في تقدير عشرين ، مع المقدم ، فنجوا ووصلوا الى طراباس ، وكاتب ملك بنص طلولا صاحبها ، ملك الافترنج بعكا يستصرخ به وبمن في أعماله ، ويبعثهم على نصرته ، فاجتمع إليه من الافرنج خلق كثير ، ونهضوا إلى التركمان لترحيلهم عن حصن بعرين ، واستنقاذ من يقى فيه منهم ، فلما عرفوا عزمهم وقصدهم ، زحقدوا الى لقائهم فقتلوا منهم جمعا كثيرا ، وأشرف التركمان على الظفر بهم والنكاية فيهم ، لولا أنهم اندفعوا إلى ناحية رفنية ، فاتصل بهم رحيلهم عنها ، وعودهم على طريق الساحل ، فشق ذلك عليهــم ، واســقوا على ما فاتهم من غنائمهم ، وتفرقوا في اعمالهم .

وفي صدفر من السنة نهض صاحب بيت المقدس ملك الافسرني في خيله ، إلى أطراف أعمال حلب ، ووصل إلى موضع يعرف ( ١٠٦ ) بنواز ، فنهض إليه الأمير سوار النائب في حلب في عسكر حلب ، وما انضاف إليه من التركمان ، فالتقوا وتعاربوا أياما ، وتطاردوا الى أن وصلوا الى أرض قنسرين ، فعمل الافسرنج عليهم فسكسر وهم كسرة عظيمة ، قتلوا فيها من المسلمين تقدير مائة فسارس ، فيهسم جماعة من المقسمين المشسهورين المذكورين ( ١٠٧ ) ، وقتسل مسن الافرنج اكثر من ذلك ، ووصل الفسل إلى حلب ، وقسم الافسرنج إلى

قنسرين ، ثم الى المقاومة ( ١٠٨ ) ثم الى انقرة الاحسرين ( ١٠٩ ) فعاود الأمير سوار النهوض اليهم من حلب في من بقى من العسدكر والاتراك فلقوا فريقا من الأفرنج فياوقعوا بنه وكسروه وقتلوا منه تقدير مائة فارس فانكفت الافرنج هزيما نحو بلادهم وعاد المسلمون برؤوس القتلى والقلائم إلى حلب فانجلت تلك القمية بتسبهل هنده النعمة ، ووصل الملك الى انطاكة .

وانتهى الى (١٩٣ ظ) سروار خبر [غارة] ( ١٩٠ ) خيل المجان ، فنهض الأمير سوار وحسان البعلبكي ، فأوقعوا بهم وقتلوهم عن أخرهم في بلد الشمال ، وأسروا من وقسع في اينيهم حيا ، وعادوا الى حلب ظافرين سسالين ، ومعهمم الأسرى والرؤوس .

#### سنة ثمان وعشرين وهمسمائة

... وفي ذي القعبة من السنة انتهت الأخبار الى شمس اللوك ، مسن ناحية الافرنج باعتزامهم على نقض المستقر مسن الهسئنة ، وقبيح الأوادعة المستمرة ، وتاهيهم للجمع والاحتشأأد ، وقمسد الاعمسال الدمشقية بالعيث والفساد ، فمين عرف شمس الملوك هذه الحسال ، شرع في جمع الرجال ، واستدعى التسركمان معن جميم الاعمسال ، واتصل به نهوض الأفرنج الى ناهية هـ ورأن فبرز في ( ١٣٣ ظ ) المسكر ، ودوجه اليهم ، وخيم بازائهم ، وشرعوا في إخراب أمهات الضيام المورانية ، ووقع التطارد بين الفريقين ، وكان الأضرنج في جمع كثيف من الخيل والرجل ، بحيث حصر وهم في منزلهمم ، ولايشرج منهم فارس ولا راجل ، إلا رشقته السنهام ، واشتنطقه العمام ، وأقامت المناوشية بين الفيريقين عنة أيام ، شم أغفلهم شمس الملوك ، ونهض في قريق واقر من العسكر ، وهم لايشعرون ، وقصد بلايهم : عكا والناصرة وما جاورهما ، وطبرية وما والاها ، فظفر بما لايحصى كثرة من المواشى والعوامل ، والنسوان والصبيان والرجال ، وقتل من صادفه وسبي من ظهر له ، وأحرق ما وجنده ، وامتلات أيدى التركمان من غنائمهم ، واتصل الضبر بالافرنج ، فانخذاوا وقلقوا وانزعجوا ، واجفلوا في الحال من منزلهم طساليين اعمالهم ، وعرف شمس اللوك ذاك ، فانكفأ إلى مشيمه على طسريق الشعراء سالما في نفسه وجملته ، ظافرا غانما ووصل الأفسرنج الى اعمالهم ، قشاهدوا ما حل بها ونزل بأهلها من البسلاء ، قسساءهم ذاك وفت في اعضادهم وانفات شكتهم ، وانقصفت شوكتهم ، وتفرق شملهم ، وذلوا وطلبوا تقرير الصلح بينهم ، وعاد شمس الملوك الي يمشق مسرورا في آخر ذي العجة من السنة ....

#### سنة ثلاثين وخمسمائة

... وفي يوم السبت الثالث عشر من شعبان سنة ثلاثين وخمسهائة وربت الأخبار من ناحية الشمال ، ينهوض الأمير مسعود سوار من حلب ، فيمن انضم إليه من التسركمان الى الأعمال الأفسرنجية فاستولوا على اكثرها ، وامثلات ايديهم بما حازوه من غنائمها ، وتناصرت الأخبار بهنا الظفر من جميع الجهات ، والاستكثار لذلك ، والتعظيم له ، ولقد ورد كتاب من شيزر يتضمن البشرى بهنم الذوية ، وتصنيقا لما وصف وذكر ، وهو :

إن المتجدد عندنا بهذه الناحية ، ما يجب علينا من حيث الدين أن ننيعه ، ونبشر به كافة المسلمين ، فإن التسركمان \_ كثـرهم الله ، ونصرهم \_ اجتمعوا في ثلاثة الاف فارس جريدة معددة ، ونهضـوا الى يلاد اللاذقية وإعمالها بفتة بعد الياس منهم ، وقلة الاحتراز من غارتهم ، وعادوا من هذه الغزاة الى شيزر يوم الاربعاء حادي عشر رجب ، ومعهم زيادة عن سبعة آلاف اسير ، ما بين رجب وامسراة وصبي وصبية ، ومائة الفر أس دواب ، ما بين بقر وغنم وهمسر ، والذي حازوه واجتاحوه يزيد عن مائة قرية كبار وصبغار ، وهـم متواصلون ، بحيث قد امتلات الشام من الاساري والدواب ، وهـنه متواصلون ، بحيث قد امتلات الشام من الاساري والدواب ، وهـنه نكية ما مني الافرنج الشماليون بمثلها ، وبعد هذا ما يبع منهم اسير إلا بثمنه ، ولا نقص السعر الاول ، وهم سـائرون بهـم الى حلب ، وبار بكر والجزيرة ....

#### سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة

في هذه السنة وربت الأخبار بظهور متملك الروم كيالياني( ١١١ ) من القسطنطينية ، في ذي القعدة سنة ثلاثين وقيل ، بل أول المصرم سنة احدى وثلاثين وخدسمائة ووصل الى جزيرة انطاكية ، وأقسام بها الى أن وصلت مراكبه البحرية بالأثقال والميرة والمال والعدد ، في عاشر نيسان ، ونزل على نيقية فملكها ، وقيل بال هادنه عليها أهلها ، ووصل إلى الثفور ، وتسلم أننه والمسيصة وغيرهما ، وحاصر عين زرية وملكها عنوة ، وقيل في التساريخ إن أمير المؤمنين المامون بالله بن الرشيد بالله ، كان عمسر عين زريسه عند الاجتياز بها ، لما ورد الى هذه الجهات ، وانفق على عمارتها مائة وسسيعين الف بينار ، مم جاه الخلافة والسلطنة والقدرة ، وكان يعمل فيها كل دوم أربعون الف قاعل ، سوى البنائين والحدادين والنجسارين ، وملك ثل حمدون وحمل أهله الى جزيرة قبرص ، وكان صاحبه أبن هيثم (١١٢ ) الأرمني ، ثم عمر ميناء الاسكندرونة ، ثم خــرج الي انطاكية ، ونزل عليها ، وضايق اهلها في سلخ ذي القعدة ، وجـري بينه وبين صاحبها ريمند بن بيدفين( ١١٣ ) مصالحة ، ورحل عائدا إلى الدروب ، فافتتح ما بقي في يد ابن ليون الأرمني من الحصون ، وشتى بها .

وفي رجب من السنة نهض الأمير في فسريق وافسر مسن العسسكر الدمشقي ، من التركمان ، الى ناحية طرابلس ، فظهر إليه قومصها في عسكر ، والتقيافكسره بزواج ، وقتل منهم جماعة وافسرة ، وملك حصن وادي ابن الأحمر( ١٩٤٤) وغيره .

وق رجب ايضا نهض ابـن مسلاح والي حمــاه في رجــــاله الى (١٤٢ و ) حصن الخربة قملكه .

وفي هميان منها ورد الخبر بان عماد الدين اتابك بن اق سيدور ، غوجه في عسكره من ناهية الموسل ، وقطع القدرات في المشر الإول منه ، ووصل الى حمص ، وكان قسد تقسدمه إليهسنا هسسلام الدين ( ١١٥ ) في اوائل المسكر ، ونزلا عليها وضمايةاها ، وفيهما الامير معين الدين انر واليها ، فراسله في تسايمها ، فساحتج عليه بانها للامير شهاب الدين ، وأنه نائبه فيها ، فنصب الحسرب عليهسا والمضايقة لها أياما ، ولم يحظ منها بطائل ، قرحل عنها في العشرين من شوال من السنة ونزل على المصن المعروف ببعرين لينتزعه من أيدى الافرنج ، فلما عرفسوا ذاك تجمعسوا ونزلوا قسريبا لعمسايته ومعونة من فيه منهم ، فمين عرف عماد الدين خيسرها كمس لهسم كمينا ، والتقى الجمعان ، فبانهزم فريق من الاتبراك بين ايدى الا فرنج (١١٦) ، وقتلوا منهم جماعة وا فرة عند عودهــم إلى منزل مغيمهم ، وظهر عليهم عماد النين في من كمسن لهسم مسن الكمناء ، وأوقع بالرجالة ، وملك الأثقال والسواد ، وهين قسريوا من المغيم وشاهدوا ما نزل عليهم ، وهل بهم انخذاوا وقشاوا ، وهمل عليهــم عسكر عماد الدين ، فكسرهم ومحقهم فتلاواسرا ، وحصل لهم مسن الغنائم الشيء الكثير من الكراح ، والسواد ، والانساث وعاد عمساد النين إلى حصن بعرين ، وقد انهزم اليه ملكهم كندايا جور ( ١١٧ ) ومن نبها معه من مقدمي الافسرنج ، وهسم على غاية مسن الضسعف والشوف ، فنزل عليهم ومصرهم في المصمن المذكور ، ولم يزالوا على هذه الحال في المضايقة والمجارية الى أن نقد منا عندهم منن القوت ، فاكلوا خيلهم ، وتجمع من بقسي من الافسرنج في بالانهم ومعاقلهم وانضموا الى ابن جمسوسلين ، وصمساحت انطبهاكة واحتشدوا ، وساروا طالبين نصرة المخذولين المصورين في عصب بعرين ، وتخلصهم مما هم فيه من الشدة والخوف والهسلاك ، فمين قربوا من عسكر اتابك، وصح الغير عنيه بذاك، اقتضت الحال أن أمنهم وعاهدهم على ما اقترحه عليهم من طاعته ، وقدرر عليهم خدسين الف بينار يحملونها إليه ، واطلقهم وتسلم الحصن منهم ، وعاد من كان اجتمع لنصرتهم( ١١٨ ) .... وفي رجب من السنة تهض الأمير بنزواج في العسنكر مسن 
دمشق ، ومن حشده وجمعه من التركمان الى ناحية طبرابلس في 
الرابع منه ، فظهر إليه صاحبها في خيله من الاقرنج ، فكمن لهنا في 
عدة مواضع ، فلما حصلوا بنالوضع المعروف بنالكورة ( ١٩٩ ) 
ظهرت عليهم الكمناء ، فهزموهم ، ووقع السنيف في اكثبرهم ، ولم 
يقلت منهم الا اليسير ، وهجم على الحصن الذي هناك فنهيه ، وقتل 
من فيه من المقدمين والاتباع ، وأسر من بذل في نفسته المال الكثير ، وحصل له ولعسكره القيمة الكثير ، ...

وفي نعي المجة منها ، ورد الغير بعود متملك الروم في عسكره عن انطاكية الى ناحية بعرين( ١٩٠ ) من عملها في الثاني والعشرين منه ( ١٩٠هـ) وانقد رسوله إلى عماد الدين اتابك ، وظفسر الامير سوار النائب عنه في حلب بسرية وافرة العند من عسكر الروم ، فقتل بعضنا ، واسر بعضا ، ودخل بهم الى حلب وفيها شرح اهل حلب في تحصينها ، وحفر خنادقها ، والتحصن من الروم بها ، لقريهم منها ....

#### سنة إنتتين وتلاثين وخمسمائة

... وورد الخبر بان صاحب انطاكية قيض على بطركها الافرنجي ، ونهب داره ، وذكر أن السبب في ذلك أن ملك الروم لما تقسرر المسلح بينه وبين ريمند صاحب انطاكية ، شرط في جملة الشروط أن ينصب بانطاكية بطركا من قبل الروم على ما جرى بمثله الرسم قيما ، شم انتقض هذا الرسم فيما بعد ، وخسرج ريمند صساحب انطاكية الى متملك الروم وهو مخيم في ( ١٤٤ و ) عسكره بمرج الديباج ، وقرر معه الهنئة والموادعة ، وعاد إلى انطاكية ....

وفي هذه السنة نقض الافرنج الهنئة المستقرة بين عمداد الدين اتسابك وبينهم ، واظهدروا الشسسقاق والعناد ، وشرعوا في العيث والقساد بعد اصطناعه لقدميهم ، والكف عنهم ، حين اظهدره الله عليهم ، وقبضوا بانطاكية وثفور الساهل جماعة من تجار المسلمين واهل حلب والسفار ، تقدير خمسمائة رجل في جمادى الاخرة .

وشتى ملك الروم بالثغور والدروب ، وغيم بمرج البيباج ....
وفي هذا ( 188 ط ) الشهر [ شعبان ] وردت الاخبار من ناحية
الشمال ، بنزول ملك الروم في عسكره على شيزر ، محاصرا لها ،
ومضايقا عليها ، ونصب عليها عدة من المناجيق ، واشتحت الحسرب
بينه وبين اهلها ، وقتل فيها جماعة من المسلمين بحيث اشرفت على
الهلاك ، مع مبالغة الامير عماد الدين اتسابك في إصحادها بسالرجالة
والسلاح والات الحسرب ، وكونه بإزاء الروم يجسول بغيله على
اطرافهم ، ويفتك بمن يظفر به منهم ، ولم يزالوا على هذه القضية
الى ان ستموا المقام عليها ، ويدسوا من بلوغ الغرض فيها ، ولطف
الله تعالى باهل الشام ، وتداركهم برحمته ، وورد خبر رحيلهم عن
شيزر الى انطاكية واستبشر الناس برحيلهم ، وعودهم خباسرين ،

غير ظافرين ، ومقاولين غير فالين ، فلله تصالى المصد على هــنم النممة دائما ، والشكر متواصلا منتابعا -

قد مضى من ذكر الروم فيما اعتمدوه في هذه الايام ، ما قد عرف ،
ونذكر بعد ذلك ، مبدأ احوالهم وخسروجهم واقعالهم ، وذلك انهم
ظهروا من ناحية البلاط في يوم الخميس الكبير من صومهم ، ونزلوا
غفلة على حصن بزاعة بالوادي في يوم الاحد عيدهم ، وغارت خيلهم
على اطراف حلب في تاسع عشر رجب من السنة ، واسستامن منهم
الى حلب جماعة من كافر ترك ( ۱۲۱ ) ، وانذروا من بحلب بالروم ،
قصدوا وضموا اطرافهم وتحرزوا وتحفظوا اطفسا من الله تعسالي
ورحمة ، وبعد هذا التحرز والاحتياط ، اشتمل الروم في عادتهم على
جملة وافرة من اهل حلب وضواحيها ، وانفذ اهل حلب من اعيانهم
من مضى الى عماد الدين اتسابك مستصرخا به وهسو مخيم على
حمص ، فانهض اليهم من امكنة من الخيالة والرجسالة والناشبة
والنبالة ، والعدد الواقدرة ، وحصل الجميع [ بحلب ] ( ۱۲۲ ) في
السابع وعشرين من رجب من السنة .

ووردت الاخبار بتملك ( ملك ) الروم المذكورين حصن بزاعة ، بعدد حصره ومضايقته ، ومحاربته بالمنجنيقات في يوم السبت الخامس والعشرين من رجب بالامان ، وغدر باهله بعد تسلمه وايمانهم ، وجمع من غدر بهام واحصاهم ، وقيل انهام كانوا خمسة الافوثمانات نفس ، وتنصر قاضي بازاعة وجماعة مسن الشهود ( ١٤٥ و ) وغيرهم ، وتقير اربعمائة نفس ، واقام الملك بعد ذلك بمكانه عشرة ايام ، يدخن على مغارات اختفى فيها جماعة ، فملكوا بالدخان .

وفي يوم الاربعاء الخامس مــن شــعبان نزل الروم ارض الناعورة ، ورحلوا عنها في يوم الخميس شـامنه ، واجتــازوا بحلب ، ومعهــم عسكر انطاكية ومقدمهم ريمند صاحبها ، وابــن جــوسلين ، فنزلوا حلب ، وتصبوا خيامهم على نهسر قدويق وارض السعدي ، 
رحف الملك من غده في خيله ورجله من قبلي حلب وغربيها من ناهية 
قرنة برج الفتم ، وخرج اليهم قدرة واحسدة و.ن احسسات حلب ، 
فقاتلتهم وظهرت عليهم ، فقتلوا وجرحوا ، واحسيب من الروم مقسدم 
مذكور ، وانكفوا خائبين الى مغيمهم ، واقساموا على حلب ايامسا 
قلائل ، ورحلوا عنها غناة يوم الاربعاء شامن هسميان مقتبلين الى 
ارض صلاع ، وشاف من بقلمة الاثارب ، فهربوا منها يوم الضميس 
تاسع هسميان ، وطسرحوا النار في خسرائنها ، وعرف الروم ذلك 
ناهضت منهم طائفة الى القلمة ، ونزات عليها وملكتهسا ، وحسازوا 
الى ريض الاثارب وخندقها ، فحين عرف سوار النائب يحلب ناك ، 
وانعزال الروم عنها ، نهض في عسكر حلب وانركهسم بسالاثاريه ، 
فاوقع يهم وقهرهم ، واستخلص الماسورين والمسبيين الا الهسمير 
منهم ، وذلك في يوم السبت الحادي عشر مسن هسميان ، وسر الهسل 
حلب بهذه النوية سرورا عظيما .

وفي يوم الخميس التاسع من الشهر ، رحل عساد النين اتسابك عن حماة الى سلمية ، وسير ثقله الى الرقة ، ويقى في خيله جريدة مشقا

وفي يوم الانتين رحل ملك الروم عن بلد المعرة ، فهرب من كان مقيما في كفر طاب من الجند ، خسوفا على نفسوسهم ، وتتاصرت الاخبسار بمبور عسكر التركمان الفرات مسع ولد الامير داود بسن ارتسق الي ناحية حلب ، للفزو في الروم ، ونزلوا بمجمع المروع ، ونهض فسريق واقر من عسكر دمشق للفزاة ايضا في خدمة عماد الدين اتابك وكان سبب رحيل الروم عن شيزر ، ما انتهلي الههسم مسمن وحسسول التركمان ، وتجمع العساكر حاشرين ، وكانت منة اقسامتهم عليها للإنقاد وعشرين يوما ، ووصل ملك الروم الى انطاكية في عوده يوم الإحد ( ١٤٥٥ غل ) الثامن من شهر رمضان من السنة ، وتسواحملت الاخبار باتمام الروم في رحيلهم الى يلادهم ، وسسكت القلوب بعد انزعاجها وظفها منهم ووجلها ...

## سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة

وفي هذا الشهر ( محسرم ) غارت الافسرنج على ناحية بسانياس ونهض شهاب الدين في العسكر في اثرهم فلم يدركهسم وعاد الى البلد

### سنة اربع وثلاثين وخمسمائة

... وزحف (عماد الدين اتابك) في عسكره الى البلد ( بمشق ) طامعا في خلف يجرى بين التقدمين .... فينال بعض طلباته ، فكان الأمر بالضد مما أمل ، والحال بالعكس قيما ظن ، ولم يصادف مــن اجناد دمشق واحسدا ثها الا الثبات على القدراع ، والصسير على المناوشة والمصاع ( ١٢٣ ) ، فعاد منكفنا الى عسكره ، وقد ضعفت ذفسه ، وضاق لهذا الامر صدره ، وكان تقرر الامر مم الافرنج على الاتفاق والاعتضاد والمؤازرة والاستعاد والامتنزاج في دفعسه ، والاختلاط ف صده عن مرابع ومنعيه ، ويقعبت المساهدة على ذلك بالايمان المؤكمة ، والضمان للوقاء بما بذلوه ، والتمسدوا على ذلك مالا معينا ، يحمل اليهم ليكون عونا لهم على مايحا ولونه ، وقوة ورهانا تسكن بها نقوسهم واجيبوا الى ذلك ، وحمسل اليهسم المال والرهائن مسن أقساري القسيدمين ، وشرعوا في التسساهي للانجادي والاستعباد للمؤازرة والاسعادي وكاتب بعضهم بسأليعث على الاجتماع من سائر المعاقل والبلاد ، على ابعاد اتأبك وصده عن نيل الأرب من بمشق والمراد ، قيل استقعال أميره ، وأعضيال خطبه ، وقوة شوكته ، واستظهاره على عصب الأفرنج وقصد بلادهم.

فعين تيقن صورة الحال في هنذا العنزم ( ١٤٨ ظ ) وتجمعهم القصده مع عسكر دمشيق ، رهن عن منزله بنداريا في يوم الأحد المفامس من شهر رمضان ، طالبا ناحية حوران ، للقاء الأفرنج إن قربوا منه ، وطلبهم ان بعدوا عنه ، واقام على هذا الاعتزام منة ثم عاد الى ناحية غوطة دمشق ، ونزل بعنراء يوم الاربعاء لسب بقين من شوال ، فاحرق عدة ضنياع من المرج والضوطة الى حسرستا التين ، ورحل يوم السبت تساليه متشاملا ، حين نزول الأقسرنج

باليدان في جموعهم ، وكان الشرط مسع الأفسرنج أن يكون في جملة الميدول لهم انتزاع ثقر بسانياس مسسن يد ابسسراهيم بسسن مطرغت ، وتسليمها اليهم فاتقق أن أبراهيم بن طسرغت واليه ، كان تدنهض في اصحابه الى ناحية صسور ، الأفارة عليهسا ، فصسادته ريمند صاحب انطاكية في قصده واصسلا الى السسعاد الأفسرنج على انجاد اهل دمشق ، فالتقيا فكسره ، وقتل في الوقعة ومعه يسير من اصحابه ، وعاد من بقسي منهسسم الى بسانياس ، فتحصسنوا بها ، وجمعوا اليها رجال وادي التيم وغيرهم ، من أمكن جمعه من الرجال ، الذب عنها والراماة دونها ، فنهض اليها الامير معين البين في عسكر دمشق ، ونزل عليها ، ومعه فريق واقر من عسسكر البين في عسكر دمشق ، ونزل عليها ، ومعه فريق واقر من عسسكر

ورد الشير بأن الأمير عماد النين اتابك قد نزل على بعليك ، وانقذ يستدعي التركمان من مظانهم ، في شوال لقصد بسانياس ، ودفسع المنازلين لها عنها ، ولم تزل المالة جارية على هذه القضية الى لفر ذي المجة من السنة .

... ولم تزل بانياس على حالها في المسابقة والمساصرة ، الى ان نعت نعت منها الميرة ، وقل قوت المقاتلة فسلمت ( ١٤٩ و ) الى معين النين وعوض عنها الوالي الذي كان بها بما ارضاه مسن الاقسطاع والحسان ، وسلمها الى الافرنج ، ووفي لهم بالشرط ، ورحل عنها منكفنا الى دمشق ظافرا بامله حسامنا لعمله في اواغسس شسهر شول ...

#### سنة ست وثلاثين وخمسمائة

فيها ورد الخبر مسن ناحية الشسمال بساغارة الأمير لهسة التسركي ، النازح عن دمشسق الى خسدمة الأمير عمساد الدين اثابك ، على بلد الأفرنج وظفره بغيلهم وفتكه بهسم ، بحيث ذكر أن عدة القتولين منهم تقير سبعمائة رجل ...

## سنة سبع وثلاثين وخمسمائة

... وفيها ورد المُعِسر يستلهور مسساحي الطسساكية الى ناهية يزاعة ، وأن الأمير سوار ، النائب في حفظ حلب ثناه عنهسا وحسال بينه وبينها ( ١٧٤ ) .

وقيها وردت الأغبار بظهور متملك الروم الى الثغور دفعة ثانية بعد أولى ، وبرز اليه صاحب انطباكية ، وغبيدمه وأصبيلح أمبيره معه ، وطيب نفسه ، وعاد عنه الى انطاكية ( ١٣٥ ). وفي شهر رمضان منها ورد الغير بموت متملك الروم ....

# سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة

...وفيها ورد الغبر من ناحية الأفرنج بهلاك ملكهم الكند أجدور ( ١٢٩ )ملك بيت المقدس ، بعلة عرضت له كان فيها اتسلاف نفسه ، واقيم ولده الصغير وامه مقامه في الملك ، ورخي الأقدرنج بذلك ، واستقامت المال عليه .

## سنة تسع وثلاثين وخمسمائة

...وفي شهر ربيع الآخر ورد القبر بغروج عسكر الى فرقة وا فرة من الأفرنج ، ومسلت الى ناحية بعلبك ، للعيث فيها ، وشسبن الاغارات فالتقيا فساطفر الله المسسلمين بهسم ، واظهسسرهم عليهم ، فقتلوا اكثرهم ، واستولوا على ما كان معهم ، وامتلات ايدي المسلمين بغنائمهم ، وعادوا الى بعلبك سسالين مسرورين غانمين ، وعاد الباقون من الافرنج الى مكانهم مظولين مصروبين غاسرين ،

وفي جمادى الأولى منها ، ورد الغير من ناحية الشمال بأن عسكر حلب ظفسسسر بفسسسرة كبيرة مسسن التجسسار والاجناد ، وغيرهم ، خرجت مسن انطساكية تسسريد بسلاد الأفرنج ، ومعها مال كثير ودواب ومتاع والساث ، فسأ وقعوا بها ، واشتملوا على ما كان فيها ، وقتلوا من كان معها من خيالة الأفرنج لعمايتها والنب عنها ، وعاد الى حلب بالمال والسببي والاسرى والدواب .

وفي هذه السنة وردت الأخبار من ناهية الشمال بأن الأمير عماد الدين اتابك افتتح مدينة الرها بالسيف ، مع ما هي عليه من القدوة والحصانة والامتناع على قاصنيها ، والحماية على طالبيها مسن العساكر الجمسة ومنازليها ، وإن السسبب في ذلك أن الأمير بعداً الدين اتابك ، لم يزل لها طالبا وفي تملكها راغبا ، ولانتهاز الفرصة فيها مترقبا ، لا يبرح ذكرها جائلا في خلاه وسره ، وأمرها مائلا في خاطره وقلبه ، الى ان عرف ان جوسلين صساحبها ، قد خرج منها في خال رجساله واعيان حمساته واسسطاله لامسسر

اقتضاه ، وسبب من الأسباب الى البعد عنها دعاه ، للأمسر المقضى والقسمدر النازل، فعين تحقمو (٥١ ظ) ذاك بمسمادر يقصدها ، وسارع الى النزول في العسمكر الدشمر عليهمما الشايقتها ، والعصر الن فيها ، وكاتب طسوائف التسركمان بالاستدعاء لهم للمعرونة عليهساء والاسسعاد واداء فسريضة الجهاد ، قدوصل اليه منهم الخلق الكثير ، والجم الفقير بحيث احاطوا عها من جميم الجهات ، وحالوا بينها وبين ما يصبل اليهبا من المير والإقوات ، اوالطائر لايكاد يقرب منها خوفا على نفسه مسن صوائب سهام منازليها ، ويقظة المضيقين عليها ، ونصب على اسوارها المناجيق ، ترمى عليها دائما ، والمسارية لأهلهسا مصرا ومدواظيا ، وشرع الخسرا سانيون والطبيون العدار فون بمدواضع الذقوب ، الماضون فيهسما ، فنقيمهوا في عنة مسواضع عرفسوا امرها ، وتيقنوا نفعها وضرها ، ولم يزالوا على هنه الصال في الايفال في النقب ، والتمادي في بطن الأرض الى أن وصلوا الى تحت اساس ابراج السور ، فعلقوه بالأخشاب المسكمة ، والآلات فيها ، فاستاننوا عماد البين اتابك في ذلك ، فأنن لهم بعد أن دخل ق النقب ، وشاهد حاله ، واستعظم كونه وهاله ، قلما اطلقت النار ف تعليق الذقوب تمكنت من اخشابها وابسادتها ، فسوقع السسور في العال ، وهجم المسلمون البلد بعد أن قتل من الجهتين الخلق الكثير على الهدم ، وقتل من الأفرنج والأرمن وجرح ما أوجب هيزيمتهم عنه ، وملك البلد بالسيف في يوم السبت سادس وعشرين من جمادي الأغرة منها ، ضحوة النهار ، وشرع في النهب والقتال والأس والسبى والسلب ، وامتبلات الايدي من المال والأشاث والدواب والغنائم والسبى ، ما سرت به النفوس ، وابتهجت بحكثرته القلوب ، وشرع عماد الدين اتابك بعد أن أمر برقع السيف والنهسب في عمارة ما انهدم ، وترميم ما تشعث ، ورتب من رأه لتدبير امرها ( ١٢٨ )وحقظها ، والاجتهاد في مصالحها ، وطيب بذفسوس اهلِها ، ووعدهم باجمال السيرة فيهم ، وبسط المعدلة في اقساصيهم

وادانيهم ، ورحل عنها وقصيد سروج ، وقلد هسترب الأقسارنج منها ، فملكها وجعل لا يمر يعمل منن اعمالها ، ولا معقال منن معاقلها ، فينزل عليه الا سلم اليه في الحال ( ١٥٢ و ).

وتوجه الى حصن البيرة من تلك الإعمال ، وهو غاية في الامتناع على طالبه ، والصعوبة على قاصده ، فنزل عليه وشرع في محساريته ومضايقته ، وقطع عنه سائر من يصل اليه بالقوت والميرة والمعدونة والنصرة ، ولم يزل محاصرا له ومحاريا ومضيقا الى ان ضحف الميه ، وعدت الميرة فيه ، وورد على عماد الدين وقدد أشرف على ملكته من خير نائبه في الموصل الأمير جقر بن يعقدوب ، في الوشوب عليه وقتله ما ازعجه واقاقه ، ورحله عنها لكشف المحال الحادثة بالموصل ( ١٩٧٩ ) ، مما يأتي شرح ذلك في موضعه ....

...وفي شهر رمضان منها ورد الخبر من ناحية الشمال بأن عسكر الأفرنج المجتمع بناحية انطاكية لانجاد أهل الرها من جميع اعمالها ومعاقلها ( ١٣٠ ) ....

وكان عماد الدين اتابك قد انهض اليه جيشا وأفر العسد ، مسن طوائف التركمان والاجناد ، فهجموا عليه بفتة وأوقعوا بمن وجدوه في اطرافه ونواحيه ، وفتكوا به ، فرحل في المال وقد استولوا على كثير من الأفرنج قتسلا واسرا ، واشستملوا على جملة وافسرة مسن كراعهم ، وتحكم السيف في اكثر الراجل ، وتفرقوا في اعمالهم ومعاقلهم مظولين مخذولين خاسرين ....

## سنة احدى واربعين وخمسمائة

.... فيها قتل عماد الدين اتسابك على قلعسة جعبر )....

ووردت الأشبار في انتاء ذلك في ايام من جمادي الأخرة من السنة بأن ابن جوسلين جمع الافرنج من كل ناحية ، وقصد مدينة الرها على غفلة بموافقة من النصاري القيمين فيهما فمدخلها واسمتولي عليها ، وقتل من فيها ( ١٥٦ ظ ) من المسلمين فضاقت الصسدور باستماع هذا الخبر المكروه ، ووردت الأخبار مع ذلك ، بأن الأمير تور البين صاحب حلب نهض في عسكره ، ومين انضياف اليه مين التركمان عند وقبوقه على الفيدر ، وتقسدمه سيبيف الدولة سوار ، واغذوا السير ليلا ونهار ( وغدوا وابكارا ) مم من اجتمع من الجهات ، وهم الفلق الكثير ، والجم الفقير زهاء عشرة الاف فارس ، ووقفت الدواب في الطرقات من شبية السبير ، ووافي البلد وقد حصل ابن جوسلين واصحابه فيه ، فهجمــوا عليهــم ، ووقــم السيق قيهم ، وقتل من أرمن الرها والنصاري من قتل ، وانهــزم ( من انهزم ) الى برج يقال له برج الماء ، فحصل ابن جــوسلين في تقير عشرين فارسا من ابطال اصحابه ، واحدق بهم السلمون من جهاته ، وشرعوا في النقب عليهم ، ماكان الا يقدر كلا ولا ، حتبي تعرقب البرج ، وانهزم ابس جسوسلين ، وافلت منه في الخفية مسم اصحابه ، واخذ الباقون ، ومحق السيف كل من ظفر به من نصارى الرها ، واستخلص من كان اسر من المسلمين ، ونهب منها الشيء الكثير من المال والآثاث والسبي ، وسرت النقوس بهذا النصر بعد المزن ، والانخزال ، وقويت القلوب بعد الفشل والانخذال ، وانكفأ المسلمون بالغنائم والسبي الى حلب وسائر الأطراف.

وكان معين الدين ( أنر أتابك بمشق ) قد حصل آلات الصبرب والمنجنيقات ، وجمع من امكنه جمعه من الخيل والرجال ، وتدوجه الى ناحية صرخد ويصرى بعد أن أخفى عزيمته ، وستر نيته استظهارا لبلوغ طلبه ، وتسهيل اربسه ( ١٥٧ و ) ونزل غظة على صرخد ، وكان المعروف بها بالتونتاش غلام امين الدولة كمشتكن الاتابكي ، الذي كان واليها اولا ، وكانت نفسته قسد حسدتته بجهله ، انه يقاوم من يكون مستوليا على منينة بمشق ، وإن الافرنج يعينونه على مراده ومسا يلتمسسمه مسسن انهسساده واسعاده ، ویکونون معه علی ما نواه من عیثه واقساده ، وکان قد غرج للامر المقفي من حصن صرغد الى ناحية الافرنج للاسميتنصار بهم ، وتقرير احوال الفساد معهم ، ولم يعلم أن الله لا يحملح عمسل القسبين ، ولم يشهر بمها نواه معين النبن مسن ارههاقه بالماجلة ، وعكس أماله بالنازلة فحال بينه وبين العدود إلى أحد المصنين المنكورين ولم تزل المحاربة بين من في صرخت والمنازلين متصلة ، والنقوب مستعملة ، والمراسلات مترددة ، والتهديد ، إن لم يجسب الى المطلوب ، ومعين الدين لا يعسدل عن المغسسسالطة والمدافعة ، وكان قد عرف تجمعهم وتأهيهم للنهوض اليه وازعاجه وترحيله ( ۱۳۱ )عنها ، فأوجيت هذه المسال أن راسسل نور البين صاحب حلب يسأله الاتمساد على الكفسرة الاضسداد بنفسيب وعسكره ، فأجابه ، الى ذلك ، وكان لاتفاق الصلاح مبرزا بسظاهر حلب في عسسكره ، نفتي اليه الأعنة ، وأغذ السمير ، ووصسل الي بمشق في يوم الأربعاء السابع وعفرين من ني المجنة منس السنة ، وغيم بعين شواقة ( ١٣٢ ) ، وأقام اياما يسيرة ، وتوجه نعو صرخد ، ولم يشاهد أحسن من عسكره وهيئته وهيئه ، ووقور عبته .

واجتمع المسكران وارسسل مسن بصرخسيد الهمسيا يلتمس الامان ، والمهلة اياما ، ويسلم المكان ، وكان تلك منهم على سيبيل المالطة والمفاتلة ، الى حين يصل عسكر الافرنج لتسرحيل النازلين عليهم ، وقضى الله تعالى الفيرة التسامة المسلمين ، والمسلحة الشاملة لأهل الدين وصول من — أغير بتجمع الافرنج واحتشادهم ونهوضهم في فارسهم وراجلهم مجدين السير الى ناحية بصرى ، وعليها فرقة وافرة من العسكر محاصرة لها ، فنهض العسكر في الحال والساعة عند المعرفة بذلك الى ناحية بصرى ، كالشواهين الى صيدها والبزاة ( ١٩٧٧ ظ ) الى حجلها ، بحيث سبقوا الافرنج الى يمرى ، فحالوا بينهم وبينها ، ووقعت العين على العين ، وقدريت المسافة بين الفسريقين ، واسستظهر عسكر المسسلمين على المسركين ، وملكوا عليهم الشرب والمسرب وضايقوهم بسرشق المشركين ، وملكوا عليهم المشرب والمسرب وضايقوهم بسرشق السهام وارسال نيل الحمام ، واكثروا فيهم القتل والجراح واضرام النيران في هشيم النيات في طرقهم ومسالكهم ، وأشرفوا على الهلاك المناد ، وحلول البوار ، وولوا الادبار ، وتسبهات الفسرسة في الهلاكهم ، وتسرعت الفوارس والإبطال الى الفتك بهم ، والمجاهنة فيهم .

وجعل معين الدين يكف المسلمين عنهسم ، ويحسدهم عن قصدهم ، والتتبع لهم في انهسزامهم ، اشدفاقا مسن كرة تسكون لهسم ، وراجعسة عليهسم ، بحيث عادوا على اعقسابهم ناكسين ، وبالغذلان منهم منهزمين ، قد شملهم الغناء ، واحساط بهم البلاء ، ووقع الياس من فسلاحهم ، وسسلمت بصرى الى معين الدين بعد تقرير امر من بها ، وإجابتهم على مسا اقتسرحوه مسن اقطاعاتهم ، ورحل عنها عائدا الى صرفد ، وجسرى الأمسر في تسليمها الى معين الدين على هذه القضية ، وعاد المسكران الى دمشق ووصلاها في يوم الأحد السابع والعشرين من المصرم سسنة المتين واربعين ، وأقام ذور الدين في الدار الاتابكية ، وتوجه عائدا الى جلب في يوم الأربعاء انسلاخ المحرم من السنة المذكورة .

وفي هذا الوقت وصل التونتاش ، الذي خسرج مسن صرخسد الى الأفرنج بجهله وسخافة عقله ، الى دمشق من بلاد الأفسرنج ، بغير

أمان ولا تقرير واستثنان ، تسوهما منه انه يكرم ويصسطنع بعد الاساءة القبيعة ، والارتداد عن الاسلام فاعتقل في العال ، وطالبه أخوه خطلج ، بما جناه عليه من سمل عينيه ، وعقد لهما مجلس حضره القضاء والفقهاء ، واوجبوا عليه القصاص ، فسسمل كسا سمل أخاه ، وأطلق إلى دار له بدمشق فأقام بها ٠٠٠

#### سنة اثنتين واريعين وخمسمائة

.... وفي هذه السببينة تسبوا صلت الأخسسار مسين ناحية القسطنطينية ، وبلاد الافرنج والروم وما والاهما ، بطهور ملوك الاقرنج من بلايهم منها المان والقنش، وجماعة من كبارهم في العد الذي لا يحصر والعد التسي لا تمسرز ، لقصد بسلاد الاسلام ، بعد أن نادوا في سيائر بسيلادهم ومعساقلهم بسيالذفير اليها ، والاسراع تحوها ، وتخلية بلادهم وأعمالهم خالية ، سافرة من جمايتها والدفظة لها ، واستصحبوا من امروالهم ونضائرهم وعدهم الشيء الكثير ، الذي لا يحصى ، بحيث يقال أن عنتهم ألف الف عنان ، من الرجالة والفرسان ، وقيل اكثر ( ١٦١ و ) منن ذلك ، وغلبوا على اعمال القسطنطينية ، واحتاج ملكها الى الدخول في منداراتهم ، ومسالمتهم ، والنزول على المنكامهم ، وهين شناع خبرهم ، واشبتهر اسرهم ، شرعت ولاة الأعسبال المستقبة لهم ، والأطراف الاسلامية القريبة منهم ، في التناهب للمسافعة لهم ، والاحتشاد على المجاهدة فيهم ، وقصدوا منافذهم ، ودروب معابرهم التي تمنعهم من العبور والنفوذ الى بلاد الاسلام وواصلوا شن الفارات على اطرافهم ، واشتجر القتل فيهم ، والفتك بهم الى ان هلك منهم العبد الكثير وحل بهم من عدم القوت والعلوفات والمير وغلاء السفر اذا وجدما أقنى الكثير منهم بموت الجوع والمرض ولم تزل اخبارهم تتواصل بهالاكهم وفناء اعدادهم ألى أ وأخس سنة الثنتين واربعين وخمسمائة بحيث سكنت النفوس بعض السكون ، وركنت الى قساد احوالهم بعض الركون، وخف ما كان من الانزعاج والقرق مم تواصل أخبارهم

# ثم بخلت سنة ثلاث واربعين وخمسمائة

وأولها يوم الجمعة المسادي وعشرين من ايار ، والشنمس في الجوزاء ، وفي أوائلها تواترب الأخبار من سائر الجهات بـوصول مراكب الأقرنج ، المقدم ذكرهم إلى ساحل البحر ، وحصولهم على سواحل الثغور الساهلية صور وعكا واجتماعهم مع من كان يها من الافرنج ، ويقال انهم بعد ما غنى منهم بالقتل والمرض والجوع تقدير ماثة الف عنان ، قصدوا بيت المقسدس ، وقضسوا مفسروض حجهم ، وعاد بعد ذلك من عاد الى بلادهم ، في البحر ، وقد هاك منهم بالموت والمرض الخلق العنظيم ، وهلك من ملوكهمم مسن هلك ، ويقى المان اكبر ملوكهم ، ومن هـو دونه ، واختلفت الأراء بينهم فيما يقصدون منازلته من البلاد الاسلامية ، والاعمال الشامية الى أن استقرت الحال بينهم على منازلة مدينة دمشق ، وحدثتهم دفوسهم الخبيثة بملكتها ، وتبايعوا ضياعها وجهاتها ، وتدواصلت الأشبار بذلك ، وشرح متولى أمرها الأمير معين النين أنر في التأهب والاستعداد لحربهم ، ودفع شرهم ، وتحصين منا يضشي مسن الجهات ، وترتيب الرجال في المسالك والمناقذ ، وقطع مجاري المياه ( ١٦١ ظ ) الى منازلهم وطم الآبار ، وعلى المناهــل ، وصر قــوا اعنتهم الى ناحية بمشق في حشيهم وحسيهم ، في الخلق الكثير ما يقال ، تقير الخمسين الف من الخيل والرجل ، ومعهم من السواد والجمال والابقار ما كثروا به العبد الكثير ، وبذوا من البلد ، وقصدوا المنزل المعسروف بمنازل العسساكر فصسادقوا الماء معدوما فيه ، مقطوعا عنه ، فقصدوا ناحية المزة ، فخيمسوا عليها لقربها من الماء وزحفوا اليه بخيلهم ورجلهم ، ووقدف المسلمون بإزائهم في يوم السبت السادس من شبهر ربيع الأول سنة ثبلاث واربعين ، ونشبت الحرب بين الضريقين ، واجتمع عليهم من الأجناد والأتراك الفتاك ، واحداث البلد والمطاوعة والغازاة الجام

الفقير واشتجر القتل بينهم ، واستظهر الكفار على المسلمين إيكثرة إ الاعداد والمسلسد ، وغلبسسوا على اثاء ، واتتشروا في البساتين ، وخيمسوا فيهسسا ، وقسسربوا مسسن البلد ، وحصلوا منه بمكان لم يتمكن احد من العساكر قديما ولا حديثا منه ، واستشهد في هذا اليوم الفقيه الامام يوسسف الفندلاوي ( ١٣٣ ) المالكي رحمه الله ، قريب الربوة على الماء ، لوقسوفه في وجوههم ، وترك الرجوع عنهم ، اتباعا لاوامر الله تعالى في كتسابه الكريم ، وكذلك عبد الرحمن الحلحولي الزاهد رحمه الله جرى أمره هذا المجرى .

وشرعوا في قطع الاشجار والتحصين بها وهدم الفطائر (١٣٤) وما واد الله على هذا الحال ، وقد لحدق الناس من الارتباع لهول ما شاهدوه ، والروع بما عاينوه ، ما ضعفت به القلوب ، وحرجت معه الصدور ، وباكروا إليهم في غد ذلك اليوم ، وهدو يوم الاحد تاليه ، وزهلوا اليهم ، ووقع الطراد بينهم ، واستظهر السلمون عليهم ، واكثروا القتل والجراح فيهم ، وابلي الامير معين الدين في حربهم بلاء حسنا ، وظهر من شجاعته وصيره ويسالته ما لم يشاهد في غيره ، بعيث لايني في نيادتهم ولا ينشي عن جهادهم ، ولم تزل رحى الحرب دائرة بينهم ، وخيل الكفار محجمة عن الحملة المعروفة لهم ، الى ان تتهيا القرصة لهم الى ان مالت الشحس الى الفروب ، واقبل الليل ، وظلبت النفوس الراحة ، وعاد كل منهم الى مكانه ، وبات الجد ( ) بازائهم ، واهل البلد على اسوارهم كالحرس والاحتباط ، وهم يشاهدون اعدامهم بالقرب منهم .

وكانت المكاتبات قد نفستت الى ولاة الاطسراف ، بالاستصراخ والاستنجاد ، وجعلت خيل التركمان تتواصل ، ورجالة الاطسراف نتابع ، وباكرهم المسلمون ، وقد قويت نفوسهم ، وزال روعهم ، وثبتوا بازائهم ، واطلقوا فيهم السبهام ، ونبال الجسرة ( ١٣٥ ) بعيث تنتم في مضيمهم في راجل ، او فارس ، او فرس ، او جمل . ووصل في هذا اليوم من ناحية اليقاع وغيرها ، رجالة كثيرة من الرماة ، فزادت بهم العدة ، وتضاعفت العدة ، وانقصل كل قدريق الى مستقره هذا اليوم وباكروهم من غده يوم الثلاثاء كالبحزاة الى يماقين (١٣٣٠) المهل ، والشواهين الى مطار الحهل ، واصاطوا يهم في مغيمهم ، وحول مجشهم ، وقد تحصنوا باشجار الزيتون ، وأقسدوها رشقا بالنشاب ، وحذفا بالاحجار ، وقد احجموا عن البروز ، وخافوا وفشلوا ، ولم يظهر منهم الا النقدر اليسمير مسن المهل والرجل على سبيل المطاردة والمناوشة ، خوفا من المهاجنة ، المين الدين المعاردة والمناوشة ، خوفا من المهاجنة ، وليس يعنو منهم احد الا صرع برشقة او طعنة ، وطمع فيهم نفر كثير مسن رجالة الاحداث والفسياع ، وجعلوا يرحسدونهم في المسالك وقد رجالة الإحداث والفسياع ، وجعلوا يرحسدونهم في المسالك وقد الهوائز عنها ، وحصل من رؤوسهم العدد الكثير .

وتواترت اليهم اخبار المساكر الاسلامية ، بالقفوف الى جهادهم ، والمسارعة الى استثمالهم ، فايقنوا بالهلاك والبوار ، وحلول الدمار ، واعملوا الاراء بينهم ، فلم يجدوا لتقوسهم خلاسا من الشبكة التي حصلوا فيها ، والهوة التي القوا بتقوسهم اليها ، غير الرحيل سحريوم الاربعاء التالي مجفلين والهرب مضدولين عظولين ( ۱۷۸ ) ، وحين عرف السلمون ذلك ، وبانت لهم اثارهم في الرحيل ، برزوا لهم في بكرة هذا اليوم ، وسارعوا نحوهم في اثارهم في بالسهام ، بحيث قتلوا في اعقابهم مسن الرجسال والخيول والدواب المعدد الكثير ، ووجد في اثار منازلهم وطرقاتهم من دفائن تقالهم ، والمعر خيولهم ما لا ( ۱۹۷ ظ ) عدد له و لاحصر يلحقه ، بحيث لها الرائح من جيفهم ، تكاد تصرع الطيور في الهو ، وكانوا قد احسرقوا الربية والقبة المدونة في تلك اللية ، واستبشر الناس بهذه المصدة الربية والقبة المدونة في تلك اللية ، واستبشر الناس بهذه المحمدة الربية دعائهم ، الذي واحسلوه في ايام هسده الشدة ، قاله على ذلك المدد والشكة ، الله على ذلك المدد والشكة .

واتفق عقيب هذه الرحمة ، اجتماع معين الدين مسع نور الدين صاحب حلب ، عند قربة من دمشق الانجاد لها في اواخر شهر ربيع الاخر من السنة ، وانهما قصدا الحصن المجاور لطرا بلس المعروف (بالعريمة) (۱۳۹) وفيه ولد الملك الفنش احد ملوك الافرنج القدم نكرهم ، كان هلك بناحية عكا ، ومعه والدته ، وجماعة وافسرة مسن خواصه وابطاله ، وهجموا عليه ، وقد خواصه وابطاله ، وهجموا عليه ، وقد كان وصل الى العسكرين النوري والمعيني فسرقة تناهسـز الالف فارس ، من عسكر سيف الدين غازي بن اتابك ، ونشبت الصرب بينهم فقتل اكثر من كان فيه ، واسر ، واخذ ولد الملك المذكور وامه ، ونهب ما فيه من العدد والخيول والائمات ، وعاد عسكر سسيف ونهب ما فيه من العدد والخيول والاثمات ، وعاد عسكر سسيف الدين (۱۶۰) الى مخيمه بحمص ، ونور الدين عائدا الى حلب ومعمه ولد الملك وامه ومن اسر معهما وانكفا معين الدين الى دهشق .

وقد كان ورد الى دمشق الشريف الامير شسمس الدين ، نامسيح الاسلام ، ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبيد الله الحسيني النقيب ، من ناحية سيف الدين غازي بن اتابك ، لانه كان قد ندب رسولا من المثلاقة الى سائر الولاة ، وطوائف التركمان لبعثهم على نحرة المسلمين ، ومجاهدة الشركين ، وكان ذلك السبب في خسوف الافرنج من تواصل الامداد اليهم ، والاجتماع عليهم ورحيلهم على المقدية الشروحة ...

ووردت الاخبار في رجب منها مسن ناهية هلب ، بسان نور الدين مساهبها ، كان قد توجه في عسكره الى ناهية الاعمال الا فسرنجية ، ونظفر بعدة وا فرة من الافرنج ، وان صاحب انطاكية جمع الافرنج ، وقصده على هين غفلة منه ، فنال من عسكره واثقاله وكراعه مسا وجبته الاقدار النازلة ، وانهزم بنقسه وعسمكره ، وعاد الى حلب سائلا في عسكره لم يفقد منه الا النفر اليسير بعد قتل جماعة وا فسرة من الافرنج ، واقام بملب اياما (١٤٢) ، بحيث جدد ما ذهب له مسن اليزلد (١٤٢) ، وما يحتاج اليه من الات المسكر ، وعاد الى منزله ،

## سنة أربع وأربعين وخمسمائة

واولها يوم الأربعاء المادي عشر من أبيار، قدد كان كشر فسناد الاقرنج القيمين بصور وعكا والثغور الساهلية ، بعبد رحيلهم عن دمشق ، وفساد شرائط الهيئة المستقرة بين معين البين وبينهسم ، بحيث شرعوا في الفساد في الاعمال الدمشاقية ، فاقتضت المأل تهوض الأمير معين الدين في العسكر الدمشقي الى اعمالها ، مغيرا عليها وعائثًا فيها ، وغيم في ناحية حوران بالمسكر ، وكاتب العرب في اواخر سنة ثلاث واربعين وخمسمائة ، ولم يزل مواصلا للغارات وشنها على ( ١٦٤ ظ ) بلادهم واطرافهم مسع الايام وتقضيها ، والساعات وتصرمها ، واستدعى جماعة والهارة من التاركمان ، واطلق ابديهم في نهب اعمالهم ، والفتك بمن يظفر به في اطسرا فهم : المرامية ، وأهل القساد ، والإخراب ، ولم يزل على هنذه القضية لهم محاصرا ، وعلى النكاية فيهم والمضايقة لهم مصابرا ، إلى إن المأهم إلى طلب الصالحة ، وتجنيد عقيد المساننة ، والمسامعة بيعض المقاطعة ، وترييت الراسلات في تقرير هذا الأمر ، واحسكام مشروطه والغذ الايمان بالوقاء بشروطه في المحرم سنة اريم واريعين وخمسمائة ، وتقررت حال الموادعة منة سنتين ووقعت الايمان على ذلك ، وزال المِّلف ، واطمأنت النفوس من أهنل العماين بنذلك ، وسكنت الى تمامه ، وسرت باحكامه .

وواقق ذلك تراصل كتب نور الدين صاحب جلب إلى معين الدين ، يعلمه إن صاحب انطاكية جمع اضرنج بسلاده ، وظهسر يطلب بهسم الإفساد في الاعمال الملبية ، وإنه قد برز في عسكره إلى ظاهر جلب للقائه ، وكف شره عن الاعمال ، وإن الصاحة ماسة إلى مصاضبته بمسيره بنفسه وعسكره إليه ليتفسا بسالعسكرين عليه ، فساهتضت المال أن ندب الأمير معين الدين ، الأمير مجاهد الدين يسزان بسن مامين ، في فريق واقر من العسكر الدمشقي ، المصير الى جهت. ، ويذل المجهود في طاعته و مناصحته ، وتسوجه في يوم (السسبت) من العشر الأول من صفر مسن السنة ، و يقسي معين الدين في باقي العسكر بناحية حوران ، لايناس حال العرب ، وحفظ اطسرا قهم ، وتطييب نفوسهم لنقل الغلال على جمالهم الى دمشق ، على جماري العادة ، وحفظها والاحتياط عليها .

وفي مدفر من السنة وردت البشائر منن جهية دور النين ، مساحب حلب ، يما أولام الله وله العمد من الظهنور على حشيد الأفترنج المخذول ، وجمعهم المقلول ، بحيث لم يقلت منهم الا من خبسر بياوارهم ، وتعجيل بمارهم ، وذلك أن نور البين لما الجتمام اليه ماا ستدعاه من خيل التركمان والاطراف، ومن وصل اليه من عسكر دمشق مع الامير مجاهد الدين ( ١٦٥ و ) بزان قريت بذلك نفسه ، واشتنت شوكته ، وكثف جمعه ، ورحل الى ناحية الافسرنج بعمسل انطاكية ، بعيث صار عسكره يناهز الستة الاف مقاتلة ، سوى الاتباع والسواد والأفرنج في زهاء أربعمائة فبارس طعبانة ، وألف راجل مقاتلة ، سوى الأتباع ، فلما حصلوا بالموضع المعروف بانب ( ١٤٤ )نهض نور الدين في العسكر النصور نصوهم ، ولما وقعت العين على العين حمل الكفرة على المسامين حملتهم المسهورة ، وتفرق الاسلمون عليهم من عدة جهات ، ثم اطبقهوا عليههم واختلط الفريقان ، وانعقد العجاح عليهم وتحكمت سيوف الاسلام فيهم ، ثم انقشع القتام ، وقد منح الله ، وله الحمد والشكر المسلمين النصر على المشركين ، وقد صاروا على الصنعيد مصرعين وبنه معقدرين وبحربهم مخذولين ، بحيث لم ينج منهم الا النفر اليسير ممن ثبطة الاجل، واطار قلبه الوجل، بحيث يشبرون بهالاكهم واحتناكهم، وشرع المسلمون في اسلابهم ، والاشتمال على سوادهم ، وامتلات الايدى من غنائمهم وكراعهم ، ووجهد اللعين البلنس مقهمهم ( ١٤٥ ) صريعا بين حماته وابطاله ، فعرف ، وقطع رأسه ، وحمل الى نور الدين ، قوصل هامله بأحسن صلة ، وكان هذا اللعين من ابطال الافرنح المشهورين بالفروسية ، وشدة الباس ، وقوة الميل ، وعلم الشلقة ، مع اشتهار الهيبة ، وكبر السلطوة ، والتناهلي في الشر ، وذلك في يوم الاربعاء المادي والعشرين من صفر سنة اربع واربعين ، ثم نزل نور الدين في العسكر على باب انطاكية ، وقد خلت من حماتها والذابين عنها ، ولم يبق فيها غير اهلها مسع كثررة الدين اعدادهم ، وحصانة بلاهام ، وتسريدت المراسلات بين نور الدين وبينهم في طلب التسليم الى نور الدين ، وايمانهم وصيانة احوالهم ، فوقع الاحتجاج منهم بأن هذا الامر لايمكنهم الدخول فيه الا بعد التقطاع امالهم من الناصر لهم والمعين على من يقصدهم ، فعملوا القطاع امالهم من التحف والمال ، واستمهاوا فامهلوا واجيبوا الى مافيه سالوا ، ثم رتب بعض العسكر للاقامة عليها ، والمنع لن يصل اليها

ونهض نور الدين في يقية ( ٦٦٥ ظ ) العسكر الى ناحية اقامية ، وقد كان رتب الامير صلاح الدين في فريق واقر من العسكر لمنازلتها ومضايقتها ومحاربتها ، قحين علم من فيها من المستحفظين هسلاك الاقرنح ، وانقطع املهم ، من مواد الانجساد واسسباب الاسسعاد ، التمسوا الامان ، قامنوا على نقوسهم ، وسسلموا اليك ، ووفي لهسم بالشرط ، فرتب فيها من رآه كافيا في حفظها والنب عنها ، وذلك في المائمن عشر من شهر ربيع الاول من السنة .

وانكفا نور الدين في عسكره الى ناحية ( انطاكية ، وقد انتهى الغبر 
بنهوض الفرنج من ناحية ) ( ١٤٦ ) الساحل الى صدوب انطاكية ، 
لانجاد من بها وطلب نور الدين تسهل الفرصة في قصدهم الايقاع 
بهم ، فأحجموا عن الاقدام على التقرب منه ، وتشاغلوا عنه ، 
واقتضت الحال مهادنة من في انطاكية وموادعتهم ، وتقرير أن يكون 
ماقرب من الاعمال الحلبية له ، وماقرب من انطاكية لهم ، ورحل 
عنها الى جهة غيرهم ، بحيث قد كان في هذه الذوبة قد ملك ماحول 
انطاكية من الحصون والقلاع والمعاقل ، وغنم منها الغنائم الجمة ، 
وقد كان وضاح عنه الامير مجاهد الدين بزان في العسكر الدمشقى ، وقد كان

له في هذه الوقعة ولمن في جملته البلاء المشهور ، والذكر المشكور ، لما هو موصوف به ، من الشهامة واصالة الراي ، والمعرفة بمسواقف المحروب ، ووصل الى دمشق سالما في نفسه وجملته في يوم الشلاثاء رابع شهر ربيع الاخر من السنة ، ومن لفظه وصفته ، هذا الشرح بمتعدا فيه على الاختصار دون الاخار ، وفيه من تقوية أركان الدين وإذلال ما يقي من الكفرة الملحدين ما هو مشهور بين العباد ، وسائر البلاد ، مشكور صدكور ، والله تعالى اسسمه ، عليه المحمسود الشكور ، والله تعالى اسسمه ، عليه المحمسود

... وورد الخير بظهور الاقرنج الى الاعمال للعيث قيها والاقساد ، وشرعوا في التاهب لدقم شرهم ....

وقد كان الخبر اتمسل بنور الدين بسافساد الافسرنج في الاعمسال الحورانية بالنهب والسبي ، فعزم على التأهب لقصدهم ، وكتب الي من في دمشق يعلمهم ماعزم عليه من الجهاد ، ويستدعى منهم المعونة على ذلك بالق فارس ، تصل اليه مع مقدم يعول عليه ، وقد كانوا عاهدوا الاقرنج ان يكونوا بدا واحدة على من يقصدهم من عسساكر المسلمين ، فاحتم عليه ، وغواط ، فلما عرف ذلك رحـل ونزل بمرج، يبوس وبعض العسكرية ( ١٤٧ ) بيعقور ، قلما قرب من دمشــق، وعرف من بها خبره ، ولم يعلموا ابن مقصده ، وقد را سلوا الاقسرنج بخبره وقرروا معهم ( ١٤٨ ) الانجاد عليه ، وكانوا قد نهضوا الى ناحية عسقلان لعمارة غزة ، ووصلت اوائلهم الى بسانياس، وعرف تور النين خبرهم ، قلم يحقل بهم ، وقال : لااتحرف عن جهسانهم ، وهو مع ذلك كاف ايدي اصحابه عن العيث والاقسساد في الضمياع، واحسان الرأى في الفلاحين والتخفيف، والدعاء له مع ذلك متواصل من أهل دمشق وأعمالها ، وسائر البلاد وأطرافها ، وكان الغيث قند انجبس عن حوران والغوطة والمرج حتى نزح اكثر اهل حوران عنها للمحل واشتداد الامر ، وترويع سربهم ، وعدم شربهم ، قلما وصل الى بعليك اتفق للقضاء المقدر، والرحمة النازلة أن السماء أرسيات عزاليها بكل وابل وطل وانسكاب وهلطل ، بحيث اقسام ذلك منذ الثلاثاء الثالث من نبي الصجة سسنة اريسع وأربعين الى مثله ( ١٦٧ ظ ) وزادت الانهار ، وامتلات ، بسرك حوران ، ودارت ارحيتها ، وعاد ماصوح ( ١٤٩ ) من الزرع والنبات غضا طريا ، وضيح الناس بالدعاء لذور الدين ، وقالوا : هذا ببركته وحسس معدلته وسيرته .

#### ودخلت سنة خمس واربعين وخمسمائة

... وورد الخبر في الخامس من المحرم من ناحية حلب بأن عسـكها من التركمان ظفر بابن جوسلين صاحب اعزاز واصحابه ، وحصوله في قيضة اللاسر في قلعة حلب ، فسر بهذا الفتح كافة الناس . وورد الخبر بأن الملك ( ١٥٠ ) مسـعود وصـل في عسـكره طـاليا انطاكية ، ونزل على تل باشر ، وضايقها في ايام من المحرم ....

وقد كان نور الدين عقيب رحيله عن بمشق ، وحصول ابن جـوسلين ، في قلعة حلب اسيرا ، توجه في عسكره الى اعزاز بلد ابن جـوسلين ، ونزل عليها ، وضايقها وواظب قتالها ، الى ان سـهل الله تعـالى ملكتها بالامان ، وهي على غاية من المصانة والمنعة والرفعة ، فلما تسرب رتب فيها من ثقاته من وثق به ، ورحـل ( ١٩٦٨ ظ ) عنهـا ظافرا مسرورا ، عائدا الى حلب ، في ايام من شـهر ربيع الاول مـن السنة .

وفي رجب من السنة وردت الاخبار من ناحية نور الدين بظفره بعسكر الافرنج النازلين بإزائه قريبا من تل باشر ، وعظم النكاية فيهم ، والفتك بهم ، وامتلات الايني من غنائمهم وسسبيهم ، واستيلائه على حصن ( ١٥٩ ) ( تل ) خالد ، الذي كان مضايقه ومنازله ...

## وبخلت سنة ست واربعين وخمسمائة

... واقام (نور الدين ) على هذه المسورة ، شم رحسل الى ناهية الاعوج لقرب عسكر الافرنج ، وعزمهسم على قصسه ، واقتضى رايه الرحيل الى ناهية الزيداني استجرارا لهم ، وافسرق مسن عسسكره فريقا يناهز اربعة الاف فارس ، مع جماعة من المقدمين ، ليكونوا في اعمال حوران مع العرب ، لقصد الافرنح ولقائهم وترقبا لوصولهم ، وخروج العسكر الدمشقي اليهم ، واجتماعهم (بهم ) شم يقساطع عليهم ( ۱۵۲ ).

واتقق ان عسكر الافرنح وصل عقيب رحيله الى الاعوج ، ونزل به في اليوم الثالث من شهر ربيع الاول من سنةست واربعين ووصل منهم خلق كثير الى البلد ، لقضاء حواشههم ، وخرح مجير الدين ومؤيده في خواصهما ، وجماعة وافرة من الرعية ، واجتمعا بملكهم وخواصه وما ( ۱۷۰ ظ ) صادفوا عندهم شيئا مما هجس في النقوس من كثرة ، ولاقوة ، وتقرر بينهم النزول بالعسكرين على حصن بصرى ، لتملكه ، واستغلال اعماله .

ثم رحل عسكر الافرنج الى رأس الماء ، ولم يتهيآ خروج العسكر الدمشقي اليهم لعجزهم واختلافهم ، وقصد من كان بحدوران مسن المسكر النوري ، ومن انضاف اليهم من العرب في خلق كثير ، ناحية الافرنج ، للايقاع بهم والنكاية فيهم ، والتجأ عسكر الافرنج الى لجأة حوران للاعتصام به ، وانتهى الخبدر الى نور الدين ، فرحل ونزل على عين الجر ، من البقاع ، عائدا الى دمشق ، وطالبا قصد الافرنج ، والعسكر الدمشقي ، وكان الافرنج عين اجتمعوا مع العسكر الدمشقي ، وكان الافرنج عين اجتمعوا مع العسكر الدمشقي ، وكان الافرنج عين اجتمعوا مع

ومحاربتها فلم يتهيآ ذلك لهم، وظهر اليهم سرخاك واليها في رجاله، وعادوا عنه خاسرين، واذكفا عسكر الافرنج الى اعماله في العشر الاوسط من شهر ربيع الاول من السنة، وراسداوا مجير الدين ومؤيده، يلتمسون باقي المقاطعة الميذولة لهم على تسرحيل دور الدين عن دمشق، وقالوا: لولا نحن ندفعه مارحل عنكم.

وفي هذه الايام ورد الضبر بوصول الاسطول المحري الى تفور الساحل في غاية من القدوة ، وكثرة المحدة والصُدة ، وذكر ان عدة مراكبة سيعون مركبا حربية مشحنة بالرجال ، ولم يضرج مثله في السنين الشالية ، وقد انفق عليه على صاحكي شلائمائة الفائية الفائية ، وقد انفق على صاحكي شلائمائة الفائية الفائية وقرب من يافا من ثفور الافرنج فقتلوا واسروا واحرقوا ماظفروا به واستولوا على عدة وافرة من مراكب الروم والافرنج ، ثم قصدوا ثمر عكا ، وفعلوا فيه مثل ذلك ، وحصل في ايديها عدة وافرة من المراكب الحربية والافرنجية ، وقتلوا من حجاج ( الفرنج ) وغيرها خطا عظيما ، وأنقذوا ماامكن الى ناحية مصر ، وقصدوا ثفر صديدا وبيروت وطراباس ، وفعلوا فيها مثل ذلك .

ووعد نور الدين بمسيره الى ناحية الاسطول الذكور لاعانته على تدويخ الافرنجية ، واتفق اشتفاله بسامر موشدق، وعوده اليهسا لمضايقتها ، وحدث نفسه بملكتها لعلمه بضرعفها ، وميل الاجناد والرعة الله ....

وفي اخر شعبان ورد الخبر من ناحية بانياس بان فدريقا وا قدرا - ( ۱۷۲ و ) من التركمان غاروا على ظاهرها ، وخرج اليهم والتها من الافرنج في اصحابه ، وواقفهم ، فظهر التركمان عليهم ، وقتلوا منهم واسروا ، ولم يفلت منهم غير الوالي ، ونفر يسمير ، واتمسل الخبر بمن في دمشق ، فانكر مثل هذا الفعل بحكم انعقاد الهدنة والموادعة ، وانهض اليهم من العسكر الدمشقي من صادف بعض التركمان متخلفا عن رفقتهم ، فعصلوا منهم ماكان في ايديهم وعادوا بثلاثة نفر منهم .

وفي ايام من اوائل رمضان من السنة ، ورد الخبر بان اكثير عسكر الافرنج قصدوا ناحية البقاع ، على حين غرة مسن اهلها ، وغاروا على عند وافرة من الضياع ، فاستباحوا مابها من رجال ونساوان وشيرخ واطفال ، واستاقوا عواملها ومواشيها ودوابها ، واتمسل الخبر بوالي بعلبك ، فانهض اليهم رجاله ، واجتمع اليهام خلق كثير من رجال البقاع ، واسرعوا نحوهم القصد ، ولحقوهم وقد ارسال الله تعالى عليهم من المثرح المتداركة ما شبطهم وحيرها مقتلوا من رجالتهم الاكثر ، واستخلصوا من الاسرى والمواشي ما سلم من المثلات بالثلج ، وهو الاقل ، وعادوا على اقبح صدة من الضلالان وسوه المال ، بحمد الله ، ونصرة المسلمين ( ١٥٣ ) ٠

#### وبخلت سنة سبع واربعين وخمسمائة

واولها يوم الثلاثاء مستهل المحرم، وفي المحرم منها ورد الخبر مسن ناحية نور الدين بنزوله على حصن انطرطوس في عسكره، وافتتاحه له، وقتل من كان فيه مسن الافسرنج، وطلب الباقون الامسان على النفوس، فأجيبوا الى ذلك ورتب فيه المفتظة وعاد ( ١٥٤ ) عنه، وملك عدة من الحصون، بالسيف والسبي والاخسراب، والمسرق والامان ...

ووردت الاخبار من ناحية عسـقلان ، في يوم الغميس العــا شر مــن الـحرم بظفر رجال عسقلان بالافرنج المجاورين لهم بفزة بحيث هـلك منهم العدد الكثير ، وانهزم الباقون ...

# وبخلت سنة ثمان واربعين وخمسمائة

... وتواصلت الاخبار من ناحية نور الدين سلطان حلب والشام، يقوة عزمه على جمع العساكر والتسركمان مسن سسائر الاعمسال والبلدان ، للغزو في إحزاب الشرك والطغيان ، وينصرة اهل عسقلان على النازلين عليها من الافرنج ، وقد ضايةوها بالزحف اليها بالبرج والمخذول ، وهو في الجمسع الكثير ، والله يصرسها مسن شرهسم ، واقتضت الحال توجه مجير الدين صاحب دمشق الى نور الدين ، في جمهور عسكره ، للتعاضد على الجهاد ، في يوم السبت الشالث عشر من المرم ، واجتمع معه في ناحية الشمال ، واتفق بينهما وجمساعة من المراء الاعمال والتركمان ، وهم في العند الدسر ، وقد ملك نور الدين الحصن المعروف بالفلس ( ١٥٥ ) بالسيف بامر وقتل من كان فيه من الافرنج والارمن ، وحصل للعسسكر مسن المال والتبري الوسلي الشيء الكثير .

ونهضوا طالبين ثغر بانياس، ونزلوا عليه في يوم السببت تساسع وعشرين صفر، وقد خلا من حماته وتسهلت اسباب ملكتسه، وقد تواصلت استغاثة اهل عساقلان واساتنصارهم بنور الدين، فقضى الله تعالى بالخلف بينهم، والقتل وهم في تقدير عشرة الاف فارس وراجل، فأجفلوا عنها من غير طارق من الافرنج طرقهم ولاعساكر ( ١٧٤ و ) ارهقهم، ونزلوا على المنزل المعروف بالاعوج، وعزموا على معاودة النزول على بانياس واخذها، ثم اصجموا عن ذلك مسن غير سبب ولاموجب وتفرقوا، وعاد مجير الدين الى دمشق ودخلها سائل في نفسه وجملته، في يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع سائلا في نفسه وجملته، في يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الاول من المسنة، وعاد نور الدين الى حمص، ونزل بها في عسكره.

#### \_ 31EV\_

ووردت الأخبار بوصول اسطول مصر الى عسقلان ، وقويت نقـوس من بها بالمال والرجال والفلال ، وظفروا بعدة من مراكب الافرنج في البحر ، وهم على حالها في محاصرتها ومضايقتها ، والزحف بالبرج اليها ..

ووردت الأخبار في اثناء ذلك بأن الافرنج النازلين على عسد الأن أن 

قد ( ١٧٤ ظ ) ضايقوها بمضاداة السقتال ومدرا وحته ، الى ان 
تسهلت لهم اسباب الهجوم عليها من يعض جوانب سورها ، فهدموه 
وهجموا البلد ، وقتل بين الفريقين الفلق الكثير ، والجأت الضرورة 
والفلية الى طلب الأمان ، فأجيبوا اليه ، وخرج منها من أمكنة 
الشروح في البر والبحر الى ناحية مصر وغيرها ، وقيل أن في هنا 
المقروح في البر والبحر الى ناحية مصر وغيرها ، وقيل أن في هنا 
المقروح في المد المدربية والامدوال ، والميرة والفلال ما 
يحصر فيذكر ، ولما شاع هذا الغير في الاقطار ساء سماعه ، وضاقت 
الصدور ، وتضاعف الافكار بحدوث مثله ، فسبحان من لايرد نافذ 
قضائه ، ولايدفع محتوم امره عند نقونه ومضائه .

# ودخلت سنة تسع واربعين وخمسمائة

ثم ورد الشير بعد ذلك بأن الامير فارس المسلمين ، طللائم بسن رزيك، وهو من اكابر الامراء المقدمين، والشجعان المذكورين، لما انتهي اليه الخير ، وهدو غائب عن مصر ، قلق لذاك ، وامتعض ، وجمع واحتشد، وقصد العود الى مصر فلما عرف عباس الوزير بما جمع ، شاف الفلية والاقدام على الهلكة ، اذ لاطاقة له بمالاقاته في حشده الكثير ، ولم يمكنه القام على الخطار بالنفس، فتأهب للهرب في خواصه وا سبابه ، وهرمه ووجوه اصبحابه ومباتهياً مبن مباله وتجمله وكراعه، وسار مغذا، فلما قرب من اعمال عسسقلان وغزة ظهر اليه جماعة من خيالة الافرنج، فاغتر بكثرة من معه، وقلة مسن قصده ، فلما حملوا عليه قتل اصحابه واعاذوا عليه ، وانهسزم اقبسح هزيمة هو وواد له صفير، وا سر ا بنه الكبير الذي قتل ابن السلار مع ولنم وحرمه وماله وكراعه ، وحصلوا في ايدى الافرنج، ومنن هنرب لقي ممن الجوع والعطش، ومات العبد الكثير من الناس والدواب، ووصل الى بمشق منهم من نجاه الهرب، على اشنع صفة من العسدم والعرى والفقر، في اواخر شهر ربيع الأخر من السنة، وضناقت مندور السلمين بهذه المعيية القضية بيد الافسرنج، فسنبحان من لايرد له قضاء، ولامحتوم امر( ١٥٦ ).

وفي ايام من جمادى الاولى من السنة ورد الشير من ناحية مصر، بان عنة وافرة من مراكب الافرنج من صنائية وصدات الى مدينة تتيس، على حين غفلة من اهلها فهجمت عليها، وقتلت واسرست وسسبت وانتهبت، وعادت بالفنائم بعد ثلاثة أيام وتركها صفرا ، وبعد ذلك عاد من كان هرب منها في البحر بعد الحادثة ، ومن سلم ، واختفى وضافت الصدور ، عند أستماع هذا الخبر المكروه .

### وبخلت سنة خمسين وخمسمائة

وق أبام من شعبان من السنة ، ورد الخبر من ناحية مصر بسأن المنتصب في الوزارة فارس الاسلام ابن رزيك ، لما استقام له الأمر عزم على مصــالمة الأقــرنج ومــدوادعتهم ، واســتكفاف شرهم ، ومصانعتهم بمال يحمل اليهم من الغزانة ، ومايقرض على اقبيطام المقسدمين مسسن الاجتاد ، قعين شسساورهم في ذلك انكروه ، ونفروا منه ، وعزماوا على عزله والاستبدال به مسن يرتضون به والمتاروا مقدما يعرف بالأمير .. مشهورا بالشهامة واليسالة وهسن السياسة ، وارتضى لتولية الاسطول المصرى مقدما من البحرية شديد البأس ، بصيرا بأشغال البحر ، فاختار جماعة من رجال البعر يتكلمون باسان الأفرنج ، والبسسهم لبساس الأفرنج، وانهضهم في عدة من المراكب الأسطولية، وأقلم في البحر لكشف الأماكن والمكامسن والمسالك المعسروفة بمسراكب الروم ، وتعرف أحوالها ، ثم قصد ميناء صور ، وقد ذكر له أن فيه شختورة رومعة كبيرة ، فيها رجال ، ومبال كبير وافر ، فهجم عليها وملكها ، وقتل من فيها ، واستولى على ماحوته ، وأقام ثلاثة أيام ثم أحرقها ، وعاد عنها في البعسر ، قطافر بعسراكب حجاج افرنج ، فقتل وأسر وانتهب ، وعاد مذكسفا الى مصر بالفنائم والأشرى .

وفي الشهر المذكور ، ورد الغير من ناحية حلب ، بوقوع الخلف بين أولاد الملك مسعود بعد وفاته ، وبين اولاد فتدلمش ، وبين أولاد قلج أرسلان ، وأن الملك العادل نور الدين صاحب دمشق وحلب دخل بينهم للصلح والاصلاح ، والتحذير من الخلف المقدوي للاعداء مسن الروم والا فرنج ، وطمعهم في المعاقل الاسلامية ، وبالغ في ذلك باهسن توسط ، وبذل التصف والملاطفات ، وصلعت بينه ....م الأحوال .

#### وبخلت سنة احدى وخمسين وخمسمائة

وفي شوا ل تقررت الموادعة واللهسائنة بينه ( نور الدين ) وبين ملك الأفرنج منة سنة كاملة أولها شعبان ، وأن القاطعة الممسولة اليهم من دمشق ثمانية الاف دينار صورية ، وكتبت المواصفة بــذك بعد تأكيدها بالأيمان بالمواثيق الشدودة ، وكان المعروف بأبي سالم إين همام الحلبي قد ولي مشارقه الديوان بسمشق، بعناية الأمير اسد الدين النائب عن الملك العادل دور الدين ، فيظهرت منه غيانات اعتمسيها ، وتفسيريطات قسيسيها يجهله وسيسخافة عقله وتقميره ، فسأظهرها قسوم مسن المتصرفين عند الكشسيف عنها ، والتمقيق لها ، فاقتضت الحال القبض عليه والاعتقال له الى أن يقوم بما وجب عليه ، فلما كان في يوم الأحد السادس عشر من شوال سنة إحدى وغمسين وخمسمائة خسرج الأمسر السسامس الذوري بالكشف عن سعاياته في فضول كان غنيا عنها ، فساقتضت الحال بأن تحلق لحيته ويركب حمارا مقلوباء وخلفه من يعلوه بالدرة ، وأن يطاف به في أسواق دمشق بعد سخام وجهه ، وينادي عليه : و هذا جزاء كل خائن ونمام ، ثم أقام بعد ذلك في الاعتقال أياماً ، ثم أمر بنفيه إلى حلب بشفاعة من شهم فيه من مقندمي الدولة السعيدة ، فمضى على أقيح صدقة مدن لعدن الناس ، وذشر ممّازيه ، وتعدد مساوية ...

وفي العشر الأخير من ذي العجمة من السسنة غدر الكفسرة الأفرنج ، ونقضوا ماكان استقر من الموادعة والمسائنة ، بحسكم وصول عدة وا فرة من الأفسرنج في البحسر ، وقسوة شسوكتهم بهم ، ونهضوا الى ناحية الشعراء المجاورة لبانياس ، وقد اجتمسع بهم من جشارات خيول المسكرية والرعية وعوامل الفلاحين

فلاحي الضياع ومدوا في الجلابين والعصرب الفسلاحين الفي الذي الرعي الكثير ، الذي لايحصى ، فيذكر ، المسسسسلجة الى الرعي بها ، والسكون الى الهدنة المستقرة ، ووقع من المندوبين لحفظهم من الاتراك تقصير ، فانتهزوا الفرصة ، واستاقوا جميع ماوجدوه وافقروا اهله منه ، مع مااسروه مسن تسركمان وغيرهم ، وعادوا ظافرين غانمين اثمين ، والله تعسالي في حسكمه يتدولي المكافساة لهم ، والادالة منهم ، وماذلك عليه بعزيز ...

### وبخلت سنة إثنين وخمسين وخمسمائة

وفي يوم المثلاثاء الثالث عشر مسن ربيع الاول ، تسوجه المولى نور الدين أدام الله ايامه الى ناحية بعليك ، لتفقد أحوالها وتقرير أمسر المستحفظين لها ، وتواصلت الأخبارية اليه من ناحية حمص وحماة باغارة الافرنج الملاعين على تلك الاعمال ، واطلاقهم فيها أبدي العيث والفساد ، والله تعالى يحسن الادالة منهم ويعهل البوار عليهم ، والاهلاك لهم ...

وفي يوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول ، ورد البشر من المعسكر المنصور برأس الماء ، بأن نصرة الدين أمير ميران ، لما انتهى اليه خبر الأفرنج الملاعين بأنهم قد انهضوا سرية وافرة العدد من أبطالهــم ( ١٨٤ ) والموفورة العند الى ناحية بانياس لتــوليها وتقويتها بسالسلاح والمالء اشرع التهضسة اليهسم في العسبكر المنصور ، وقد ذكر أن عبتهم سبعمائة فأرس من أبطال الاسبتارية والسرجندية والداوية ، سوى الرجالة ، فأدركهم قبل الوصدول الي بانياس ، وقد خرج اليهم من كان فيها من حماتها ، فسأوقع بهم ، وقد كان كمن لهـــم في مـــواضع كمناء مــن شـــجعان الأتراك ، وجالت الحرب بينهم ، واتفق اندفاع المسلمين بين أيديهم في أول المجال ، وظهر عليهم الكمناء فأنزل الله نصره على المسلمين وخذلانه على المشركين ، فتحكمت من رؤوسهم ورقابهم مسرهفات السيوف ، بقوارع الجمام والحتوف ، وتمكنت من أجسانهم مشرعات الرماح وصوارم السبهام ، بحيث لم ينج منهم الا القليل ممن ثبطه الأجل، وأطار قلبه الوجل، وصاروا بأجمعهم بين قتيل وجريح ومساوب واسير وطريح ، وحصال في ايدى المسلمين من خيولهم وعدد سسلاحهم وكراعهسم وأمسوالهم وقسراطيسهم وأشراهم ، ورؤوس الثلاهم ، مالايحد كثره ، ومعالست السبيوف عامة رجالتهم من الأفسرنج ، ومسسلمي جبسل عاملة للخسسافين اليهم ، وكان ذلك يوم الجمعية الثيالث عشر ميين شيهر ربيع الأول ، ووهسات الأسرى والرؤوس من القتلي والعند الي الباد المعروس ، وفي يوم الانتين تاليه ، وأطيف بهم البلد ، وقد اجتمع الشاهيتهم الغلق الكثير، والجم الغاير، وكان يومما مشمودا مستحسنا ، سرت به قلوب الدؤمنين ، وأحسزاب المسلمين ، وكان ذلك من الله تعالى ذكره وجل اسمه ، مكافأة على ماكان من بقس الشركين ، واقسدامهم على نكث ايمسان الهسائنة مسم المولى نور الدين ، أعز الله نصره ، ونقض عهدود الموادعة ، وأغارتهم على الجشارات ومواشي الجلابين والقلاحين المضطرين الي المرعى في الشعراء ، اسكونهم إلى الأمن بالمهادنة ، والاغترار بتأكيد الموادعة وكان قد انفيذ المولى نور البين الى بعليك جمساعة مسن اسرى الشركين ، فأمر بضرب أعناقهم صبرا « ذلك لهـم غــزى في الدنيا ولهم في الأخسرة عذاب عظيم، (١٥٩ )، وسسيعلم الذين ظلمهوا اي منقلب بنقلبون ( ۱۹۰) ، •

وتبع هذا الفقع المبين ، ورود البشرى الشسانية مسن أسسد الدين ، باجتماع العدد الكثير اليه من شجعان التركمان ، وأنه قد ظهر من المشركين بسرية وافرة ، ظهرت مسن معساقلهم مسن خاصية الشمال ، فانهزمت ، وتخطف التسركمان منهسم مسمن خافسروا به ، ووصل اسد الدين الى بعلبك في العسسكر ( ١٩٨٤ ظ ) مسن مقدمي التركمان وأبطالهم للجهاد في أعداء الله المشركين ، وهسم في المعدد الكبير والهم المفير ، واجتمع بالملك المسادل نور الدين في يوم الاثنين الخسسامس والعشرين مسمن شسهر ربيع الأول ، مسسن المسنة ، وتقررت المال على قصد بلاد المشركين لتسدويضها وأقسامة فرض الغزو والجهساد لمن بهسسا ، والابتسداء بسسائذول على فرض الغزو والجهاد في الجهاد في افتتاهها ، والله يسسهل ذلك بلطفه ويمجله بمعونته .

ووصب أور الدين الى البلد المسروس في يوم الغميس السبايم والمشرين من شهر ربيع الأول ، لتقسرير الأمسر في اغسراج آلات المرب ، وتجهيزها الى المسكر بعيث يقيم اياما يسيرة ، ويتوجه في المال الى ناحية المساكر المجتمعة من المتركمان والعرب للجهساء في الكفرة الاضداد ، والله يسهل اسبباب الادالة منهسم ، ويعجسل البوار والهلاك لهم ، ان شاء الله تعالى .

وفي وقت وصوله شرع في انجاز مساوصل لاجله ، وأصر بتجهيز مايمتاج الله من المناجيق والسلاح الى العسكر المنصور ، بالناء في البد المصروس ، في الفزاة والمجاهدين ، والأحداث والمطوعة من فتيان البلد والفرياء ، بالتاهب والاستعداد لمساهدة الأفسرت اولي الشرك والالحاد ، وبسادر بسالمسير في الصسال الى عسسكره المنصور ، مغذا غير متلوم ، ولا متريث في يوم السبت انسلاخ شهر ربيع الاول ، وتبعه من الأحداث والمتحوعة والفقهاء والمسوفية والمتنين العدد الكثير الدثر المباهى في الوفور ، والكثرة فالله تعالى يقرن أراءه وعزماته بالنصر المشرق المنار ، والظفر باخراب المردة الكفار ، ويعجل لهم اسباب الهلاك والبوار ، بعيث لاتبقى لهسم باقية ، ولايرى لهم راشصة ، ولاغانية ، وماذلك على الله تعمالي القادر بعريز .

وقا كان يوم السبت السابع من شهر ربيع الأخسر، تسألي اليوم المقدم ذكره ، عقيب نزول الملك العسادل نور الدين على بسانيا س في عسكره المنصور ، ومضايقته لها بسلنجنيقات والحسرب ، سسقط الطائر من المسكر المنصور بظاهر بانياس ، يتضمن كتابه الاعلان بورود المبشر من معسكر اسد الدين بناحية هدونين في التدركمان والعرب ، بأن الأفرنج خذلهم الله أنهضوا سرية من أعيان مقدميهم وأبطالهم ، تزيد على مائة فارس سوى أتباعهم ، لكبس الذكورين ظنا منهم أنهم في قل ، ولم يعلموا انهم في الوف ، قلما نخوا منهسم وثبوا الهم كالليوث الى قرائسها ، فأطبقوا عليهم بسائقتل والأسر

والسلب، ولم يقلت ( ١٨٥ و ) منها الا اليسير ، ووصات الاسرى ، ورؤوس القتلى ، وعدهم من الفيول المنتجة والطاورق والقنطاريات الى البلد في اليوم الاثنين تسالي اليوم المذكور ، وطيف بهم فيه قسرت القلوب بدشاهدتهم ، واكثروا الشسكر لله على هذه النعمة المتسلة ، بعد الاولى المتكملة ، والله المآمول لتعجيل هلاكهم سؤول الطائر من المسكر المعروس بيانياس في يوم الشلاكاء يتلو هذه الطائر من المسكر المعروس بيانياس في يوم الشلاكاء يتلو من يوم الشلاكاء يتلو من يوم الشلاكاء يتلو من يوم الشلاكاء يتلو وساعات من يوم الشلاكاء المذكور عند تناهلي النهلي ، وبنل السيف في قتل من فيه ، ونهب ماهواه ، وانهزام من سلم الى القلمة وانعصارهم من فيه ، وأن اختمم بعشائة الله تعالى لا يبطىء ، والله يسلهله بومهده .

واتفق بعد ذلك الاقضية القدرة أن الاقدرنج تجمعسوا مسئ معاظهم ، عازمين على استنقاذ الهنفري ، صاهب بانياس ، وهن معه من أصحابه الافرنج المصورين بقلعة بانياس ، وقد الشرقدوا على الهلاك ، ويسالفوا في السسوال الأسسان للمسسولي نور الدين ، زويسلمون مافي ايديهم من القلعة ، ومساهوته لينجسو سائين ، فلم يجبهم الى ماسائوه ورغبوا فيه ، فلمنا وصدل ملك الأفرنج في جمعه من الفارس والراجل من ناهية الهبسل على حين غفلة من العسكرين النازلين على بانياس لمصدارها ، والنازل على الطريق لمنع الواصل اليهسا ، اقتضست المسسياسة الاندفساع عنها ، بحيث وصلوا اليهسا ، اقتضست المسسياسة الاندفساع شاهدوا ماعم بانياس من خراب سورها ، ومنازل سكانها ، يئسوا من عمارتها بعد خرابها ، وذلك في ايام من العشر الاخير من شسهر ربيع الآخر .

وفي يوم الأربعاء التساسع مسن جمسادي الأولى سسقطت الأطيار بالكتب من المعسكر المحروس النوري ، تتضممن الاعلام بسأن الملك \_2121\_

العبادل نور الدين ، أعز الله نصره ، لما عرف أن معسبكم الكفيرة الأفرنج على الملاحة بين طبرية وبانياس ، نهض في عسكره المنصور من الأتراك والعرب، وجد في السبير، قلمنا شنارقهم، وهندم غارون ، وشاهدوا راياته قد اظلتهم ، بسادروا بلبس السسلاح والركوب، وافترقوا أربع قرق، وحملوا على الشلمين، فعند ذلك تــرجل ( ۱۸۵ ظ ) الملك نور الدين ، وتـــرجلت معـــــه الأبطال ، وأرهةوهم بالسهام وخرصان الرماح ، قمما كان الا كلا ولا ، حتى تزلزات بهم الاقدام ، وبغمهم البوار والمسام ، وأنزل الله العزيز القهار نصره على الأولياء الأبرار ، وهُسنلانه على المربة الكفار ، وتمكنا من فرسانهم قتلا واسرا ، واستاهيك السبيوف الرجالة ، وهم العد الكثير ، والجم القفير ، ولم يقلت منهم على ماحكاه الغبير الصادق غير عشرة نفر ، من ثبطه الأجل ، وأطار قلبه الوجل، وقيل أن ملكهم لعنهم ألله فيهم، وقيل أنه في جملة القتلى ، ولم يعرف له شبر ، والطلب مجدد له ، والله المعين على الأطفار به ، ولم يفقد من عسكر الاسلام سوى رجلين أحدهما من ا الإيطال الذكورين ، قتل أربعة من شسجمان الكفيرة ، وقتسل عند حضور أجله ، وانتهاء مهله ، والآخر غريب لايعرف ، فكل منهمسا مضى شهيدا ، مثابا مـآجورا ، رحمهمـا الله ، وامتـــلات ايبي الدسكرية من خيولهم ، وعندهم وكراعهم ، وأثاث سدوادهم الشء الذي لايحمى كثرة ، وهصلت كنيستهم في يد الملك دور الدين بألاتهم الشهورة ، وكان فتها من الله القادر الناصر عزيزا ، ونصرا مبينا ، أعز الله يهما الأسلام وأهله، وأثل الشرك وهزيه ،

ووصلت الاسرى ورؤوس القتلى الى دمشق ، في يوم الاحد تالي يوم الفتح ، وقد رتبوا على كل جمل فارسين من أبطالهم ، ومعهما راية من راياتهم منشورة ، وفيها من جلود رؤوسهم يشعرها عنة ، والمقد مون منهم ، وولاة المعاقل والاعمال ، وكل واحد منهم على فرس ، وعليه الزربية والخونة وفي يده راية ، والرجالة من السرجندية والدركبولية ( ١٦٦ ) كل ثلاثة وأربعة وأقال وأكلسر في \_0101\_

هيل ، وخرج من أهسل البلد الفلق الذي لايحمى لهسم عدد ، من الشيوخ والشيان والنسوان والمبيان ، لشاهنة مامنح الله تعسالي ذكره ، كافة المسلمين ، من هذا النصر المشرق الأعلام ، واكشروا من التسييح ، ومسواصلة التقسييس لله تعسالي مسولي النصر لاوليائه ، ومديلهم من أعدائه ، وواصداوا الدعاء القسالص للملك المادل نور الدين ، المحامي عنهم ، والمرامي دونهسم ، والثناء على مكارمه ، والوصف لحساسنه ، ونظسم في ذلك ابيات في هسذا المعنى وهي : (١٨٦ و ) °

مثل يوم الفرنج حين علتهم ذلة الأسر والبلاوالشقا

براياتهم على العيس زفوا بين ذل وحسرة وعناء

بعد عز لهم وهيبة ذكر في مصاف المروب والهنجاء

مكنا مكنا ملاك الأعادي عند شن الإغارة الشعواء

شرَّم أَعَدُ الجِشَارِ كَانَ وَبِالاً عمهم في صباحهم والساء

نقضوا هدنة الصلاح يجهل بعد تاكيدها بحسن الوقاء

فلقوا بقيهم بما كان فيه من فساد بجهلهم واعتداء -0109-

حمى الله شملهم من شتات بمواض تقوق حد المضاء

جزاء الكفور قتل واسر وجزاء الشكور خير الجزاء

غارب المياد حمد وشكر باثم مع تواصل النعماء

وشرع في قصد أعمالهم لتعلكها وتدويشها ، والله المعين والموفق الذلك بمنه ولطفه ومشيئته ....

وفي العشر التسساني مسسن جمسسادي الآخسسرة 
تواصلت ( ١٨٦ هـ ) الأخيار يوسول ولد السلطان مسعود في 
غلق كثير النزول على انطاكية ، وأوجبت الصورة تقرير المهانئة بين 
الملك العسادل نور الدين وملك الأقسرنج ، وتسكرت الراسسلات 
بينهما ، والاقتراحات والشاجرات ، بعيث قسد الأمر ، ولم يسقر 
على مايؤثر من المسلاح ، ومسرخي الاقتسسراح القسرون 
بالنجاح ، ووصل الملك العادل نور الدين ، أعز الله نصره الى مقسر 
عزه ، في بعض عسكره ، في يوم السيت الضامس والعفرين مسن 
جمادى الاغرة من السنة ، واقسر بقية عسكره ومقسدميه مسبح 
مادى ، بازاء أعمال المشركين ، خذاهم الله ....

قد تقدم من ذكر الملك العادل نور الدين في نهوضه من دهضيق في عساكره الى بالاد الشام ، عند انتهاء الخبر اليه ، بتجمع المسراب عند انتهاء الخبر اليه ، بتجمع المسراب الافرنج خذاهم الله ، وقمدهم لها ، وطمعهم فيها ، بحكم مساحدت من الزلازل والرجفات المتتابعة بها ، ومساهدت من الحصيون والقبلاع والمنازل في اعمالها وتفسيون والقبلاء والمنا

#### -017-

طاب، وحماة وغيرها ، بحيث اجتمع اليه الخلق الكثير ، والجمم الفهر ، من رجال المعاقل والأعمال ، والتركمان ، وخيم بهم بإزاء جمع الأفرنج في الأعداد الدثرة ، والتناهي في الكثرة بسالقرب مسن انطاكية ، وحصرهم بحيث لم يقدر فارس منهم على الاقسام على الافساد ....

### وبخلت سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة

وأولها يوم الاثنين أول المحرم ، والطبالع الجدي ، وفي أوائله تناصرت الأخبار من ناحية الأقدرتج ، خدلهم الله ، والمقيمين في الشام ، في مضعايقتهم لحصيات حسارم ، ومسواطبتهم على رمية ( ١٩٩١ و ) بحجارة المناجيق الى أن أضحاف ، وملك بالسيف ، وتزايد طمعهام في شحان الفحارات في الأعمال الشامية ، واطلاق الايدي في العيث والفساد ، في معساقلهم وضياعها ، بحكم تقرق العساكر الاسلامية والخاف الواقدع بينهام باشتفال الملك بعقابيل المرض العارض له ، ولله المشيئة التي باشتفال الملك بعقابيل المرض العارض له ، ولله المشيئة التي

وفي يوم الأحد التاسع من شهر ربيع الآخر من السنة ، برز الملك المعدل المنصور الدين من دمشق الى جسر الخشب في العسكر المنصور بالات الحرب ، مجدا في جهاد الكفرة المشركين ، وقد كان أسد الدين قبل ذلك عند وصوله في من جمعة من فرسان التركمان غار يهم على اعمال صيدع وماقرب منها ، فغنما الحسن غنيمة واوفرها ، وخرج اليهم ماكان بها من خيالة الافسرنج ورجالتها ، وقد كمنوا لها فغنما وقتل الكشرهم ، وأسر الباقون ، وفيهم ولد المقدم المولى حصان حارم ، وعادوا سالمين بالاسرى ، ورؤوس القتلى ، والفنيمة لم يصب منهم غير فارس واحد فقد ، والله الحمد على ذلك والشكر .

.... وورد الشير من العسكر المصروس بان الأضريج خذاهم الله ، تجمعوا وزحفوا الى العسكر المنصور ، وأن المولى نور الدين نهض في المال في العسكر ، والتلى الجمعان ، واتضق أن عسكر الاسلام حدث ( ١٦٢ ) ليعض المقدمين قشل ، قائدقعوا وتفدرقوا بعد الاجتماع ، ويقي نور الدين ثابتا بمكانه ، في عدة يسميرة مسن شهمان غلمانه ، وإبطال خواصه ، في وجه الأفرنج ، وأطلقوا فيهم السهام ، فقتلوا منهم ، ومسن خيولهم المدد الكثير ، تسم ولوا منهزمين خوفا من ( ١٩٣ ) كمين يظهر عليهم مسن عسمكر الاسلام ، ونجى الله وله الممدنور الدين من باسهم ، بمعونة الله تعالى له ، وشدة باسه ، وثبات جاشه ، ومشهور يشجاعته ، وعاد الى مضيمه سالما في جماعته ، ولام من كان السبب في اندفاعه بين يدى الأفرنح ، وتفوق جمع الأفرنج الى أعمالهم .

ورا سل ملك الأفرنج في طلب الصداح والمسادنة ، وحسرهن على ذلك ، وترددت المراسسلات بين القسريقين ، ولم يسسستقر حسسال بينهما ، واقام العسكر المنصور بعد ذلك مدة ، شم اقتضى الراي السعيد الملكي التوري ، الانكفاء الى البلد المحروس ، فوصل اليه في يوم ( ١٦٣ ) من شعبان من السنة ٠٠٠٠

وفي يوم الثلاثاء العادي والعشرين من شهر رمضان مسن السنة ، وصل العاجب محمود المسترشدي ( ١٦٤ ) من ناحية مصر بهجواب ما تعمله من المراسسلات مسئ الملك المسالح متسولي بهجواب ما تعمله من المراسسلات مسئ الملك المسالح متسولي امرها ، ومعه رسول من مقدمي امرائها ، ومعه المال المنقذ بسرسم الفسزانة الملكية النورية ، وأذواع الاشواب المصرية والجياد العربية ، وكانت فرقة من الأفرنج غذلهم الله قد ضربوا لهم في المابر فاظفر بهم ، بحيث لم يفات منهم إلا القليل النزر ، ثم تسلا ذلك ورود الفير من العسكر المصري ، بطفره بهجلة وا قدرة من ذلك ورود العرب تناهز اربعمائة فارس ، وتسزيد على ذلك ، في ناحية العربش من الجفار ، بحيث استولى عليهم القتل والاسر والسلب ، وكان فتما حسنا ، وظفرا مستحسنا ، والله المحسود على ذلك المكور • • •

وكانت الأخبار قد تتاصرت من ناحية القسطنطينية ، في ذي

المجة من السنة بيروز ملك الروم فيها ، في المند الكثير ، والجسم الفقير ، لقصد الاعمال والماقل الاسلامية ، ووصدوله الى مدروج الديباح ، وتغييمه فيها ، ويدت سراياه للاغارة على الاعمسال الانطاكية وما والاها ، وأن قوما من التسركمان ظفروا بجمساعة منهم ، هذا بعد أن اقتتع من أعمال (١٦٥) لاوين ملك الارمن عدة من حصونه ومعاقله ، ولا عرف الملك العادل نور الدين هذا ، شرح في مكاتبة ولاة الاعمال والمعاقل ، باعلامهم ما حدث من ( ١٩٣ و ) ولروم ويبعثهم على استعمال التيقسظ ، والتساهب للجهساد الروم ويبعثهم على استعمال التيقسظ ، والتساهب للجهساد غيهم ، والاستعماد التكاية بمن يظفر منهم ، والا تعالى ولي النصر عليهم ، والاظهار عليهم ، ورد بأسهم في نحورهم ، وهو تعمالى عليهم ، والاظهار عليهم ، ورد بأسهم في نحورهم ، وهو تعمالى علي ذلك قدير ....

#### وبخلت سنة اربع وخمسين وخمسمائة

.... وقد كان وصل من ملك الروم رسول من معسكره ، ومعه هنية اتحف بها الملك العادل ، من اثواب ديباح ، وغير ذلك وجميل خطاب ، وفعاد اليه في أواخر صسفر خطاب ، وفعاد اليه في أواخر صسفر من السنة ، وحكي عن ملك الأفرنح ، خذله الله أن المسالحة بينه وبين ملك الروم ، تقررت ، والمهادنة انعقت ، والله يرد باس كل واحد منهما الى نحره ، وينيقه عاقبة غدره ومكره ، وما ذلك على الله بعزيز....

ووردت اخبسار مسسن ناهية ملك الروم بنسسا عتزامه على انطاكية ، وقصد المعاقل الاسلامية ، قيادر الملك العسادل نور الدين بالتوجه الى البلاد الشامية ، لايناس اهلها من استيحاشهم من شر الروم والأفرنج ، خنلهم الله ، فسار في المسكر المنصور ، حسوب حمص وحماة وشيزر ، والاتمام الي حلب الى ان اقتضبت الحسال نلك ، في يوم الخميس الثالث من شهر ربيع الأول مسن السنة نلك ، في يوم الخميس الثالث من شهر ربيع الأول مسن السنة ، واقت في التصافه زلزلة هائلة ماجت اربع موجات ، ايقتطت النيام ، وازعجت اليتلى ، وخاف كل نبي مسكن مضطرب على النيام ، وخاف كل نبي مسكن مضطرب على نفسه ، وعلى مسكة ، نم ....

وفي جمسادي الأولى من السنة ، في اوله تتاصرت الأخيسار المبهجة ، من ناحية المسكر المنصدور الملكي النوري يساعمال حلب ، بتواصل الأمراء المسكر المنصدور الاعمال ، المجاهدة في احزاب الكفرة الضلال من الروم والاضرنج ، لقصد الأعمسال الاسلامية ، والطمع في تملكها ، والافساد فيها والعماية لها من شرهم ، والنب عنها من مكرهم ، في التناهي في الكثرة ، والاعداد

الدثرة ، فقضى الله بحسن لطفسه بعبسانه ، ورحمتسه ، ورأفتسسه ببلايه ، أن سهل للعزائم النصورة الملكية النورية ، من صائب الرأى والقدبير، وحسن السبياسة والتقرير، وخلوص النية لله تعالى ، وحسن السريرة ، بعبث المسابنة المؤكمة ، والموادعة المستحكمة بين العادل نور الدين وملك الروم ، مسالم يكن في المساب ، ولا خطر ببال ، بحيث انتظمت المال في ذلك ، في عقيد السياد ، وكنه المراد ، يحسن راي ملك الروم ، ومعرفته بما تــؤول اليه عواقب الحروب ، وتيسر الأمل المطلوب ،بعد تكرر المراسلات ، والاقتسراحات في (١٩٥ و) التقريرات ، وأجيب ملك الروم الى ما التمسه مسن اطلاق مقدمي الأقسسينج المقيمين في حيس الملك نور الدين ، وانقدم بأسرهم ، ومنا اقتسارهه اليه ، وهمساولهم لبيه ، وقابل ملك الروم هذا القضل ، بما يضاهيه ، أفعال عظمساء اللوك الأسداء ، من الاتماف بالأثواب البيباج القاشرة ، المختلفة الأجناس الواقرة العدد، ومنن جنسوهر نقيس، وخيمسة منسن الديباح ، لها قيمة وافرة ، وما استحسن من الخيول الجبلية ، ثـم رحل عقيب ذلك في عسكره من منزله ، عائدا الى بــالاده ، مشــكورا محموداً ، ولم يؤذ أحداً من المسلمين في العشر الأوسط من جميادي الأولى سنة اربع وغمسين وخمسمائة ، فأطمأنت القلوب بعيد انزعاجها وقلقها ، وامنت عقيب خوفها وفرقها ، فلله الحصد على هذه النعمة حمد الشاكرين .

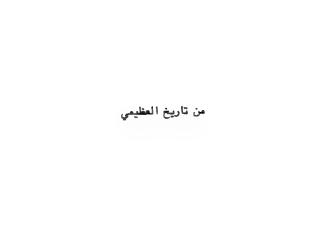

## سنة اربع وثمانين واربعمائة

....وجاءت بسالشام زلزلة ، غسريت سسسور انطسساكية وكنائسها ، وظهر في اساس السور طلسم الفرنج في جرن ....

### سنة ست وثمانين واربعمائة

... ومنع أهل السواهل هجاج القدرتج والروم العيدور الى بيت المقدس ، وانتشر القير ممن سلم إلى يبلانهم ينذلك ، فتناهبوا للفزاة ، واتصلت الاغبار إلى السواهل ويلاد السلمين كلها ....

### سنة تسم وثمانين واربعمائة

...وكتب ملك الروم الكس الى المسلمين يعلمه...م بــــظهور الفرنج • • • •

### سنة تسعين واربعمائة

ظهرت اساطيل القرنع الى ميناه القسطنطينية في شلاها الله ، وملوكهم سنة ، وعاهدوا ملك الروم ان يسلمو اليه اول معظل يفتحونه ، فما وقوا له بسئلك ، وواقعهسم الدانشسطد وابسن سليمان ، وأحرقوا بين اينيهم المعاقل ، وسدوا المناهل قهلك منهسم خلق عظيم ، وقتحسوا كل مسسا عبسسروا : تيقية والثهسود والدروب ، ونزلوا على انطاكية لفر شسوال ، وحمد وها شمانية اشهر .... وكانت الوقعة بين الفرنج و( قلج ارسلان) بن سليمان بن قطامة شرف و وتحولوا (الى) بفراس ، ثم الى حمسار الطاكية .

### سنة أحدى وتسعين واربعمائة

فتح الأفرنح انطاكية ، سلمها اليهام الزراد فيروز أصله أرمني مسيحي ، وانهزم صاحبها يغي سفان منها فعات في الطاريق من المعطش ، وتسلم الأفضل بيت المقدس في شدوال من ايدي يني ارتق ، واجتمع من المسلمين الفلق المنظيم منع دقاق وطفت كين وكروقا ووثاب بن محمود وجناح الدولة في اربعمائة الف ، فوجدوا انطاكية قد فتحت قبل وصولهم اليها ، فنزلوا عليها وحصروها وخلصوا من السوينية خلقا من الأسرى ، وخرج اليهم الفرنح وهم في الفاية من الضعف ، والمسلمون في الفاية من الضعف البيعند .

### سنة انتتين وتسعين واربعمائة

فتح الفرنج معرة التعمان في المحرم ، وتحولوا الى كفرطاب ، ثم الى حماه فلم يقدروا عليها ، ثم تحولوا الى القدس ففتحـوها مـن ايني المعربين وملكها الكندفري ، وأحدقوا كنيسة اليهود ، ونزات عساكر مصر مع امير الجيوش الأفضل فكسره الأفرنج ....

### سنة ثلاث وتسعين واربعمائة

غارت المياه ، وجلا الخلق من الشام ، ...وتسلم الملك دقاق ميافارقين ، وتدواقع بيمند والدانمشند قاسر بيمند ، ومصرت اقامية ، وكسرت القرنج الملك رضوان على كلا في شعبان .

### سنة اربع وتسعين واربعمائة

فتح سكمان بن أرقق سروخ وكسره القرنج، وأغار الكندف وي ملك القدس على عكا فأصابه سهم فقتله وملك بعده القدس أخدوه بغدوين ... وقسم لم دقساق وطفت كين جبلة في شهم عيان وكسروا القرنج ، وقتل سعد الدولة صاحب عسقلان في نبي القعدة ، وفتحت المرتج حيفا ، وكسر بغدوين دقاق ، ومات الملك دقاق بحمشق واستولى عليها طفتكين أتابك والتاش وكسر جناح الدولة رضدوان على سرمين ، وفتحت الفرنج قيسارية بالسيف في رجب ، واشترى على سرمين ، وفتحت الفرنج قيسارية بالسيف في رجب ، واشترى

### سنة خمس وتسعين واربعمائة

....و فرج الفرنح اسطول ثان وكسرهم قلج ارسلان بن قسطامش والدانشمند واسروا بيمند ثانية ، وسلم ابن المسليحة جبلة الى طفتكين قولى بها ولده تاج الملوك ، ومسات وشاب بن محمدود في مصيات ، ونزل صنجيل في عسكره على طرابلس يحامرها وعمد عليها حصنا واطال مصارها ،وتسلم جبلة القاشي ابن عمار فضر الملك ، وفتحت انطرطوس في جمادى الاخدة ، ونزل القواس في عساكر مصر وكسرت الفرنج وقتل في الوقعة ....

### سنة ست وتسعين واربعمائة

قتل جناح الدولة صاحب حمص بجامعها في رجب قتله جماعة في زي المدوقية وملكها بعد قراجه الحاجي ، وكانت وقعبة القتار في شعبان وأوقع سكمان بن ارتق وجكرمش بالفرنح واستدرجوهم في برية القتار وسدوا في طريقهم المناهل ثم عطفوا فقتلوا من الفرنج الغلق المظيم ومات الباقون عطشاء ومات المستعلى خليفية مصر وجلس مدوضعه الأمدر باحكام الله ، ونزات عسساكر مصر الي عسقلان وكسروا بقدوين وهصروه بالرملة فكسر وخسرج منها ونجاء ووصل للفرنج أسطول ثبالث مبلأ السناحل ، وفتسح قلح أرسلان الرحبة من يد الجماولي ، وتسملم الملك رضوان حصن ارتاح ، وتسلم ملك الروم الكس لاذفية . وعبر سكمان بن ارتــ ق في عشرة الاف فارس ليفسرج عن طب رابلس فمسات في الطب ريق بالناظر ، وأوقع قلع ارسيلان بجيكرمش وكسره ، وتسيلم الرصل، وأخذ منه بغدوين والجوسلين كانا اسيرين بها ، وفتح في طريقه حران ، وعاد الى ملطية واستنجد سدةاوه بسالاك رضدوان وبايلغازي بن ارتق ، والتقوا قلج ارسلان على الخابور ففرق قلج ارسلان في النهر وانهزم عسكره واخسد الجساولي سسقاوه التوصل ، وباع بغيدوين والجيوسلين بسيتين الف بينار ، وقيض رضوان على نجم الدين ايلغازي واعتقله بحلب مدة ثم انصلح امسره معه ، وملك التاش دمشق وخافه اتابك طفتكين فانهزم الى بعلبك وفتحت الرحية في جمادي الأخرة .

### سنة سبع وتسعين واربعمائة

فتح الفرنج جبيل بالأمان وعكا بالسيف وعمروا صدن الساحل الخراب كلها ، وركب البيمند البحر يستنجد الفرنج ، ونزل اسطول مصر وحصر يافا ، ورحسل عنهسسا ، وقسسوي طسسرابلس وعسقلان ، وعادوا الى مصر ، ومسات الملك دقساق في رمضسان واستولى عليها طفتكين .

### سنة ثمان وتسعين واربعمائة

كسر الفرنج الملك رضوان على ارتساح ، وقتلوا صن المسلمين عشرة آلاف، ، وفتحوا حصن ارتساح ، ومسات صسنجيل الفسرنجي محاصرا طرابلس وولي المسكر والمصار ابنه بعده ، وكسر اتابك طفتكين الفرنج وفتح بعليك ، وفتح رفنيه وهدم ابرجتها وتحول الي حمص ، والتقت عساكر مصر والفرنج واتابك طفتكين وقتسل الخلق العظيم ولم يكن كسره على احد الفريقين .

### سنة تسع وتسعين واربعمائة

....وقتل التعليمية لاين مسلاعب في تلعسة افسامية ، وملكوهسسا وحصرتهم الفرنج بها حتى فتحوها منهم بالأمان ، وعمروا حصسنا بناهية طبرية ففتمه اتابك طفتكين وقتسل كل مسن كان فيه وحمسل الرؤوس الى دمشق ، وفي هذه السنة تسلم بصرى .

### سنة خمسمائة هجرية

فتح الهاولي سقاوه الرحبة ، وفتح الفرنج اقامية ، واشترى البيمند نفسه من ابن النانشمند ثالثة وتسلم الجاولي الموصل .

### سنة احدى وخمسمائة

ا وقع السلطان بصدقة بن دبيس ونهب العلة وحصل رأسه الى بغداد وعاد السلطان الى بغداد ، وحصر بغدوين صدور وعدر مقابلها حصنا ، وفتح مودود الموصل من يد الجأولي ، وخرج من طحرابلس القاضي فخر الملك وولى فيها عمه ابو المناقب فعصى فيها فقيضاوا عليه وحملوه الى حصن الخوابي وتولى استحاب القاضي الاحاور ، وسار القاضي وتاج الملوك الى بغداد ووزر ابو النجم الاصفهاني لتاج الملوك ، واوقع اتابك طفتكين بالقومص جرفاس صحاحب طبرية ، وتزرج نجم الدين اليلفازي بن ارتق بخاتون بنت جناح الدولة ، وقتل يرقة على بن سالم بن مالك قتله منصور بن جوشن ، واخت المقتول زوجة القاتل ، ونزل من مصر وال لقبه شرف الدولة اتمى بالقوة رافلة والعدة فأخذوا ذلك منه ، وقيضوا عليه ،....

### سنة اثنتين وخمسمائة

ماتت زوجة الملك رضوان ، وقتح الجاولي سقاوة بالس ، وفتح الجاولي سقاوة بالس ، وفتح الخاولي ستين ، وفتح الفرنج طرابلس ثاني ني المجة بعد حصار سبح سنين ، وفتح المستق الرحبة واجتمع ( هو ) واتابك دمشق وكسروا فرنج طرابلس ، وفتح طنكريد حصن بلاناس وسلمه الى المازوير ، وفتحت جبلة بالامان واخذوا لانقية بالامان من الروم ، وبخل ابسن عمار دمشق ، ومات بدمشق بوري خان وعضب الدولة ابق .

### سنة ثلاث وخمسمائة

فتح الفرنج بيروت بالسيف ، وفتح طنكريد همسن بكسرائيل ، وهجم ربض الاثارب وفتحوا القلعة تسليما ، وظهسر في السسماء في الفاك الشمالي كوكب بسننب قصير مسات لاجله كل ذي ننب هتي السمك في الماء ، ورعى مسودود زرع الرهسا ، فضرج الفسرنج اليه وكسروه ، وقتلو سقاوه ، وهرب ابن سكمان من عسكر السلطان ، وقتل ابن عمه ، وانكسر المسلكون على اللكمية تاسع عشر رجسب ، وتسلم اتابك طفتكين بعلبك من الخدم في شهر رمضان .

### سنة أربع وخمسمائة

فتح الفرنج صبيدا ، ورعى الاتسراك زرع الرهسا ، ونقض الملك رضوان هنئة الفرنج واغار على انطاكية ، فضرج الفسرنج واغاروا على حلب وفتحوا الاثارب كما تقدم ، وتوفي الكيا الهراس .

### سنة خمس وخمسمائة

فتح الفرنج المرقب ، ومات قراجة صاحب حمص ، ووليها ابنه خير خان في جمادي ، ونزلت عساكر الشرق بـ ظاهر حلب ، وغلق الملك رضوان في وجوههم باب حلب ومات منهم خلق ، وتخطف منهم كذلك ، ومات فيها سكمان القبطبي واختلفوا وعادوا الى الشرق ، وبخل تاج الملوك قلمة دمشق .

#### سنة ست وخمسمائة

مات طنكريد ، وولي انطاكية بعده ابن اغته روجال ، وحصرت الفرنج صور فاستنجد اهلها بطفتكين ، ونفر الفرنج اليه فخرج اهل صور واحرقوا البرج ونهبوا بعض الفيم ، فسرحات الفسرنج عنها وبخلها اتابك طفتكين وتسلمها من عز الملك وولى عليها مسعود .

### سنة سبع وخمسمائة

مات الملك رضوان بعلب وملكها ابنه تاج الدولة الاخسرس ولولو المفادم اتابك في جمادي ، وسار الى دمشق بعد ان قتل جمساعة مسن غلمان ابيه وخدمه ، ودخل دمشق في رمضان ، وعاد الى حلب ومعه اتابك دمشق وصاحب حمص خير خان بن قراجا الحاجي ، وقتل له الخوان ، ووصل من الشرق مودود وكسر مع طفت كين الفرنج على طبرية ، ودخل دمشق قوشب عليه رجل لايعرف بجامع دمشق فجرحه جرحا موشقا ، فمات ليوم من ربيع الاخر ، ووثب صاعد بسن بسيع جرحا موشقا ، فمات ليوم من ربيع الاخر ، ووثب صاعد بسن بسيع السجون ، وقتا من مقدميهم جماعة صبرا ، ووثبوا على قلعة شيزر ونصر اهلها عليهم فقتلوهم ، وعزل عن وزارة حلب ابو الفضل بسن الموصول ووزر ابو الرجا بن السرطان ، وتولى نظر الديوان عبد القاهر بن المنتقر الوصل القسيم الدولة اتسابك المستقر البرسقى .

### سنة ثمان وخمسمائة

قتع المصريون معينة صور بعد العصار الشديد برا وبحرا ، وقتل تاج الدولة بظعة حلب وولي الملك بعده اخوه سبلطان شاه في ربيبع الاغر ، وجاءت بالشام زلزلة عظيمة خريت القلاع وا سود الجو قبل الزلزلة ، ومات كرد صاحب حماه ، وقبض لؤلؤ الضادم على ابسن السرطان الوزير واعاد الوزارة الى ابن الموضول، وقبض خير خان على نجم الدين بن ارتق . وتسلم اتابك طفتكين دمشق ابسرجة رفنية من شمس الخواص ، وتوفي شمس النهار (١).

### سنة تسع وخمسمائة

عيرت عساكر الشرق القرات ونزلوا وادي بسزاعة ، شم دانيث ونهض المسكر لفرض فاوقع الفرنج بالثقل فنهيدوه وعاد المسكر الى الشرق ، وكسفت الشمس في برج الاسد في صفر ، وقتل احمديل في نركاه السلطان ببغداد في المحرم ، وخرج من تدمر منية بن عوصة سلخ رمضان ، ومات برسق بن بسرسق ، وسدح مهسنب الملك ابسو المصين بن منير الاطرابلي تاج الملوك بدمشق بقوله :

جرى بمرادك الظك الدار ......

وبنقل رسول السلطان وعاد الى بمشق وهجم ريض حمص ينفسه .

#### سنة عشر وخمسمائة

خرج لؤلؤ الخسادم لزيارة صدفين ، فقتله الوشاقية عند تلمة ( دير ) حافر ( ٢ ) ، وتسلم اتابكية حلب يارقتاش الخادم شهورا وولى الاتابكية ابو المعالى ابن الملحى الدهشقى السلمى .....

#### سنة احدى عشرة وخمسمائة

تسلم الفرنج قلعة القبة وهائنوا حلب ، وطمع البرسقي المسنقر في حلب ، فقاربها ولم يتم له امر فعاد ، وانضساف القصر وهجام الفرنج ليلة الخسوف ريض حماه ، وقتلوا جماعة من اهلها وعاد الناس عليهم بالسيف فأخرجوهم عنفا ، ومات دوقس انطاكية ، ودخل نجم الدين بن اردق حلب ثم انفسد حاله ، فخرج منها ، ورهن ولحد تمرتاش ، ومات بعمشق السلار بختيار ، .....

واجتمع نجم الدين وطفتكين للغزاة وافترة ، واجتمع طفتكين والبرسقي اقسنقر وكسرا الفرنج على البقاع ..... ، وسار اتسابك الي عسقلان في صفر ، واغار بغدوين ملك القدس على اطسراف ديار مصر وعاد قمات بالقدس بجرح انتفض عليه ، وعبر وسيق هذه الاجيدة على باب عسقلان مع اربعين فارسا ، فخرج اليهم عسكر عسقلان الخيل والرجال فكسرهم الاربعون وعبر الوسيق سالما ، وملك القدس بعده البغدوين بن الكند صاحب الرها ، ومات ملك الروم الكس وملك دوضعه ابنه كليان ، وجاء سبيل غرق سنجار ، وقتح روجال حصر: بلاطس ، وقبض سلطان شاه ملك على ابن اللهي ، وحدثت زلزلة

# سنة اثنتى عشرة وخمسمائة

وكسر الهوسلين لاتابك دمشق بالسواد ، وجالت عساكر الفرنج شهرا وافترقوا ، وقتح روجال صاحب انطاكية قلعة عزاز في شهر رمضان ، وقتح الفرنج قلعت السنن وقتلوا بها منيع بسن عطير النميري ، واستأمن اليهم مقلد بن شرف الدولة والملك تكش ، ورواية اخرى أن ملك الروم مات في هذه السنة ، ونادى الناس بشعار نجم الدين بن اردة وشرق اليه ابن الخشاب ، وعاد مسحبة العساكر الارتقية ، ونزلوا قبلي حلب في سنة ثلاث عشرة ، وقتل صاعد بسن بيع وولداء بقلعة دوسر ، واكل الجراد غلة الشام والجزيرة واعقب بديع وولداء بقلعة دوسر ، واكل الجراد غلة الشام والجزيرة واعقب الفلاء ، وفتح الافرنج حصن تل الفراق من يد زنكي بن قراجة الماجي صاحب حصص ، وكسر المسلمين بوادي المقتول ، وكسر عليه .

#### سنة ثلاث عشرة وخمسمائة

ا وقع نجم الدين وابن هسام الدولة باقرنج انطاكية على تـل عقرين بحيث لم يقلت من الفرنج احد ، قال العظيمي : عملت قصيدة انضى فيها نجم الدين على لقاء الفرنج منها :

> الا ابلغ طفاة الشرك انك اخذ بثاراتنا منهم عليها فرايد

وانهم لم ينج منهم مخبر بحيث احاطتهم لديك المصايد

فكان الامر والله كما ذكرت ، وقال الشعر لايكتب ، فلم يفلت من الفرنج دون العشرة مجرحين ، فلما وصلوا انطاكية ماتوا ، ولم يقتل من المسلمين الا دون العشرة ، وتسلم نجام الدين قلما الاثارب ، وحصر قلعة زرينا وفتحها ، وخرج الفرنج في جماع اخر والتقوا نجم الدين على دانيث فكانت وقعة عجيبة هلك اكثر الفرنج وماتوا ، وكسفت الشمس في المحرم وضرب الشاط بدرد عظيم ، وكسر الفرنج بالسواد واسر الكبير اللمية فقتله أتابك ، وقبض على القاضي ابن عمار وصودر وحوسب ، وجاء سيل اهلك ارمينية واعالها .

### سنة اربع عشرة وخمسمائة

رفع نجم الدين مسكوس الشسام وزاد المكوك والرطسل والذراع ، واخرب قامة زرينا وقلعة الشريف بحلب ، واوقسع بلك بسن ارتسق بعفراس الرومي ، وولى رئاسة حلب مكي بن قسرناص الحمسوي ، وظهر من البحر ابن الحت ملك المؤرنج وتقلب على اكثر البلاد ، وقتل مقبل بن حسام النميري لابن عمه منصور بن جوشن في قلعة نجسم وملكها ....

### سنة خمس عشرة وخمسمائة

هجم الافرنج ريض الاثارب ، وحصروا منبج ، وهادنوا نهم الدين ، وظهر ملك الكرج داود واجتمع عليه السلطان طفرل ونجم الدين ودبيس فكسرهم ، وقتل الافقال امير الجيوش بمصر ، وعصا الدين ودبيس فكسرهم ، وقتل الافقال امير الجيوش بمصر ، وعصا شمس الدولة بحلب على ابنيه نجم الدين ، فقسف اليه ابدوه وقبض عليه وكمل مكي بن قرناص وحاجبه ناصر ، وعصر القريج ظمة زرينا ونير الاثارب ، وكبسوا حلب قاقع بهم عسكر حلب ، وظفروا بهم وفتح بفدوين خناصرة واخربها وبرج سبنا ، وولى رئاسة حلب الرئيس سلمان العجلاني ، وخرج الكرج ثانية فكسرهم طفرل وفتح الكرج تظيير، بالسيف ، وهبت بمصر ريح سوداء شلائة ايام اهلكت خلقا ...

والحرب الفرنج حصن جوشن وكسرهم التابك على كقر رحو ...

#### سنة ست عشرة وخمسمائة

... وهادن نجم الدين الفرنج وشرق الى ماردين ، ومبات وزير حلب ا بوَ الفَصْل بن الموصول ، ونشل السيل قلعة جعير ، وعبر نجم البين القرات وابن أخيه بلك وعزل عن الوزارة أبا الرجاء بن السرطيان، وهمس زرينا وخرج اليه القرنج قرحل اليهم فلم يكن لقاء ، شم عاد الى زرينا قعاد القرنج اليه ، قسرهل الى القنيدق ونزلوا تواز ، وهجموا ريض الاثارب فاخربوه ، ويها يوسها المسرامي ، ونزلوا زرينا ثم دانيث ، ثم تفرقوا وعاد نجم الدين نزل زرينا وهمدم المواشها ، وعاد الفرنج غرجوا إلى البير فرحل اليهم ثانية فلم يكن لقاء فمرض فيضل بتدا وي ، وأغار دولات بين قيطلمش على بيلاد اعزاز فقتله كليام صاحب عزاز ، واسر بلك البغدوين في صغر واس الجوسلين في رجب سنة سبيم عشرة ، واستعاد المصريون مسبينة صور ، وقبضوا بها ( واليها سيف الدولة مسعود ) ( ٣ ) ووليها القائد طلائم، وولى قلعة هلب بسدر الدولة بسن ارتسق، وأوقسع بلك بالفرنج على سروج واسر الجوسلين وكليام، وعاد السيل بخل قلعة جعير فأخرب الريض، ومات نجم النين بعياقسارقين وملكهسا ولاه سليمان ، وملك ولنه تمسرتاش مساريين ، وهمر الفسرنج بسالس، ورحلوا عنها ، وقتموا حصن البيرة ، وقتح حسان مساحب منبسج حصن المجد ....

# سنة سبع عشرة وخمسمائة

... وسلم يدر الدولة قلعة الاثارب الى الافرنج وصالحهم ، وحصر حصن الكركر ، وكسر الفرنج على قنطرة صنجة واسر البغدوين ملك انطاكية وحبسه في جب خرتبرت مع الجدوساين ، وهجدم طفتكين ريض حمص ونهض اليه اين حسام الدولة الاحسدب، وحسالح بينه وبين خيرخان ورهله عنها ، وهصر بلك هلب وقتمهما في جمسادي ، وتسلم القلعة من يد عمه بدر الدولة وصعد اليها ، وخرج لوقته ونزل عين سيلم وفي ربيم ( الاول ) تسلم حران .... واستوزر بلك بحلب اما الرجاء بن السرطان ، ونزل مسعود الى صور من مصر في سرية فاوقع بهم كليان الفرنجي وكسرهم، واوقع استطول البنادقسة باسطول مصر قفرق منه في سمت تتيس عنة من المراكب ، وأوقسم بلك باسقف البارة واسره ، وهجم العصن وتحدول الى كقدرطاب، ووثب في خرتبرت الفرنج الاسرى وملكوا البقدوين فيهسأ ، وخسرج الجوسلين منها متنكرا ثاني جمادي الاخرة ، فجمع المساكر وبلغ بلك ذلك ، وفي الليلة التي وثب فيها الفرنج في خسرتبرت هسرب مسن عسكر بلك اسقف البارة ، وخلص وهف بلك الى خرتبرت فعصرها وقتمها وأعاد الاسرى إلى الجبب، وأخسرت مشساهدها فسنظهر الجوسلين في الفرنج وعبر بظاهر حلب، وعاد خائبا لانه وجد القلعة قد استعادها صاحبها ، وقبض بلك على رئيس حران بركات بن ابي القهم، وهجم القرنج ريض قلعة الجسر ، واخذ السلمون عليهسم الخائض ، فقرق منهم الخلق العظيم ، وهجم محمدود بين قدراجة صاحب حماة ريض اقسامية فضرب في عضسده بسسهم قمسات منه ، وتسلم حماة زوجة المتون وسلمتها الى ابيها طفتكين بن ابسى ..... (٤) وتدير مهذب الدولة فولاها للماجب اسرائيل وعاد الي بمشق ، وتسلم منيئة صور من المصريين .

#### -0110-

وظهر قطا اكثر من الجراد فاكل كل غلات الشام، وتبض القاضي ابو القضل بن الخشساب كنائس حلب وحدولها مساجد للمسلاة ، وحدثت زلزلة وغارت المياه بإنطاكية حتى جفت بسانتيها ، وحصر الفرنج مدينة صدور في نبي الحجدة ، وعرس بلك بضائون بنت الملك رضوان وجدد حصون الشام الخراب ، وسار علي بسن حداد مسن دمشق رسولا الى مصر .

### سئة ثمان عشرة وخمسمائة

جلس على رئاسة حلب محمد بن سعدان الحسراني وعزل عنها سلمان العجلاني ، وعبر في شيزر اعصار ريح قلعت الأشسجار وتسم إلى هماة ثم إلى الرصافة ، فهمل من رملها الاحمر رمى بنيه قلعينة دوسر ، وقيل قلعة جعير ، وفتحت البنادقة مدينة صدور في جمسادي الأولى وقتمت بعد المصار الشديد بسرأ وبحسراء واحتبس المطسر والشام كانونين وشباط ، وتلف الزرع ثم تدارك الغيث فزرع الباس وأستوى الزرع وحصدوا واستغلوا ، وفتسح بلك حصب ( مبيسج ) ( ٥ ) المجدد وقبض على حسان . وهجم ربص مديج وحصر الصصار وهُرج القرئج اليه والجوسلين فكسرهم، وعاد الى مديدج ظباقرا قضريه سهم من المصن فقتله وتقدرق العسدكراء وملك ايس عمسه ثمرتاش جلب وهمله معه فدفته بجلب ، وملك خرتبرت شمس الدولة أبن نجم الدين وتزوج زوجة بلك، وملك دا ود بن سكمان سن ارتسق بالوء وتواقع داودين سكمان القطبي وابن حسبام الدولة فبانكس طفان وحصرت بدليس ، ووزر حلب آبو محمد بن الموصول وعزل عن رئاسة هلب الحرائي وراسها فضائل بن بنيع الطبي ، وقبض تمرتاش على سلطان شاه بن ملك رضوان وهبسه بمباردين فهبرب منها الى داود ، وقتل بحلب الرئيس سلمان العجسلاني ، وبساع تعرتاش الملك بغدوين باموال ومعاملة بسوا سطة بني منقد وسلمه اليهم، وقيض على الوزير ابن الموصول وصادره، واستورر لها اما الرجاء بن السرطان ، فلما خلص بغدوين غدر بالهدة وجمع الفرسج وحصر حلب ، وكان تمرتاش خرج ميها ، ومات احوه شهمس الدولة فأشتقل بملك بلاده عن حلب، وطال حصارها واجتمع عليها تلاث رایات ، الملك بغدوین ، ودبیس بن مزید ، وسلطان شاه بس ملك رضوان ، فنهض لنصرة حلب قسيم الدولة اق سنقر البرسقي ، وقد \_ P 1 A V \_

إيل من مرضه، قوصل حلب في ذي الحجة ورجل القرنج عنها وملكها ونزل في العساكر بمجمع المروج، وقال العنظيمي المؤرخ عبدرت بالعسكر عند عودتي من ندشق ومنحت البرسقي يقولي، مستت العواصم ان تهتضم ........

### سنة تسع عشرة وخمسمائة

مات بدمشق طرخان الشيباني ، وفتح كفرطاب البرسقي فسلمها الى صناحب حمص ، ونزل عزاز يحاصرها ومعه طفت كين اتسابك ، فضرح الفرنج اليه وكسروه عليها ، ووصل الفل ، وقتل بحلب القاضي ابو الفضل بن الخشاب ، وشرق البرسقي وهادن الفسرنج وعزل عن علب سوتكين ، ووليها ابو بكر بن طلماس ودخل البرسقي الموسسل واتابك دمشق .... ومات بقلعة دوسر مساحبها سسالم بسن مساك ، ووليها ولده شهاب الدين بن مالك ، وقتسل بفساسفان ببالس داعي المشافة راقع ، وانكسر المسلمون على شرخوب من عمسل دمشسق في الحجة .

#### سنة عشرين وخمسمائة

تسلم الفرنج رفنية ، وتسم بهرام بانياس ، وتسلم طفتكين تدمر وكسر القرنج، وعير اليرسقي القرات وهصر الاشارب، وظهـرت الفرنج فرحل عنها الى حلب وطفتكين الى بمشق، وعزل ابو بكر عن ولابة قلعة حلب وولاها الخادم كافور ، وعزل ووليها مسعود بسن البرسقي ، وشرق البرسقي الى الموصل فقتل في جامعها رحمه الله ، وكسفت الشمس وظهر في الفلك كوكب بننب، وولى تدمر محمود بن تاح الملوك ، وجدد أبهسرام بسدمشق دار دعوة ، ونزل أسسطول مصر قوى عسقلان ، وعاد الى اسكندرية .... وظهر من البصر البيمند ومعه اسطول ا فرنج امتات منه البلاد ، وتسزوج بنت البغدوين ملك القددس، ووقسع بين الكرج، وتغلب على الملك رجل من غير بيت الملك ، وا وقع مسعود ملك قدونية بسابن الدانشسسمند واخست عورة القسطنطينية ، وخرج مسعود بن البرسقى الى الموصل فعلكها ، وسلم النميريون قلعة نجم الى حسان صاحب منبج ، ومات طراد بن وهيب امير عرب الجزيرة ، واوقع بمصر الأمر بقلامه امير الجيوش محمد المأمون البطائجي واخيه ، اتهمه انه أمر يادس الوقق بقصده بميضم مسموم ، قوشي به اليه قسلم إليه موضعه .

### سنة احدى وعشرين وخمسمائة

٠٠٠ وأوقع البغدوين بوادى مدوس وسدبي اهله ، وولى قلعة تومان ووصلت سرية لتقوية جلب فمنعهم تومان الدخول .... ووقسع بينه وبين رئيس حلب فضائل بن بديم وداخلهم إليها ، ووصل الى حلب ختلغ أبه غلام السلطان محمود ومعه توقيع مسعود بحلب ، قلم يقبله تومان ، وعاد ختلم به الى الرحبة وعليها مسعود يحساصرها وقد نزل إليه واليها ، فوجده قد مات فجاة ، فندم على التسليم وعاد ختلم ابه على فوره إلى حلب فتسلمها من يد تومان آخر جمسادي ، وتغير على الناس فتعصبوا عليه ثاني العيد ، وقبضوا على رجياله وحصروه في قلعة حلب والمقدم عليها بحلب بدر الدولة وفضبائل بسن بديم ، وقصد حلب ملك انطاكية والجوسلين فصانعوه على مال فضايةوا القلعة ، فاحرق القصر وبخسل المبينة الملك ابسراهيم بسن رضوان ، وكان أتابك عماد الدين قسيم الدولة بيض الموصل مبالكها بتواقيع السلطان في عاشر رمضان من هذه السنة المباركة ، فيعدث إليه شهاب البين مالك فاعلمه بذلك فسير إليها سرية ، وبخل الأمير صلاح البين فأصلح الحال ، ونزل إليه ختلم أبه وصعد الى أتسابك الى القلمة .

# ابتداء ملك الشام للدولة الاتابكية العمادية القسيمية

# سنة اثنتان وعشرين وخمسمائة

وصل اتابك الى حلب ، وصعد القلعة المعدورة يوم الاثنين سابع عشر جمادى الاخرة والطالع فيها ذكروا السنبلة وقبض على ختلغ ابه ، وسلمه الى ابن بديع فكمله بداره وهرب إلى قلعة ابن مالك هاربا د خائفا يترقب » كما قال الله تعالى ، وولى رئاسة حلب الرئيس صفى الدين ابو المسن على بن عبد الرزاق العمادي الميكاني فسلك مع الناس اجمل طريقة ، وفي هذه السنة مات اتابك دمشق سابع صفر ، وماتت زوجته خاتون ام تاج الملوك .... وقتال بهرام الداعي مقدم وادي التيم ، وقدر الوزير على المزدقاني على وزارة دمشق .

# سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة

تسلم بيمند حصن القدموس ، واوقسع اهسل وادي التيم بيهسرام الداعي فقتلوه وكل من معه ، وولي حصن بانياس اسماعيل وضعف عن حفظه فسلمه إلى الفرنج ، ووطيء اتابك بساط السلطان وعاد بالتواقيع السلطانية بملك المغرب كله ، وبخل الموصل سالما ، واوقع صاحب حصن كيفا بالجوسلين وهربه بياب الرها ، واوقسع الامير سيف الدين شجاع الدولة سوار بن ايتكن بعسكر كقسر طلاب فاستاصلهم وقط شدوكتهم ونضل إلى حصاة بالقلايم والرؤوس والاساري ، فبعثت أمنحه بالقصينة التي اولها .

# أبت عزمات جدك أن تسامي وجل علو قدرك أن يراما

ومات سير الان صاحب الاثارب ، واوقسع تساج الملوك بسدمشق بوزيره أبي علي المزدقاني ، فقتله وعاثت الصاحة فقتلوا خلقسا مسن الباطنية وهماه ايضا . ووصل الى الساحل اسطول الفرنج وبلغههم ضعف دمشق فنزلوها وحصروها في الامم المخليمة ، ونهض منههم للعلوفة صناديد العسكر ومعهم من الكراع والرجالة ما شساء الله ، فنهض اليهم الامير سيف النين سوارومرى في سرية الاتراك والعرب فنهض اليهم الامير سيف النين سوارومرى في سرية الاتراك والعرب الماتجين من خبر المسكر ، فرحلوا عن دمشق هاربين واحرقوا الكثر الثقل ، وعاد سيف الدين بسالوسيق والكراع والاسرى والرؤوس ، فبعثت إليه امنحه بالقصيدة التي اولها :

نات من سلیمی بعد قرب نیارها واقوت مقانیها وشط مزارها

# سنة اربع وعشرين وخمسمائة

ق اولها كسر الامير سيف الدين القرنج ، ورهلهم عن دمشيق ، ومات بها ابن الأكفاني وابن القيصل ، وأغارت الكرج ، قاوقع بهسم عسكر السلطان واسترد الفنائم ، وفتح اتسابك قلعسة السسن ورعي عسكره زرع الرها وعبسر القبرات إلى حلب ، وأوقسم النانشستند مالبيمند فقتلوه كان مغيرا على بلد تروس بن روبال ، ووزر دمشك الرجيه ابن الصوفي ، وتزوح اتابك بنت الملك رضوان ، ووصيل ألى بمشق رسول الغليقة والسلطان ابن المنبلي ، وعاد اليهما شمهاخ الدولة ابن الصوفي كان رسدولا بمصر ، وأستوهش سبيف الدين سوار من خدمة تاج الملوك فورد حلب الى خدمة اتايك عمساد الدين ، فاكرمه وشرقه وخلع عليه واجسرى له الاقسطاعات الكثيرة واقسطعه شحنکیة حلب واعمالها ، ووصل إلیه من حماه( ٦ ) سونج بن تاج اللواه للخدمة فقيض عليه وعلى جميع عسكره ، وخف ألى حمساه ، غملكها في شوال وقيض على خير خان ، وخف الى حمص فهجم الى ريضها وامتنعت الظمة غمصرها وضجم الشتاء فعادالي حلب في ذي المجة ، وملكت انطاكية زوجة البيمند بنت الملك بغربين ، وأخرجت أباها من انطاكية ووقع بين القرنج ، وهجم السلمين ريض الاتارب وريشن معرة ....

# سنة خمس وعشرين وخمسمائة

شرق اتابك الى الموصل ، وملك البغدوين انطاكية وأخسرج الملكة الى الساحل ، وأجلس الطفلة بدار الملك ، وعاد الى القدس ، وكسر الجوسلين لسيف الدين بالشمال وقتل من أصحابه جماعة ، فعملت فيهم قصيدة اولها :

# فداؤك من تخطفه الحمام

#### وصاحبك السلامة والدوام

... وهجم سيف الدين ربض الاثارب ونهبه ، ووقع بين الملك مسعود وأخوته بقونية ، ونكب عسكر دمشق على حصسن السدويق ، وملك أهل بهراء حصن بكسرائيل من يد المازوير ، ووثب على تاج الملوك رجلان من جند الملاقعة فجرحاه فقتلهما ، ووصدل دبيس الى الشمام واودع ابن السلطان لنجم الدولة مالك واسند الى الفسرنج ، وفتح اتابك قلعة بهمرد ، وسار دبيس نحو صاحبة صلخد ليتسزوج بهما ، فأضافه مكتوم بن حسان بن مسمار بالحلة ، وأبطن الى تاج الملوك وقبل بالاتفاق ، فخرج إليه عسكر دمشق ، فقبضوا على دبيس وانخلوه الى دمشق قفادى به تاج الملوك ابنه سدونج الاتابك ، فتسلمه منه وسار لوقته مشرقا الى الموصل في شدوال ... واجتمع بابن الانباري رسول المسترشد بسارض الرحبة ونهبت القساقلة ، واوقع المواصلة ، ومات الملك بغدوين وجلس موضعه صهره كليام ، ومسات الجوسلين ، وملك بعده الشمال ولده .

# سنة ست وعشرين وخمسمائة

فتح الملك كليام رام حمدان ، ومات والي قلعة حلب علي جـكل وولي مكانه قراجه السعدي ، واوقع عسكر انطاكية بعســكر طرابلس ، وتواقع اتبك وقراجه الساقي على المعشـوق ، ومات غازي صاحب أرزن ، ومات كليام ملك القدس ، ومات تاج الملوك واستولى ولده شمس الملوك اسماعيل على دمشـق ، ورعى عسـكر سيف الدين زرح حمص ، ... وعزل عن وزارة دمشق ابن المعوفي ، ووزرها كريم الملك المزدقاني .... وفتح قــومص طـرابلس حصـن سلمية ، وقتل بحمص برغش لمولاه عين الدولة بن خيرخان ، فوثب عليه اخوه ابن خير خان ققتله وملك القلعة ...

# سنة سبع وعشرين وخمسمائة

وقع بين الفرنج حتى قتل بعضهم بعضا وقتـل صـاهب زربنا ، وتغلب التركمان على بلد المعرة وكفـر طـاب وقسـموا المفــلات ، واجتمع الفرنج وهزموهم عن البلد ، وقتحوا حصن القبة ، واسروا منه حريم ابن ملاعب بنت سالم بن مالك واخريوا الموضع ، واوقــع ابن الدانشمند بقافلة القسطنطينية فاخذ منها ملكا ، واوقــع الامير سيف الدين سوار بافرنج تل باشر ، وقتــل منهــم خلقـا ومــدحته بقصيدة اولها :

> تقلد النصر واشدد خلفك العنبا لايرجع الله في شيء اذا وهبا

#### -0197-

وقتل قوممن طرابلس رئيسها ، وقبض صاحب دمشق علي مرى واسامة فخلص اسامة يمال ، وهلك مرى ، واشترى لبو القتم الناعي من ابن عمرون حصن القدموس ....

#### سنة ثمان وعشرين وخمسمائة

وصبل الملك الفلك بن الكند صاحب القدس الى انطاكية ، وجمسم وظهر الى دواز ثم قدسرين وكسروا اوائل عسكر حلب ، وقتلوا ابسا القاسم التركماني وابا العلاء بين الخشيباب ، والامير خليفسة وشاهدشاه بن بلك ، وتحول الفرنج الى النقرة فصبابحهم سبيف البين سوار والمسكر فاوقعوا بسرية منهم فقتلوهم ، وعادوا يرؤوس وقلائم فس الناس من يومهم عوض ما ساءهم من أمسهم ، وعاد الملك الى انطاكية وصادر أهلها وغير الدوةس ، وأوقسم فيهسأ ابضا حسان صاحب منبج وسيف البين بخيل الرها الفريريه وهسي متغيرة ببلد الشمال عابرة الى العسكر فقتلوهم باسرهم وحماوا الرؤوس والقلائم الي حلب من يد صلاح الدين كان قد عصا فيها وولاها شمس الغواص .... وقتل صاحب دمشق جماعة من عمومته والغوته ، وأغارت العرب على بمشق فاستحضر مباحب بمشق مري فضرب عنقه ، ووصل حسام الدين الى خدمة اتابك وسار معه للقاء داود بن اردّق فكسره بياب أمد ، وحصروها فصانعه صاحبها بمال قرحل عنها الى قلعة المدور ففتحها ، واغار سيف الدين على الجزر وحصن زرينا وشحن المعرتين ، واوقع بالفرنج على حارم ، وعاد سالوسيق الى حلب ، واغار على زرينا واوقع هناك بسرية مسن القرنج .... ومات ايلفازي بن الدانشمند وملك مدوضعه ابنه ، واستوزر اتابك الوزير ضياء الدين ابا سعيد الكفرتوثي .... وهمر اتابك دمشق مدة ثم رحل عنها الى حلب ثم شرق الى الموصل ....

# سنة تسع وعشرين وخمسمائة

تواترت غارات التركمان على يلاد الروم ، وكثر السبي واحتبس الغيث شهرين وتسدارك ، وانخسسف القسر في ربيع الأول ببسرج السرطان وتلك الليلة مات شهاب مالك قلعة دوسر ، وملك مسوضعه ابنه بدران .... وعاد اتابك الى الشام .... وفتح حماه وردها الى ملاح الدين وعاد الى الموصل ، وقتل الرئيس الوجيه ابن المسوفي بدهشق ، وظهر ملك الروم ....

# سنة ثلاثين وخمسمائة

وعاد اتابك الى الموصل ....

# سنة احدى وثلاثين وخمسمائة

ظهر ملك الروم من القسطنطينية واغار ملك انطاكية على بلد لاون بن لخي يسيل الارمني ، واسر لاون والنفله انطاكية ، واستولى ابنه على موضعه ومعاقله وكاتب الروم ، فكان آكد لضروجه ، وخلص لاون يمال وعاد الى بلاده .... وعبر اتابك الفرات وخيم بياب حلب رابع وعشرين شهر رمضان ، وخسرج ملك انطساكية الى ملك الروم وعاد الى انطاكية ، واقبل اتابك الى نحو حماه ، وعيد في الطريق ، وقصد حمص ثاني شوال ، واخذ من جلب خمسمائة رجل لحصار حمص ، وخرج الفرنج نجنة لحمص وغيلة لأتابك ، فرحل عن حمص ولقيهم تحت قلعة بعرين فكسرتهم طلائع اتابك ، وفيها سبيف الدين سوار فاجهز عليهم وهصرهم بالمناجيق حتى خربت القلعة فساستقر المال على أن يفرج عنهم ، وياخذ القلعة ففعل وتسلم بعرين وعاد الى حلب .... وتعت الهدنة بين اتابك وصاحب دمشسق ، وتسزوجت خاتون به على يد الفقيه برهان الدين البلخي ، واوقع سيد الدين يسرية من الروم فقتسل واسر ، وأنخسل الاسرى الى حلب ، وفتسح حسام النبن تمرتاش قلعة الهتاخ ، وشرع الملبيون في عمارة اسوار حلب وغنايقها ، ويخل اتابك على خساتون بنت جناح الدولة يحلب ، وقيض على الوزير جمال النين ابي المصاسن ، واستأمن اليه الامير على بن وفاء الكردي من عند الفرنج ....

# سنة اثنتان وثلاثين وخمسمائة

ورد رسول ملك الروم على اتابك وهو بالقبلة ، فرده ومعه هسية الى ملك الروم فهودا ويزاة وصدقورا ، واقتبل نحو ده شسق وجسرد من اهل حلب ثمان مائة راجل للخدمة ، واقتبل نحو البقاع وقتح المجدل واقام بعين الجر ، وعاد الحاجب حسسن مسن عند ملك الروم وهو يحاصر بلاد لاون ، وشتى اتابك بارض ده شسق ، وورد عليه رسول السلطان والخليفة بالتشريف ، وقبض الفرنج على بسطرك انطاكية ونهبوا داره وعولوا على نصب بطرك الروم وعادوا عن ذلك وهم ملك انطاكية بالتسليم الى ملك الروم فمنعه مسن ذلك الرجالية البرجالية البرجاسية ، وخيم اتبابك على حمص وجسرد مسن حلب رجسالها لحصارها وذقض الفرنج هسينة حلب ، وشستى السلطان مسعود ببغداد ، وهجم اتابك ربض حمص ونصب المناجيق على القلعة ، بنقتل المالك المسكر .

# ذكر ظهور الروم

وانضاف الفرنج إلى ملك الروم ، وظهر بفتة من طريق مدينة البلاط يوم الخميس الكبير ، ونزل يوم عيد النصسارى على حصسن بزاعة ، وانتشرت الخيل بفتة فما احس الناس الا برجل من كافسر ترك ومعه جماعة قد تاهوا عن عسكر الروم ، فعرف الناس بـظهور الله مستامن فكانه كان من الملائكة فتخبس الناس وبلغ الخبر اتابك فسرد الرجسالة إلى حلب والامير سسيف الدين معسمة خمسماية فارس في اربعة من الامراء الاصفهسلارية ، فقويت نفوس بـزاعة

سبعة ايام وقتحوها يوم السبت خامس وعشرين رجب بالامان ،
وغدر باهلها واسرهم واقام الملك بالوادي عشرة ايام ، يدخن على
مقائر الباب ، ورحل الى الناعورة ، شم الى حلب في سسادس
شعبان ، وضرب خيمة قبلي حلب على نهر قويق ، وقائل حلب يوم
شعبان ، وضرب خيمة قبلي حلب على نهر قويق ، وقائل حلب يوم
الثارب مسن الجند ، ضانهزموا منها ليلة الضميس ، واحسرقوا
خزائنها قخف اليها سرية من الروم والفرنج ومعهم سسبي براعة
خزائنها قخف اليها سرية من الروم والفرنج ومعهم سسبي براعة
وهرب منهم قوم الى حلب فاعلموهم بذلك ، فنهض اليهم الامير
وهرب منهم قوم الى حلب فاعلموهم بذلك ، فنهض اليهم الامير
حلب ما مقداره الفروح ، فكان قد اطلع الى القلعة ، فريهم الى
للفرجة بخلاص السبي ، ورحل اتابك من حماة الى سالمية في يوم
الاثنين ثالث عشر شسعبان ، ورحل الملك عن بلد المسرة مقتبلا ،
وهرب جند كفرطاب منها ، ونزل الروم شيزر يوم الخميس سادس

وأوقع أتسابك بسرية منهسم وسسيف الدين بسرية أخسري بأطراف ( بعرين ) ونصبوا المناجيق على قلمة شيزر ، وأشست الصمار وتحولوا الى تل أبي معشر ، وعبر القرات ابسن دا ود بسن أردق في عشرين الف فارس نجدة للمسلمين ، فيلغ الروم ذلك وقد هاجموا ريض شسيزر دفعات عدة ، والله تعالى يعسطي النصر للمسلمين عليهم ، فرهلوا عنها سحرة السبت تاسع رمضان فكانت مدة الحصار ثلاث وعشرين ليلة ، ودخلوا مضسيق اقسامية شسم انطاكية ، وسسير اتابك وراعهم سرية من العسكر تتخطفهم ، هذا كله واتابك لم يستعضر ابن داود ، ولم يجتمع به بل بعث اليه يأمره بالعود الى أبيه وأنه مستغن لم يلتفت اليه ، وتسلم أتسابك قلعة المن يوم المكلاناء ودخلها يوم الخميس ثالث عشر شوال ، وهسريم الفرنج على بساب اطسرابلس يوم المسسبت تساسع وعشرين شوال ، وأوقع الأمير سيف الدين بسرية داخلة الى الاثارب باقامة في المشر الاخير منه ، ونهض اتسابك الى بلد عرقسة ، وعاد الى

القدس ( A ) واجتمع بخساتون زمسريد ، وصسات اليه مسسى دمشيق ، واجتمع عنده رسسل ملوك الأرض ، وليس التشريف الواصل اليه مع ابن الانباري بظاهر حلب ، ومات ابن حسام الدولة الاحدب ، وملك ابنه قرتي بدليس وأعسالها وخسرج اليه السلطان سلجوك فكسره قرتي ورده على عقيه .

### سنة تلاث وتلاثين وخمسمائة

.....وضرج من حلب جريدة رجالة برسم خدمة ركاب اتسابك الى الشرق وقتح دارا ورأس العين ، وغلا سسعر يسلاد الروم ، وظهسر بالشام جراد عظيم ، وضرب الشط يسرد عظيم الى أرض حسران في شهسهر رمضان ، وعبر اتابك القرات ووطى ، الشام ، وقتح قلعة الإثارب وانقلبت قلعة الإثارب يسكل مسن فيهسا ، ودامسست الزلازل ، وكان يحدث دوي عظيم قبلها ثم يأتي بعده كذلك اربعة أشهر ، وقتل يعمله في الملكة أخوه محمد صاحب بعلبك ، وافتتت دمشق وقتل بها النفين ابن تاج الملوك ، وجلس النفيس ، وانهزم منها بهرام شاه أخسو المقتسول الى حلب ، وشرق الى خدمة اتسابك ، وعبسر الأمير المساجب صسلاح النين الفرات ، واقتبل الى بلد حساة ، وعبسر اتسابك الفسرات ونزل بالناعورة ، وبخل الى بلا علي بالناعورة ، وبخل الى بالناعورة ، وبخل الى بالناعورة ، وبخل الى بالناعورة ، ونخل علي بعليك .

# سنة اربع وثلاثين وخمسمائة

أولها يوم الثلاثاء سابع عشر آب حصر اتبابك بعليك وضربها بالمناجيق ، وفتح البك يوم الاثنين رابع عشر صفر ، وفتح الحصن يوم الضميس خامس وعشرين الشبهر وتدواقع الياروقية والروم ونصر الله السلمين ، وفي رمضان حدثت بالشام زلزلة ... واقام اتابك بعين الجر .

# سنة خمس وثلاثين وخمسمائة

تفرق عسكر دمشق والفرنج بعدد اجتماعهم ، ووقعت بحمص صاعقة على الحمام الجديد ، فاحترقت جماعة ، وانهزم الى دمشق من عسكر اتابك سنقر الجكرمشي صاحب بالس ، وبعث اتابك قبض على اولاده واسبابه ، وفي يوم السبت تاسع عشر ربيع الأول نخال اتابك حمص ، وعادت خاتون الى حلب في عشرين منه ، ودخال الى حلب في عشرين منه ، ودخال الى وكسره ، وفي شوال ظهر ابن الدانشامند الى بالاد مسرعش وقتح حصنا ، وسبا الهله جوابا لفعال الفرنج ببلده مشل ذلك ، وقبض بطب على المكين الحراني بن أبي الفهم الناظر ، وجرد مسن حلب بطب على المكين الدارني بن أبي الفهم الناظر ، وجرد مسن حلب بطب على المكين الدارني بن أبي الفهم الناظر ، وجرد مسن حلب بطب على المكين الدارنة للخدمة ، وهزم الأمير سيف الدين سوار

# سنة ست وثلاثين وخمسمائة

اولها يوم الاربعاء سابع آب، وكسفت الشمس شامن وعشرين منه، وخرج الفرنج الى بلاد سرمين واخربوا ونهبوا، ثم تحسولوا الى جبل السماق ثم تفرقوا، وأغار التركمان مبع الأمير علم المين ابن سيف الدين الى باب انطاكية وعادوا بالوسيق العظيم ...

وفي جمادى أغار بجة التركي على بلاد الفرنج وساق وسبى وذفر الهد ذفر من الفرنج فظفر بهم ، وقتل منهم سيممائة وعاد بالفنائم والوسيق والقلائم ، وجرد من حلب رجاله ، وأقبل ملك انطاكية الى القدس ، ونهض الأمير سيف الدين في العشر الثاني من رمضان الى بلد انطاكية وعند الجسر جمع كثير ، وخيم مضر وبهة وقطعة مسن المسكر يخطفون الأطراف ، فخاض التركمان اليهم العاصي وكسروا هناك ، وقتلوا كل من كان بالخيم ونهبوا وسبوا ، وعاد سيف الدين الى حلب بالوسيق العسطيم والأسرى ، ومات ابن الدانشمند وجاس موضعه ابنه وواثب عصل على المملكة ....

#### سنة سيم وثلاثين وخمسمائة

فتح اتابك قلعة اشب في ثالث وعشرين رمضان ليلة القدر .ومات ملك الروم بالثفور يوم الجمعة ثاني وعشرين رمضان وهــو تـاسع نيسان ...

وظهر ملك انطاكية الى وادي بسزاعة فنهض اليه الأمير سسوار فردهم الى بلد الشمال ، وأغار الجوسلين الى شط الفرات وسسبى اهل عكرمة باسرهم تسع مائة روح ، واخذ عورة السابورية ، ونزل اتابك مرح زعفران وعاد الى الجزيرة واجتمع الأمير سسيف الدين والجوسلين ببلد الشسمالي في المسسسكرين واتفسق المسلح بينهما ، وكان الجسوسلين وطسميء بسساط ملك الروم قبسل موته ، واستوزر اتابك الوزير جسلال الدين ابسا الرضسا بسن على وزيره ابي الرجاء بسن السرطان وقتل حنش يحسام الدين على وزيره ابي الرجاء بسن السرطان

### سنة ثمان وتلاثين وخمسمائة

فتح اتابك قلعة ازدون وبعسدها قلعسة حيزان ، وحصرت ملطبة حصرها الملك مسعود ( بياض ) ووصل خبر بأن ملك الصبين مات ، وفي خسمامس وعشرين مسمار جسماءت بسممالشام زلزلة لطيفة ، وأغار ت خيل باسوطا ورجالتها وسبوا كفر بسيل وسدوا بعض أهلها ، فنهض اليهم الأمير سيف النين فلحقهم دون العقبة بدمشق وسبق في الطلائم علم النين بن سيف البين فشغلهم بالطراد حتى تتابع العسكر فأوقع بهم ، وقلم أكتسس الخيالة ، وقتسل الرجالة ، واسترجم الأجيبة وعاد بالقلائم والوسيق والرؤوس منصوراً ، ودخل السلطان مسعود بغداد ... وسقط ملك القدس عن قرسه قاندقت عنقه ، قمات وجلس ابنه وتبولته اميه ، وأغارت الفرنج على بلد دمشق . فساقوا وسبيقا عظيما ، ولجــروا الى بانياس فخرج اليهم من بمشق معين البين انر واسترجع الوسميق بالصلح وقبض بدمشق على الأمير اكز وعلى جماعته واسبابه واستصفيت أمواله وكحال ، وعزل وزير بمشاق نظام الدين ابدو الكرام، ووزر مدؤيد البين بين المدوق، وقيض بقلعتهما على الماجب عطاء وجرد من حاب خمسمائة راجل إلى الشرقء وشتوا بالرحبة ، وبعضهم بسلمار ، وعادوا الى حاب ف ذي القعدة ، وعاد اتابك بخيل الموصيل ، وفي يوم الأربعياء خسيامس وعشرين ذي القعدة وقعت خيل تركمان نهضت من بلد حلب فأوقعت بخيل خارجة من باسوطا ، فأوقعوا بهم وقتلوهم ، واسروا صاحب باسوطا وجاءوا به اسيرا الي حلب يوم الخميس سادس وعشرين ذي القعدة ، فسلموه الى سيف النين فقيده ... والى هـند السـنة انتهى تاريح محمد بن العظيمي الجلبي رحمه الله .

تراجم من تاريخ دمشق لابن عساكر

# أبق بن محمد بن بوري بن طفتكين اتابك ابـو سـعيد التركي

ولد بيعليك ، وقدم دمشق مع ابيه محمد ، فلمسا مسأت ابسوه ولي امرة بمشق يوم الجمعة الثامن من شبعيان سبنة اريبم وشلاثين وخمسمنة ، وكان اتابك زنكي بن اق سنقر صاحب حلب وبعض الشام والاوسيل والجزيرة محاصرا لدمشدق ، فلم يصبيل منهما الي مقصود ، ورجل عنها ، وكان ابق صغير السن ، واستولى على امره ائر بن عبيد الله ، الملقيب بمعين النين مماوك جيد أبيه طغشكين ، والرئيس أبو القوارس السيب بن على بن الصوفي ، قلما مات أنر النيسطت يد ابق ، والرئيس ابو القوارس يدبر الامور ، وبعد مندة دير ابق وجماعة من بطانته على الرئيس حتى اخرجه من دمشق الى مرخد ، واستوزر اخاه ابا البيان حيدرة بن على مدينة ، ثم استدعى عطاء بن حفاط السلمي الخادم من بعلبك ، وجعله مقدما على العسكر ، وقتل ابا البيان ، شم قبض على عطاء وقتله ، ولم يلبث بعد ذلك الا يسيرا حتى قدم الملك العادل محمود بن زنكي بن أق ستقرء قماصر البلد مدة يسميرة وسلم اليه بسالامان يوم الاحمد العاشر من صفر سنة تسع واربعين وخمسمئة ، ووق لا يق بما جعل له وسلم اليه مدينة حمص ، فأقام بها يسيرا ، ثم انتقال منها الي بالس \_ مدينة بناحية الفرات \_ فسلمت اليه بأمر الملك العادل ، فأقام بها مدة ، ثم تدوجه منهما الى بغداد ، فقبله أمير المؤمنين المقتفى لامر الله ، واخرج له بيوانا كفاه ببغداد ، وقد كان قبال أن يشرجابق الصوفي من دمشق قدرفع الاقساط وماكان يؤخذني الكوز من الباعة ، وكان كريما ، ومأت بيغداد .

### \_ ارتاش بن تتش بن الب ارسلان ويقال: ألتاش

كان اخوه دقاق قد انفذه الى بعليك ، فاعتقل بها ، فلما هلك دقاق في سنة سبع وتسعين التاجي في سنة سبع وتسعين التاجي الخادم والى بعليك في اطلاق ارتاش ، قوصل الى دمشق ، فاقامه في منصب اخيه يوم السبت لخمس بقين من ذي الحجة او ذي القعدة سنة سبع وتسعين واربعمئة .

فأقام إلى أن خرج منها سرا في صداد سدنة ثمدان وتسبيعين لاستشعار استشعره من طفتكين وزوجته ام الملك دقاق ، ومضى الى بغدوين ملك الفرنج ، طمعا في أن يكون له ناصرا ، فلم يحصدل منه على ماامل ، فتوجه عند الياس منه الى ناحية الرحبة ، ومضى الى الشرق فهلك .

### اسماعیل بن بوری بن طفتکین

#### أيو الفتح ، المعروف بشمس الملوك

ولي أمرة دمشق بعد قتل أبيه بوري ، المعروف بتاج الملول ، في المشر الأخير من رجب سنة ست وعشرين وخمسمئة ، وكان شهما مقداما مهيبا ، استرد بانياس من ابدي الكفار في يومين ، وكانت قد سلمها اليهم الاسماعيلية ، واسعر بلاد الكفار بالفارات ؛ مديده الى اخذ الاموال ، وعزم على مصادرة المتصرفين والعمال ، ولم يزل اميرا على دمشق حتى كتب الى قسيم الدولة زنكي بن اق سدقر يستدعيه ليسلم اليه دمشق ، ففاقته أمه زمرد فرتبت له ممن قتله في قلعة دمشق ، في شهر ربيع الاخسر مسن سسنة تسبع وعشرين وخمسمئة ، ونصبت اخاه محمود بن بوري مكانه .

# ۔۔ الب ارسلان بن رضدوان بن تتش بن الب ارسلان الترکی

ولي إمرة هلب بعد موت أبيه رضوان في جمادى الاخرة سنة سيع وهدس منة وهو هميي عمره ست عشرة سنة ، وتولى تدبير امره خادم لابيه اسمه لؤلؤ اليايا ، ورقع عن اهل حلب بعض ماكان جدد عليهم من الكلف وقتل اخريه ملك شاه ، واميركا ، وقتل جماعة مسن الباطنية وكانت دعوتهم ظهرت في حلب في ايام أبيه ، ثم كاتب أمير بمشق ، ورغب في استعطافه ، فأجابه طفت كين الى ذلك ، ودعا له على منبر بمشق في رمضان من هذه السنة . ثم قدم الب ارسسلان في هذا الشهر بمشق وتلقاه طفت كين واهسل بمشسق في احسسن زي ، هذا الشهر بمشق وتلقاه طفت كين واهسل بمشسق في احسسن زي ، وانزله في القلمة بدمشق ، وبالغ في اكرامه ، فاقام بها اياما ، ثم عاد ير منه طفتكين مايحب ، ففارقه ، وعاد الى بمشق ، وساءت سيرة ير منه طفتكين مايحب ، وأنهمك في المساحي ، وضافه لؤلؤ المايا فقتله الب ارسلان بحلب ، وانهمك في المساحي ، وضافه لؤلؤ المايا فقتله الب ارسلان بحلب ، وانهمك في المساحي ، وضافه لؤلؤ المايا فقتله المعارب منة ونصب اضا له طفلا عمره ست سنين ويقي لؤلؤ بحلب الى ان قتل في اخر سنة عشر وخمسمائة ببالس .

### دقاق بن تتش

دقاق بن تتش بن الب ارسلان ابو نصر المعروف بالملك شمس الملوك ولي امرة دمشق بعد قتل ابيه تاج الدولة في سنة سبع وثمانين واربعمائة ، وكان بحلب ، فراسله خادم لابيه اسمه ساوتكين كان نائبا في قلمة دمشق ، سرا من اخيه رضوان بن تتش صاحب حلب ، فضرح دقاق الى دمشق وحصل بها ، واجلسه ساوتكين في منصب ابيه : ثم دبر هو وطفتكين المعروف باتابك, زوج ام الملك دقاق على ساوتكين فقتل .

واقام بقاق بدمشق ، وقدم اخوه رضوان فعاصرها فلم يصل منها الى مقصود فرجع الى حلب ، ثم عرض لدقاق مرض تطاول به وتوفي منه في الثاني عشر من شهر رمضان سنة سبع وتسعين واربعمائة ؛ وأن امه زينت له جارية فسسمته في عنقدود عنب معلق في شجرته ، ثقيته بايرة فيها خيط مسموم ، وأن امه ندمت على ذلك بعد الفوت ، وأومات الى الجارية أن لاتفعل ، فأشارت اليه أن قد كان ، وتهارى جوفه فمات .

# طغتكين اتابك دمشق

طفتكين ، ابو منصور ، المعروف باتابك ، كان من رجال ( تاج ) الدولة ، وزوجه بام ابنه دقاق ، وكان مع تساج الدولة لما نهسب الى الري لفتال ابن اخيه ، ثم رجع الى دمشق بعدد قتل تساج الدولة ، وكان اتابك دقاق مدة ولايته فلما مات دقاق استولى على دمشق ، وكان شهما مهيبا ، مؤثر لعمارة ولايته ، شسيدا على اهسل العيث والفساد ، وامتدت ايامه الى ان مات يوم السبت السابع ، ويقال الثامن من صدفر ، سسنة اشتين وعشرين وخمسامائة ، ودفسن عند المسجد الجديد قبلي المصلى ...

محمود بن بوري طفتكين أتابك أبو القاسم بن أبي سعيد ، الملقب شهاب الدين

ولي امرة دمشق بعد قتل اخيه اسماعيل الملقب بشمس الملوك . وكانت امه المعروفة بزمرد خاتون الفالية على امره والمدسرة له الى ان تزوجها اتابك زنكي بن قسيم الدولة وخسرجت الى حلب فسكان المدير له بعد خروجها انر المعروف بمعين الدين احسد مساليك جسده طفتكين .

وابتداء ولايته في شهر ربيع الاغر سنة تسع وعشرين وخمسمة ، وكانت الامور في ايامه تجري على استقامة الى ان وثب عليه جماعة من خدمه في ليلة الجمعة ثالث وعشرين او رابع وعشرين من شدوال سنة ثلاث وثلاثين وخمسمئة ، فقتلوه ، وكتب الى اخيه محمد بسن يوري صاحب بعليك ، فقدم اخر نهار يوم الجمعة وتسدام القلعة والبلد ولم ينازعه احد .

# محمود بن زنكي بن اق سنقر

ا و القاسم بن ابي سعيد قسيم الدولة ، التركي ، الملك العسادل دور الدين وناصر امير المؤمنين

كان جده اق سنقر قد ولاه السلطان ابو الفتح ملكشاه بسن الب ارسلان حلب ، وولي غيرها من بلاد الشام ، ونشسا ابدوه قسسيم الدولة بعده بالعراق ، ونديه السلطان محمود بن محمد بن ملكشساه بن الب ارسلان براي الخليفة المسترشد بالله امير المؤمنين لولاية ديار الموصل والبلاد الشامية بعد قتل اق سنقر البرسقي وموت ابنه مسعود ، فظهرت كفايته وظهرت شهامته في مقاتلة العدد و خسذله الله — وثبوته عند ظهور متملك الروم ونزوله على شيزر حتى رجسع الى بلاده خائبا .

وها مر ابوه قسيم الدولة دمشق مرتين قلم يتيسر له فتحها ، وفتــح
الرها والمعرة وكفر طاب وغيرها من الحصون الشامية ، واستنقفها
من ايدي الكفار ، قلما انقفى اجله ــ رحمــه الله ــ قــام ابنه نور
المين ــ اعزه الله ــ مقامه في ولاية الاسلام .

ومواده على ماذكر كاتبه ابو اليسر شاكر بن عبد الله التنوخسي المعري وقت طلوع الشمس من يوم الاحد سابع شوال سنة احدى عشرة وخمسمئة ؛ ولما راهق لزم خدمة والده الى ان انتهت مدته ليلة الاحد السادس من شهر ربيع الاخر سنة احدى واربعين وخمسمئة على قلمة جعبر ، وكان محاصرا لها ، ونقل تابوته الى مشهد الرقسة فدفن بها .

وسير مبيعة الاحد الملك الب ارسلان بن السلطان معمود بسن محمد الى الموصل مع جماعة من اكابر دولة ابيه ، وقبال لهمه: ان وصل اخي سبيف الدين غازي الى الموسسل فهمي له ، وانتسم في خدمته ، وان تأخر فانا اقرر أمور الشام ، واتوجه اليكم .

ثم قصد حلب ودخل قلعتها المحروسة على اسمعد طائر وايمسن بركة ، يوم الاثنين سمايع ربيع الاخسر ، ورتسب في القلعمة والمبيئة التواب ، وانعم على الامراء وخلع عليهم ، وكان ابن جسوسلين قمد عمل على اخذ الرها ، وحصل في البلد ، فوجه اليه امراء دولته حتى استنفذها منه وخرج هاريا .

ولما استتب له الامر ظهر منه بذل الاجتهاد في القيام بسامر المهاد ، والقيام بدهمال العبياد ، والقيام بمصالح العبياد ، وخرح غازيا في اعمال تل باشر ، قافتتح حصونا كثيرة ، وافتتح عقل قلعة المامية ، وحصن البارة ، وقلعة الراوندان ، وقلعة تسل خيالا ، وحصن كاد لاثا ، وحصن يسر فوث بجبل بني عليم ، وقلعة عزاز ، وقل باشر ، ودلوك ، ومرعش ، وقلعة عين تساب ، ونهس المهوز ، وغير ذلك .

وغزا حصن انب فقصده الابردس متملك انطباكية ، وكان من ابطال العدو وشياطينهم ، فرحل عنها ، ولقيه دونها فكسره وقتله وثلاثة الاف فرنجي كانوا معه ، ويقني ابنه صبغيرا مسلم امسله بأنطاكية ، وتزوجت ابن الابردس الاول وهو بيمنت ووقع في اسره في توبد حارم ، وباعه نفسه بمال عظيم اذفقه في الجهاد .

واظهر بحلب السنة حتى اقام شعار الدين ، وغير البحدة التسي كانت لهم في التأنين ، وقمع بها الرافضاة المبتحدة ، ونشر فيها مذاهب اهل السنة الاربعة ، واسقط عنهم جميع ألدون ، ومنعهم من التوشب في الفتن ، وبني بها المارس ووقف الاوقاف ، واظهر فيها العدل والانصاف .

وقد كان صالح المعين الذي كان بدمشق وصاهره ، واجتمعت كلمتها على العدو لما وآزره ، وهاصر بمشق مرتين فلم يتيسر له فتحها ، ثم قصيها الثالثة فثم له مسلمها ، وسلم اهلهسنا اليه البك لفسلاء الاسعار ، والشوف من استعلاء كلمسة الكفسار ، فضميط أمسورها ومصن سورها ؛ ويتي بها المدارس والمساجد ، واقاض على اهلها القوائد ، واصلح طرقها ، ووسع اسدواقها ، وادر الله على رعيته بيركته ارزاقها ، وبطل منها الانزال ، ورفع عن اهلها الاثقال ، ومنع ماكان يؤخد منهم من المفارم كدار بسطيخ وسوق البقال ، وضمان المنهر والكيالة ، وسوق الغذم ، وغير ذلك من المظالم ، وأمر يترك ماكان يؤخذ على الخمر من الكس ، وسهى عن شربه ، وعاقب عليه باقامة العد والحيس ، واستنقذ من العدو .. خذلهم الله ... تقر بانياس ، وغيره من المعاقل المنيعة كالمنيطرة وغيرها بعد الاياس . ويلفني انه في المرب رابط الجاش ثابت القدم ، شديد الانكساش ، حسن الرمي بالسهام ، مسايب الضرب عند خسيق القسام ، يقدم اصمايه عبد الكرة ، ويحمى منهزمهم عند الفرة ، ويتعرض بجهسده للشهادة لما يرجو بها من كمال السعادة .

ولقد حكى عنه بعض من خدمه مسنة ، ووازره على فعدل الخير ،
انه سمعه يسال الله ان يحشره من بطون السباح وحواصل الطير ،
قائله يقي مهجته في الاسواء ، ويحسن له من الظفر بجميع الاعداء ؛
قلقد احسن الى العلماء واكرمهم ، وقدرب المتسينين واحتسرمهم ،
وتوخى العدل في الاحكام والقضايا ، وألان كنفه واظهور رافته
بالرعايا ، وبنى في اكثر مملكته ادر العدل ، واحضرها القضاة
والققهاء القصل ، وحضرها بنفسه في اكثر الاوقات ، واستمع مسن
المتظلمين الدعاوى والبينات ، طلبا للانصاف والقصال ، وحسرها

وادر على الضعفاء والايتام الصدقات ، وتعهد ذوي الحاجة من اولي التعقف بالصلات ، حتى وقف وقوفا على المرضى والمجانين ، واقسام لهم الاطباء والمسالجين ، وكذلك على جمساعة العميان ، ومعلمسي الخط والقرآن ، وعلى ساكتي الحرمين ، ومجاوري المسجدين ، واكرم أمير المدينة الحسين واحسن اليه ، واجرى عليه الضايانة لما قدم عليه ، وجهز معه عسكرا لطفظ المنية ، وقام لهم بما يحتاجُون اليه من المؤونة ، واقطع أمير مكة اقطاعا سنيا ، واعطى كلا منهما ماياكله هنيا مريا .

ورفع عن الحجاج ماكان يؤخذ منهم من المكس ، واقطع امسراء العرب الاقطاعات لكلا يتعرضوا للحجاج بالنحس ، وامسر باكمال سور مدينة الرسول ، واستخرج العين التي باحد وكانت قد دفنتها السيول ، ودعى له بالحرمين ، واشتهر صيته في الخافقين .

وعمر الربط والخانقاهات والبيمارستانات ، وبنى الجسور في الطرق والخانات ، ونصب جماعة من المعلمين لتعليم يتسامى المسلمين ، واجرى الارزاق على معلميهم ، وعليهم بقدر مايكليهم ، وكذلك صنع لما ملك سنجار وحران والرها والرقسة ومنسج وشيزر وحماة وحمص وبعليك وصرخد وتدمر ، قما من بلد منها الا وله فيها حسن اثر . ومامن اهلها احد الا نظر له احسن نظر .

وحصل الكثير من كتب العلوم ووقفها على طلابها ، واقام عليها المفظة من نقلتها وطلابها واربابها ، وجدد كثيرا من قني السبيل ، وهدى بجهده الى سواه السبيل .

واجهد نفسه في جهاد اعناه الله ، ويالغ في حربهم ، وتحصسل في أسره جماعة من أمراه الفرنج ... خذلهم الله ... كجوسلين وابنه ، وابن الفونش ، وقومص اطراباس ، وجماعة من ضريهم .

وكان متملك الروم قد غرج من قسطنطينية وتسوجه الى الشسام طامعا في تسلم انطاكية ، قشفله عن مرامه الذي رامسه بسالرا سلة ، الى ان وصل اخوه قطب الدين في جنده مسن المواصسلة ، وجمسع له الجيوش والمساكر ، وانقق فيها الاموال والنشائر ، فأيس الرومي من بلوغ ماكان يرجو ، وتعنى منه المسالحة لعساه ينجو ، فاستقر رجوعه الى بلاده ذاهبا ، فرجع من حيث جساء خسائبا ، ولم يقتل بالشام مع كثرة عسكره مقتله ، ولم يرع من زرع حسارم ولا غيرهسا سبلة ، وحمل الى بيت مال المسلمين من التحف مساحمل ، ولم يبلغ امله وضل ماعمل .

وغزا معه اغوه قطب الدين في عسكر الموسسل وغيرهسم مسن المهاهدين ، فكسر الفرنج والروم والارسن على حسارم ، واذا قهسم كؤوس المنية بالاسنة والمدوارم ، فأبادهم حتى لم يفلت منهسم غير الشنيد الذاهل ، وكانت عنتهم تلاثين الفا بين فارس وراجل ، شم نزل على قلمة حارم ، فافتتمها ثانية وحواها ، واخذ اكبر قرى عمل انطاكية وسباها ، وكان قبل ذك قد كسرهم بقرب بانياس ، وقتسل جماعة من ابطالهم ، واسر كثيرا من فرسانهم ورجالهم .

وقد كان شاور السحدي امير جيوش مصر ، وصدل الى جنابة مستبيرا لما عاين الذعر ، فأحسن جواره واكرمه ، واظهدر بدره واحترمه ، وبعث معه جيشا كثيفا يرده الى درجته ، فقتلوا خصدمه ولم يقع منه الوفاء بما قرر من جهته ، واستجاش بجيش العدو ، طلبا للبقاء في السمو ، ثم وجه اليه بعد ذلك جيشا اخر ، فأصر على المسامقة له وكابر ، واستنجد بالعدو - خذله الله - فأنجدوه ، وضمن لهم الاموال الخطيرة حتى عاضدوه ، وانكانا جيش المسلمين الى الشام راجعا ، وحدث متملك الفرنج نفسه بملك مصر طامعا ، فترجه اليها بعد عامين راغبا في انتهاز الفرصة ، فأخذ بلبيس وخيم من مصر بالعرصة ، فلما بلغه ذلك تسخل جهده في تدوجيه الجيش من مصر بالعرصة ، فلما بلغه ذلك تسخل جهده في تدوجيه الجيش اليها ، وخاف من تسلط عدو الدين عليها ، فلما سمم العسدو – خذلهم الله - بتوجه جيشه رجعوا خانبين ، واحسبح اصدابه بمصر لن عاندهم غالبين ، وامل اهل اعمالها بحصول جيشه عندهم بمصر لن عاندهم غالبين ، وامل اهل اعمالها بحصول جيشه عندهم وانتهشوا ، وزال عنهم ماكانوا قد خشوا ، واطلع من شاور على

المضامرة ، وانه راسل العدو طمعا منه في المظافرة ، وارسل اليهسم ليردهم ، ليدفع جيش المسلمين بجندهسم ، فلما خيف من شره ومكره ، لما عرف من غدره وختره ، وانفتح الامر في ذلك واستبان ، تمارض الاسد ليقتنص الثعلبان ، فجاءه قاصدا لعيادته ، جاريا في خدمته على عادته ، فوثب جورديك ويزغش مدوليا نور الدين فقتسلا شاور ، واراحا العباد والبلاد من شره ، واما شاور قانه اول مسن تولى القيض عليه ، ومديده الكريمة اليه بالمكروه ، وصدفا الامر لاسد الدين ومك ، يضلعت عليه الخلم ، وخل واستولى امسحابه على البلاد ، وجرت اموره على السداد وظهر منه حميد السيرة وحسن الاثار ، ( وسيعام الكفار لن عقبي الدار ) . (الرعد ٤٢ ) \*

وظهرت كلمة أهل السبنة بالنيار المصرية ، وخطب فهما الدولة المباسية بعد الياس ، واراح الله من بها من المنتة ورفسع عنهسم المنة ، فالممد لله على مامنع ، وله الشكر على مافتع .

ومع ماذكرت من هذه المناقب كلها ، وشرحت من دقها وجلها ، فهدو مسن الفط والبنان ، متات لمسرفة العلوم بالفهم والبيان ، كثير لمطالعتها ، ماثل الى ذقلها ، مواظب حسريدس على تحصيل كتسب المسحاح والسنن ، مقتن لها باوفر الاعواض والثمن ، كثير المطالعة للعلوم الدينية ، متبع للاثبار النبوية ، مسواظب على المسلوات في المحاعات ، مراع لادائها في الاوقات ، مؤد لفروضها ومسنوناتها ، معلم افقدها في جميع حالاتها ، عاكف على تلاوة القرآن على مصر الايام ، حريص على قعل الفير من الصدقة والمسيام ، كثير الدعاء والتسييح ، راغب في حسلاة التسراويح ، عفيف البحن والفرج ، مقتصد في الانفاق والفرج ، متحسري في المطساعم والشهاري واللابس ، متبري من التنهم والتعلير ، مع ماجمع الله من المقل المتين ، والراي الصويب الرصيين ، والاقتحاء بسديرة السسافي الماضين ، والاقتفاء لسيرة من سلف الماضين ، والاقتفاء لسيرة من سلف منهم في حيز سمتهم ، والاتباع لهم في حفظ حالهم ووقتهم .

حتى روى حنيث الصطفى مسلى الله وعليه وسسلم ، وكان قسد استجيز له ممن سمعه وجمعه ، حرصا منه على الخير في نشر السنة والتحديث ، ورجا ان يكون ممن حفظ على الامة اربعين حديثا كساجاء في الحديث ، قمن راه شاهد من جسلال السلطنة وهيبسة الملك مايبهره ، فإذا قاوضه راى من لطاقته وتواضعه مايجيره .

وقد حكى عنه من صحيه في حضره وسقره ، انه لم يكن يسسم منه كلمة قدش في رضاه ولافي ضجره ، وأن أشهى مسأأليه كلمسة حسق يسمعها ، أو أرشاد ألى سنة يتيمها.

يحب الصالحين ويؤاخيهم ، ويزور مساكلهم لحسن ظنه بهم ، فانا احتام مماليكه اعتلهم ، وزوج نكرانهم بانإثهم ورزقهم .

ومتى تكررت الشكاية اليه من احد ولاته ، امسر بالكف عن اذى من تكلم بشكاته ، فمن لم يرجع منهم الى العدل ، قسابله بساسقاط المرتبة والعزل ، فلما جمسع الله له مسن شريف الخصسال ، تيسر له جميع مايقصده من جميع الاعمال ، وسهل على يديه فتح الحصسون والقلاع ، ومكن له في البلدان والبقاع ، حتى ملك حصن شيزر وقلعة دوسر ، وهما من احصن المعاقل والحصون ، واحتوى على ما فيهما من الذخر المدون ، من غير سفك محجمة من دم في طلبها ، ولاقتسل احد من المسلمين يسببها ، واكثر ما أخذه من البلدان ، يتسلمه مبن الها يالامان ، ووفي لهم بالمهود والايمان ، فيا وصلهم الى مسامنهم من المكان ،

واذا استشهد احد من اجناده ، حفظه في اهله واولاده ، واجبرى عليهم الجرايات ، وولى من كان اهلا منهم للولايات ، وكلما فتح الله عليه فتحا وزاده ولاية ، اسقط عن رعيته قسطا وزادهسم رعاية ، حتى ارتفعت عنهم الظلامات والمكوس ، واتفسعت في جميع ولايته الفرامات والنحوس ، ودرت على رعاياه الارزاق ، ونقشت عندهسم الاسواق ، وهصل بينهم بيمنه الاتفاق ، وزال بيسركته المناد والشقاق ، فإن فتكت شرئمة من الملاعين ، قلما علمت منه الرافسة واللين ، ولو خلط لهم شعته بليئة ، لخاف سطوته الاسد في عرينه .

قالله يحقق به النماء ، ويسكن به النهماء ، وينيم له النعماء ، ويبلغ مجده السماء ، ويجري المسالحات على ينيه ، ويجمل منه واقية عليه ، فقد القى ازمتنا اليه ، واحمى علم حاجتنا اليه.

ومناقبه خطيرة ، وممادعه كثيرة ، ذكرت منها غيضا من فيض ، وقليلا من كثير ، وقد منحه جماعة من الشحراء ، فاكثروا ، ولم يهلفوا وصنف الاثه بل قصروا ، وهو قليل الابتهاج بالشعر ، زيادة في تواضعه لعلو القدر .

فالله يديم على الرعية ظله ، وينشر فيهم رافته وعدله ، ويبلغه في نيته ودنياه مأموله ، ويختم بالسعادة والتـوفيق اعساله ، فهـــو بالإجابة جدير ، وعلى مايشاء قدير. والله اعلم .

## يوسف بن أيوب بن شادي الملك الناصر صلاح الدين

سلطان المسلمين ، وقامع المشركين ، فاتح البيت المقدس ويسلاد الساحل ، ومخلصها من ايني الكافرين ، رحمه الله .

## يوسف بن دوناس بن عيسى

أبو الصجاح المغربي الفندلاوي الفقيه المالكي

قدم الشام حاجا ، فسكن بانياس منة ، وكان غطيبا بها ، شم انتقل الى دمشق واستوطنها ، ودرس بها مسنهب مسألك ، وحسدت بالوطأ ، وبكتاب التلخيص لابي الحسن القابس .

كان شيخا حسن الفاكهة ، حلو المصاضرة ، شعيد التعصب لنهب اهل السنة ، كريم النفس ، مطرحا للتكلف ، قوي القلب .

قال المافظ ابن عساكر:سمعت ابا تراب بن قيس بـن حسـين البعلبكي يذكر :

انه كان يعتقد اعتقاد الدشوية ، وانه كان شديد البغض ليوسف الفندلاوي ثا كان يعتمده من الرد عليهم ، والتنقص لهم ، وانه خرج الى المجاز ، واسر في الطبريق ، والقبي في جبب ، والقسبي عليه صغرة ، ويقي كذلك منة يلقى اليه ماياكل وانه احس ليلة بحس ، فقال : ناواني يدك ، فناوله يدم ، فأخرجه من الجب ، فلما طلع انا هو الفندلاوي ، فقال : تب معا كنت عليه ، فتاب ، وصار من جعلة المحبين له .

وكان ليلة الفتم في شهر رمضان يضطب خاطب في حلقته بالمسجد الجامع ويدعو بدعاء الفتم ، وعنده الشيخ ابو المسسن علي بسن المسلم ، فرماهم بعض من كان خارج الحلقة بحجر ، فلم يعرف من هو لكثرة من حضر ، فقال الفندلاوي : اللهم اقطع يده ، فصا مضى الا يسير حتى آخذ خضير الركابي من حلقة المنابلة ، ووجد في صندوقه مفاتيح كثيرة قد اعدها لفتاح الابواب للتلصيص ، فامر شمس الملوك يقطع يديه ، ومات من ذلك .

قتل الفندلاوي ـ رحمه الله ـ يوم السبت السادس مـن شـهر ربيع الاول سنة ثلاث واربعين وخمسمائة بالنيرب تحـت الربـوة . وكان قد خرج مجاهدا للفرنج ـ خذلهم الله ، وفي هـذا اليوم نزلوا على دمشق حماها الله ، ورحلوا بكرة يوم الاربعـاء الذي يليه بعـد اربعة ايام من نزولهم بارض قينية ، وكان رحيلهـم لقلة العلوفـة ، والحذر من العساكر المتواصلة لنجنة اهـل دمشـق مـن الـوصــل وحلب ـ ودفن تحت الربوة على الطريق ، ثم نقل الى مقبرة البساب الصغير ، فدفن بها ، وكان خروجه اليهم راجلا .

قال احمد بن محمد القيرواني :

رايت الشيخ الامام حجة الدين في المنام جالسا في مكانه الذي يدرس فيه بالجامم ، فاقبلت اليه وقبلت يده ، فقبل رأسي ، وقلت له : يامولاي الشيخ ، والله مانسبتك ، وما انا فيك الا كما قال الاول :

> غاذا نطقت غانت اول منطقي واذا سكت غانت في اضمماري

فقال لي : بارك الله فيك . ثم قلت له : يامولاي الشيخ الامام ، اين انت ؟ فقـــــــال : في جنات عدن ، (على سرر متقــــــابلين ) «الحجر ــ الاية : ٤٧ » من تاريخ آمد وميافارقين

لابن الازرق الفارقي

## ذكر ولاية نجم الدين إلغازي وملكه ميافارقين(١)

قيل ١٤ فتح ابن جهير ديار بكر ، كان الامير ارتق معه ( ٢ ) ، فلما استقر ولم يبق له موضع انفصل عنه ومضى لما جاء ملكشاة الى الشاع(٣) ، وملك بيت المقدس وما حوله ، واقام سالساحل ومبات هناك ، وملك بيت المقدس بعدم ولده الامير سكمان ، والامير نجم الدين الغازي(٤) منة ، وسار نجم الدين الغازي الى السلطان محمد(٥) وبقي في خدمته واقطعه حلوان مدة ، ثم اعطاه سنجر(٦) العراق ، قاقام ببغداد ، وملك الفرنج الساحل وبيت القدس فـوصل الامير سكمان الى هذه البلاد وملك حصن كيفا ، وكان ملك الامير الياقوتي ماردين ، قوصل نجم الدين الغازي الى هذه البلاد ، ومأت الياقوتي ، وكان فيها من قبل الياقوتي ، فدخل تحت طاعة سكمان ، من حصن كيفا ، وبقى بها وملكها قيل الى سبنة ثمان وتساعين واربعمائة الامير سكمان ويقي فيها إلى أن منات الامير سنكمان ، وملك بعده ابنه الامير ابراهيم بن سكمان ، فنفذ الى مارىين شمس واحْد ابنا له رهينة وبقي عنده بحصن كيفا مدة ، ثم بلغه أنه رشا الى ولده وجيشه ، قلماً وصل نجم الدين الغازى سلمها اليه ، وبقى الامير ابراهيم مدة ثم مات بحصن كيفا ، وولى موضعه اخوه الامير دا ود بعد اخیه سکمان ، ویقی مستة ، وکان الامیر شسمس ببلد(٧) وماردين بيده لم يسلمها الى احد ، وحضر نجم الدين وسلمها اليه في سنة سبع وخمسمائة ، وحصلت للغازي واولاده من ذلك اليوم الي الان ، واما الامير شمس قاولد الامير سذقر ، وأولد سنقر يوسف ، وا ولد يوسف رسول ، وقيل ملك ماردين في سنة سبع وثمان وخمسمائة على ان بقى بها الى سنة اثنتى عشرة وخمسمائة ، ثـم نفذ السلطان يقول له ان ميافارقين خربت واضمحلت ، وهمي بلد لايرى مثله ، فذفذ السلطان إلى الدربكي رسولا يأمره أن يسلم

ميا فارقين الى نجم الدين الغمارى ، فعضر وسمامها اليه ، فعدهل اليها في رابع جمادى الاخر سنة اثنتي عشرة وخمسمائة وملكها ، وخرج الدريكي ونزل على الروابي ، واقام شالاتة ايام ، فلما كان الدوم الرابع وصل رسول مجد من السلطان يقدول له: لاتسلم، فوجد الامر قد فات(٨) ، واستقر نجم الدين بميا فــارقين ، واظهــر العدل والاحسان الي الناس وأزال عنهم الأثقال والاقساط والانزال من دورها ، وكان الناس من النزل في دورهم في شدة شديدة ، وكان اكثرها خسراب لاختسلاف الدول وتغير الاصسحاب كل قليل ، ومسن تملكهم يحيف عليهم ويظلمهم ويصسادرهم العلمه انه لايقيم ولايدوم ملكه ، ومن حيث ملك نجم الدين الغسازي استقر وطسابت قلوبهم واستقر الناس ف دورهم ، وحصلت الاجناد التي مالهم دور ينزلون بها ويضربون لهم في خرابات المدينة خركا وات(٩) ، لان اكثر المدينة كانت خرابا ، وكانت الطرقات مخيفة من الحرامية وقسطاع الطسرق بحيث انه كان لاتقدر القافلة تمضى الى آمند الا ومعهنا الشنجنة والخيل وكذلك الى ارزن(١٠) وحصن كيفا وحاني(١١) وماربين محتاجون من يخفرهم في المسافة القريبة لخراب البلاد والضبياع ، فمن حيث ملك نجم الدين امنت الطرقات والبلادوانهزمت المسرامية وانعمرت الضياع ، وبدأت ميافارقين في العمسارة ، وسساس الناس أحسن سياسة ، وبقى الى سننة شلاث عشرة وخمستمائة ، وملك حلب ، ولقى الافرنج وكسرهم بسطرق حلب وغنم امسوالهم ، واسر منهم خلقا عظيما ، وهي كسرة البلاط .

واما حلب قانه اخذها من سلطان شاه بن الملك رضوان ، وكان اخذها من الامير ابن ( ۱۲ ) بلك

قيل وفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة احترق جامع امد ، وفي سنة اربع عشرة وخمسمائة ملك نجم الدين نصيبين ، وسار اليه القاضي علم الدين بن نباتة وجملة من اهل ميافارقين ، فلقوه بها ، وهنوه بفتحها ، وخلع عليهم واحسن اليهم ، وعادوا الى ميافارقين . قيل وفي سنة خمس عشرة وخمسمائة نفذ اهل تفليس الى نجـم البين الغازى يستدعونه ليسلموا اليه تقليس وكان ملكها ببداهلهما من مقدار اربعین سنة ، وكان ملاكها قوم من اهلها يستمون بدو جعفر ، من مقار مائتي سنة ، ثم انقرض كيارهم ، واضمحلوا فعاد أمرها إلى أهلها إلى ها هنا ، وكان كل شهريلي أمرهم منهم وأحد ويقوا بذلك مدة أربعين سنة ، وكان الملك دا ود ملك الأبضار والكرج قد ضايقها مضايقة شديدة واضمحلت ، وكان قد نقذوا إلى السلطان طغريك بن السلطان محمد ، وكان ملك جنزي ( ١٤ ) وارزن قنف.ذ لهم شحنة ، وزادت مضايقة ملك الكرج (١٥) لهـم ، ويقـوا على هذا مسنة ، فسأتفقوا أن يحملوا له في كل سسنة عشرة الأف بينار ، ويكون عندهم شحنة معه عشرة فوارس ، فبقوا على ذلك مدة ، وذفذوا الى نجم الدين الغازي يستدعونه ، فسمار ومعمه عشمائر عظيمة ، ومعه دبيس بن صدقة ( ١٦ ) ملك العسرب ، وكان صسهر نجم الدين على ابنته جهان خاتون ، وكان قد وصال اليه في تلك السنة ، فسار بالعساكر ونقذ الى شدمس الدولة طغان ارسلان صاحب ارزن وبدلیس (۱۷) ، وكان له مدینة دوین (۱۸) ، وامره ان يدخل من شرقي تفليس ، وسار واخذ معه القاضي علم الدين ابن نباته ، ومعه ولده القاضي علم الدين ابو الفتسح الكبير ، هـو الان قاضي ماردين ، والوزير ابي تمام ابن عبدون ، وسار معه ، فوصلوا الى ارزن الروم ، وتخلف القاضي والوزير بأرزن الروم ، ونخال بالعساكر من ولاية الفرس وطريق بسرياليث ، واتفقهوا أن تجتمع العساكر اجمع على باب تغليس ، ويحضر السماطان طغريل من ناحية جنزي ، وسار طغان بن سكمان الاحدب من دوين ، ووصل نجم الدين الى ان بقى بينه وبين تغليس الجبل مقدار نصدف يوم ، وخرج اللك داود ومعة ولده بيميطري من جانب الفسرب في عسساكر عظيمة ، وكان يحدر عليهم من الجبل وهم في لحقه ، ولم يكن وصلت عساكر السلطان طغريل ولاشتمس الدولة الاحتب بمتن معتبه ، وتقاتلوا قتالا عظيما ، وكسر نجم الدين وقتل معه خلق كثير ، وغنم الكفار منهم غنيمة عظيمة ، وخرج نجم الدين ودبيس في نفر يسير بحيث ان بقى عندهم من الاسرى الى زماننا ، ولقد رأيت موضع

الوقعة جين بخلت إلى تفادس في سنة تمان وأربعين وخمسمائة ، فاقمت بها ثمم ومسلت الى خمدمة ملك الابخسمان ، وبقيت عنده ، وخرجت معه وسرت في ولايته معبه مقندار نيف وسنبعين يومنا ، واجتاز الى اللان وطرف الدربند والى ولاية الابخاز ولقد وصلنا بعض الايام في ولاية الابخار الى برج واسم تحمت جبل في قلعمة شامضة ، ونزل الملك هناك ، وقال لى ملك الابخاز : يا فلان في هــنه القلعة رجل! سير مستعرب من نوبة الغازي ، فاصعد اليه من الفيد وا يصره واسأله من اين هو ، فعوات على ذلك ، وقلت اطلب من الملك ليطلقه فيت تلك الليلة ، فلما كان مسن وقست المستحر ضرب بسسوق الرحيل ، لانه وصل اليه الخبر أن أرض ولايته قد تشوشت بغيابه ، فعين وصله الشير رحل ، ورحل الناس ، ولم يقدر لي الاجتماع بذلك الرجل ، وقيل في سنة خمس عشرة وخمسهائة كانت ، والاول اصح ، الملك سكمان بحلب ، ولما كسر نجم الدين وعاد يمن يقي معه رحل ملك الابخار بالغنائم والاسرى ونزل على تقليس وحاصرها مدة ثم هدم سورها من قبل الغرب ودخلها سيفا فاحرقها وهدمها وبعدثلاثة ايام أمن اهلها وطيب قاوبهم ووعدهم بسالجميل وأسسقط عنهم تلك السنة الاعشبار والمؤن ، والاقسباط والقبراج ، وشرط للمسلمين كل ما ارادوه من الشرط الذي هـو الأن باق بها : انه لايعبر الى جانب المسلمين بسالمدينة خنزير ولا يذبسح بهسا ولا في سوقها ، وضرب لهم الدراهم وعليها اسم السلطان والخليفة في الوجه الواحد ، وفي الوجه الأخسر اسم الله واسم النبسي عليه السلام ، واسمه على جانب الدرهم ، ونادى في البلد : إن من آذى مسلما قد اهدر دمه ، وشرط لهم الاذان والصلاة والقراءة ظاهرا ، وان يخطب يوم الجمعة ويصلى ويدعى للخليفة والسلطان ولايدعى لغيرهما على المنبر، وشرط ان حمام اسماعيل بتغليس لايدخلها كرجي ولاأرمني ولايهودي ، ووصف خدمة (١٩) الكرجي في السنة خمسة بنانير ، وخدمة اليهودي اربعة بنانير ، وخدمة السلم شلاثة بنانير ، واحسن الى المسلمين غاية الاحسان ، وجعل لاهمل العلم والدين والصوفية اكرم المنازل ، وماليس لهم عند السلمين ، ولقد رأيت هذه الشروط كلها لما بخلت الى تغليس في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة واقد رأيت ملك الأبخاز بيميطري الذي كنت في خدمته وقد نزل الى تفليس وأقام بها أياما ، ونزل نات يوم جمعة الى الجسامع وجلس على دكة تقابل الخطيب ، فسوقف مسوضعه حتى خسطب الخطيب . وكل الناس يسمع الخطبة جميعها ، شمخرج وأطلاق برسم الجامع مائتي دينار أحمسر ، وكنت أرى العلماء والوعاظ والأشراف والمسسوفية والذين يصسلون يكرمهسم ويعسسطيهم ويحترمهم ، ويعتمد معهم ماليس بمثله ، ولقد كنت أرى احتسرامه للمسلمين مالو أنهم ببغداد مااحترموا تلك الحرمة .

وقيل في سنة خمس عشرة وخمسمائة تزازات مدينة جنزى وهسي كنجة وانخسف طرف منها وانهدم سدورها ، فسار الملك داود بأصحابه وخيله ورجله وقصدها ، ونهب امدوالهم ومساكان فيها ، وقتل منهم خلقا عظيما وسبى منهم خلقا عظيما لايحصى بحيث حملت الأسارى الى تقليس على العجل من كثرتهم وسديقوا المسلمين مثل قطعان الأغنام اسارى ، ودخال بهام الى تقليس فاشترى أهل تقليس اكثرهم واطلقوهم ، وقال لي جماعة من اهال تقليس اننا ما افتقرنا الا من تلك السنة .

قيل وفي سنة خمس عشرة وخمسمائة قتل ممدود بجامع دمشق ودفن بالمرح ، قيل وفي سنة خمس عشرة وخمسمائة عاد نجم الدين الى ماردين ، وأقام بها سنة سمت عشرة وخمسمائة وخرج الى أوشك الهينة ( ٢١ )من باب ميافارقين وأقام هناك ومعه زوجته الخاتون بنت طفرتكين ( ٢١ )صاحب دمشق ، فمرض وترفي يوم الخميس سابع عشرين رمضان ، فمصل ليلا وركب واده الأمير شمس الدولة سليمان والخاتون ، ووصلوا متفرقين ليلا ، ووصلوا الى باب الهوة ( ٢٣ ) ، وأجلساوا الأمير على فرسه ومن ورائه رجل يساكته ، وتقدموا وصساحوا فنزل الوالي وكان اسسمه كغلي ، ونخل شيخ ممن صحب الأمير نجسم الدين مسن أول زمانه ، وكلمه شمس الدولة والخاتون ، فقتح الباب فقالوا : ان

الأمير مريض ، فلما حصالوا في ارض القصر صاحوا وضاجوا وقالوا : مات الأمير في هذه الساعة ، واصبح الناس ، وصعد أهل البلد ومن كان بها من الجند الى القصر وغسال الأمير وصالي البلد ومن كان بها من الجند الى القصر وغسال الأمير وصالي عليه ، ودفن بالسندلي مدة ، ثم أخرج ودفن في مسجد الأمير شرقي قبة السلطان ، فدفن هناك ، وكان نجم الدين الفاري قد تازوج بفرخبدا خاتون بنت الملك رضوان ( ٢٤ ) لما ملك حلب ، وحقد عليها ولم ينخل بها ولاراها ، ومات ولم يرها ، تزوجها بعده الأمير بلك الن مهرام بن أرتق .

قيل واستقر شمس الدولة سليمان بميافارقين ، واستوزر الوزير عبد الملك بن ثابت ورد الأماور اليه ، وأخذ خارتبرت ( ٢٥ ) من الأمير بلك ويقيت معه الى أن مات ، وأخذها الأمير داود ، وأخذ بلد حزة من الأمير داود وأخذ الضياع التي أخذها حسام الدين صاحب ارزن من بلد ميافارقين .

وفي سنة سبع عشرة قتل الأفضل أمير الجيوش بمصر قتلته الباطنية ( ٢٧ ) وترك والي ميافسارقين في برج الملك مملوكه ختلج ( ٢٧ ) شاه ونفذ خطب سيدة خاتون بنت السلطان قلج ارسلان بن سليمان بن قطامش ، ومضى القاضي أبو سالم بن نباته أحضرها اليه من ملطية ، ودخلت وكان ملكه بميافارقين ، وكان لما مات نجم المين بن السعيد حسام الدين تمرتاش وولده بماردين فملك ماردين وارزن وكان معه الصاحب الصاجب شحمس الحجاب محمد الكيش ، وكان زوجه نجم الدين الغازي بأم السعيد حسام الدين .

قيل وفي سادس عشرين ربيع الآخر مات القساضي علم الدين أبو الحسن على بن يحيى بن نباته بميار فسارقين ، وولى القساضي ولده تاج الدين القضاء ، وهو أبو سالم رحمه الله ، وخلع عليه شسمس الدولة وأكرمه وولاه موضع ابيه ، واستقر في القضاء ، وكان ولد لشمس الدولة ابنا اسمه محمود ، ولقد رأيته بماردين وهو في اسوأ حال من سوء طريقته وقبح سيرته في حق نفسه وخروجه عن طاعة اهل بيته ورذالة نفسه ، وماأعلم ماكان منه .

وكان شههمس الدولة أميرا عادلا حسه السريرة مقهداما شجاعا ، وعاش الى الخميس سهادس عشر رمضهان وكان وقه ت المصر ، فمات في سنة ثمان عشرة وخمسهائة ودفن عند ابيه في مسجد الأمير ، واستبد الوالي ختلج شاه بميافهار قين ، وحصهات له ، وتجت حكمه .

## ذكر ولاية حسام الدين

قيل لما مات شمس الدولة استبد ختلج شاه بميا فسارقين والوزير عبد الملك ، فوصل حسام الدين وحضر بباب المدينة ، ونزل في خيم ظــاهر البلد ، ورا سـل ختلج شـاه ، وكان الأمير دا ود بـن سكمان ، صاحب حصن كيفا ( ٢٩ ) ، هم بالخروج ، فسيق السعيد حسام الدين، وراسل ختلج شاه ، وحلف له على الذي اراد ، وحلف إن لا يغير على أهل البلد شبئًا ، وأن يستوزر الوزير عبد الملك ، فحلف على ما اقترجوا ودخل في شوال سنة ثمان عشر وغمسمائة ، واستوزر عبد الملك ، واستقرحاله ، وحصال له جميع ما كان لابيه نجم الدين ، واحسن الى الناس ، واحبوه ، واستبد باللك ، وتزوج بزوجة اخيه الأمير اياس بن نجم الدين ، وكان له منها الأميرشهاب الدين محمد بن اياس ، وأولد منها بنتا هي صفية خاتون ، وهي أول أولاده ، ويقى مسدة ، وتسروج بسالخاتون بنت الأمير غازي من أرزن الروم ، ووصلت الى ميافارقين ، وأولد منها الصاحب نجم الدين التي في سنة عشرين وخمسمائة ، شم أولد الأمير جمال الدين سرتي في سنة احدى وعشرين وخمسمائة ، وملك حسام الدين البلاد ، ثم أولد هدية خاتون ، ثم أولد الأمير صمصام الدين بهرام في سنة ....وخمسمائة

وملك حسسام الدين حلب ويقيت معسمه مسلمة ثسم انه عاوضها .. ( ۳۰ ).. وسلم حلب وخرجت عن يده .

قيل وخرج السلطان محمود الى العراق ، واراد الدخول فمنعـه الخليفة المسترشد وجرى بينهمـا قتـالا كثيرا ، وكسر المسـترشد ونهب ما كان معه ، ودخل العراق بغير اننه ، وبقي مدة واصـطلحا جيدا . قيل وفي سنة تسع عشرة وفي أول سنة عشرين وخمساة قتل البرسقي بجامع الموصل، قتله الباطنية ، وولي ولده مسعود البلاد من ديار ربيعة وغيرها ، واجتماع بهساء الدين القسساغي الشهرزوري ، ونصير الدين جقر وصلاح الدين اليغيساني وحصلوا الشهرزوري ، ونصير الدين جقر وصلاح الدين اليغيساني وحصلوا خزانة وخدمة ( ٢١ ) ، ونزلوا الى بغداد ليخدم السلطان محمود ويقر الأمير مسعود ولد البرسقي في البلاد ، ولما وصداوا ارتاوا وقالوا : إن هذا صبي ، ولا يقوم بالملك ، وربما لا يدبر البلاد ويكون الحيف علينا ، فاقتضى رايهم أن هم اجتمعوا بقسيم الدولة زنكي بن أق سنقر ، وكان شحنة يغداد في تلك المرة وقرروا معه ما أرادوا من مصالحهم ، واستحلقوه أن يكون لشسهاب الدين قضاء الموصل وجميع البلاد وما فيها من القضاء والأمدور الدينية لكوصل وجميع البلاد وما فيها من القضاء والأمدور الدينية تكون ولاية الموصل وجميع البلاد الى نصير الدين يولى فيها من يزه ، قحلف لهم على ذلك ، وتقرر الامر اليهم بينهم

ثم انهم خدموا السلطان واصحابه والخليفة واصحابه بالمال الذي وصل معهم ، وطلبوا زنكي ، فسلم اليه السلطان ابنيه الب ارسلان والشقاجي وحصل اتابكهما ودفع له ( ٣٣ )بالبلاد ، وسار الي الموصل ، وملك الموصل والبلاد أول سنة اشتين وعشرين وخسمانة .

قيل وفي سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة قتل دور الدولة بلك على منبج بالشام ، وكان محاصرا لها ، فجاءه سهم فذبحه ، وملك بالاده : خارتبرت وكالوا ومنازكرد ( ٣٣ )ومسا حاولها الأمير داود ، وكان الأمير بلك قد اخذ هذه الولاية من بلاد جباق ، ومات ولم يعقب غير بنت ، تزوجها فخر الدين قراارسلان بن داود .

قيل وفي سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة مات أتابك طفتكين بدمشق ، وولي ولده تاج الملوك بوري دمشق وما حولها . قيل وفي خامس شوال سنة اربع وعشريان وخمسائة مات السلطان محمود صاحب أصفهان ، ودفان بها ، وولي السلطان اخوه طفريل السلطنة مدة سنتين ثم صات في أوائل سابع وعشرين وخمسائة وفيها قتل الوزير المزدغاني وبهارام والباطنية أجماع بدمشق ( ٣٤ )

وولي أخوه السلطان مسعود السلطنة ، قيل وكان خلف السلطان محمد أولاد جماعة منهم السلطان محمدود ، ولي الأمسر وهسده طغريل ، وسلطان سلسليمان شلساه ومسلسعود ، وسلسلجوق شاه ، ويهرام شاه .

قيل وخلف السلطان محمود السلطان داود ، وكان اكبـر أولاده وملك انربيجان وقتل في تبـريز ( ٣٥ )في سـنة تســـع وثــلاثين وخمسمائة ، قتله الباطنية في وسط السوق ، ودفن بتبريز .

وخلف محمد شاه وملك السلطنة من عمسه مسسعود وتسروح ابنته ، وخلف ملكشاه وكان في حياة عمسه مسسعود معسه في المسكر ، وملك خوزستان ، وخلف الب ارسسلان والخضاجي مسع اتابك زدكي بالموصل ، وقتسلا بسالموصل ، وخلف بنت مسمن بنت السلطان سنجر كوهار ، وعاشت الى ما يقارب سنة سبع وخمسين وخمسمائة، وأما سليمان شاه فمات ولم يعقب ، وأمسا سسلجوق فله ابن هو الآن بالموصل ، كان عند مسعود بطال بقلعة تكريت ، فلمسا أخذت نقلوه الى الموصل ، وهو الآن بها ، وله أولاد .

وأما السلطان طغريل فإنه خلف ارسلان شاه ، امه زوجة الأمير الدكز ، وهو الآن السلطان من اصفهان وهمذان وانربيجان وأران ، الى منينة جنزى وسملكوا .

وفي سنة اربع وعشرين وخمسمائة كسر حسام الدين وداود على سرجه تحت دارا ، كسرهم اتابك زنكي ( ٣٦ ) .

قيل وفي سنة أربع وعشرين وخمسمائة ماتت سعيدة خساتون بنت قلج ارسلان بميا فارقين ، ودفنت في القبة عند أبيها ، وكانت أمها زوجة الأمير ركن الدولة داود ، وبعد أيام حضر اخسوها السلطان طغريل من حصن كيفا \_ وكان صسهر ركن الدولة داود على ابنته \_ الى ميا فارقين ، واقام بالقبة ، وأخذ دخلها جميعه .

قيل وفي سنة خمس وعشرين وخمسمائة مات الآمر بسأحكام الله خليفة مصر ، ولم يخلف ولدا ، وخلف امرأة حاملا .

قيل وفي هذه السنة نقذ السلطان سنجر الى زنكي امره باطلاق دبيس فأطلقه ، فقصد السلطان مسعود .

وفي سنة ست وعشرين وخمسامئة غرقات ماراكب الأخالاطية بالبحر بالقسطنطينية فقضى فيها جماعة من الاخلاطية .

وفيها منات نور الدولة منناهب فتك ( ٣٧ ) ، وولي ولده ابنو نصر .

وفيها تسلم الأمير داود قلعة قطلبس وباناسا ( ٣٨ ) .

قيل واختلف اهل مصر وماجوا وقالوا: هنذا البيت لا يمدوت الامام منهم الا وقد خلف ولدا ذكرا منصوصا عليه بالامام، وهنذا لم يخلف ولدا ولا نص الاحملا، وكان قبل موته نص على الحمل فقالوا يجدوز النص على الحمل ، ويمدكن أن يولد ذكرا فيقسوا ينتظرون الحمل الى أن وضع ، فسوضعت بنتا ، فساختلف الناس ، وماجوا واخرجوا رجلا من القصر من أولاد المستنصر اسمه عبد المجيد ، ويكنى بابي الميدون ، ويلقب بالحافظ لدين الله ، في آخر سنة خمس وعشرين وخمسمائة ، وقيل هو عبد المجيد بهن المستنصر ، وقيل هو عبد المجيد بن ابي القاسم المستعلي بسن المستنصر ، وقيل لم يلاغير المستعلى للمستنصر ، وقيل لم يلاغير المستعلى للمستنصر ، وقيل لم يلاغير المستعلى للمستنصر ، وقيل لم يلاغير المستعلى بسن

وانقطع النص من قبسل المستعلي وأولاده ، وهسو قسسول الاسماعيلية ، وان النص في ايامهم متصل من المستنصر الى نزار الى الآن ، وهدو منفيهم ، ( ٣٩ ) وليس أحسدا منهسم على الصحيح .

ويقي الحافظ في الخلافة واستقر منصب ملكه ، وليس خلافة الا في بني العباس لقول النبسي حسلى الله عليه وسسلم في حسق العباس : «أنت أبسسو الأحسسلاك حسسن أمتسسي الى يوم القيامة » ( ٤٠ ) وأهل مصر والاسماعيلية على الباطل ، وإنما أهل الأغراض والأهواء يقولون ذلك ، ولاامام ولاخليفة الا ببغداد من آل العباس .

قيل وفي سمسسنة خمس وعشرين وخمسمسمائة ملك الأمير داود : أسعرد (٤١ )، وباهمرد (٤٢)، وباناسا .

وفي سنة أربع وعشرين وخمسمائة لقي أتابك زنكي حسام الدين والأمير داود ، وكسروا على سرجلله ( ٤٣ ) وانتحلله الله دارا ، وسار زنكي الى الشام وملك حماة وماحولها ، وحمص وقصد دمشق ، وأخذ دبيس من دمشق وعاد الى الموصل ومعه دبيس مقيدا ،

قيل وفي سنة سست وعشرين وخمسسمائة قصد الخليفة المسترشد، في شهر رمضان، الموصل، ونزل عليها وحساصرها مدة، وكان بها نصير الدين جقر والها،

فقاتلهم الخليفة ، وكان حصنها وحفر الخندق ، وضييق عليها الخليفة ولم ينل منها مقصودا وعاد الى بغداد ، ودخلها في تاسع عشرين ذي القعدة .

قيل وفي سنة سبع وعشرين وخمسمائة مات الوزير عبد الملك

بميافارقين وولي نظر النيوان الناصح على بن أحمد الأمدي ، وكان متوليا بأمد ، فقيضه مؤيد النين ابن نيسان وصادره بشالاثين ألف يينار ، وولي موضعه ، ووصل الى ميافارقين ، فضـمن ولده أبـو نصر السمرة ، وأعطى الناصح الوقف الى أن مات الوزير تولى نظر النيوان °

قيل وفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة وصل المؤيد أبو الحسن ابن مخطر الى ميافارقين من الجنوبة ، فبادره الوزير عبد الملك وعاقبه وأخذ منه مالا كثيرا ، وانتقل الى الجنوبة ، فلمنا منات الوزير عبد الملك عاد الى ميافارقين الى الاستيفاء مع الناصح .

وفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة وصل شرف الدين جيش ابي طالب بن جيش من أهل العراق الى خـــدمة الســـعيد حســـام الدين ، وأقام عنده على أحسن سـبيل الضـيافة ، وكان في خـدمة صلاح الدين محمد اليفيساني بحماه الى ان قبضه وعاقبه وشد معه كلبا في غرارة، وكان يضرب الكلب وينهش بدنه .

وفي هذه السنة وصل الى ماردين المكين أبو البسركات بسن أبسي الفهم الحراثي منهزما من يني عمه من حران ، وأقام عند السسعيد حسام الدين على سبيل الضيافة .

وقيل خرج في شعبان سنة تسم وعشرين وخمسمائة ، وقيل في سنة ثمان وعشرين وخمسمائة خرج الخليفة المسترشد مـن بفـداد ولقي السلطان مسعود بباب همنان الى مـوضع يسـمى داي فنزل وقريب من جبل بهستون ، ونهب العسكر ، وكان جمع السلطان خلقا عظيما ، ومعه صاحب خرتبرت ، بجيشه وعسكره ، وكان نفـذ له عمه السلطان عسكرا عظيما فالتقوا ، فـكسر الخليفة وأسروه وأسروا أرباب المناصب كلها ، ولقد سألت السعيد مـؤيد الدين أبـا عبد الكريم الأنباري ، رحمـه الله في سـنة أربـع وذلا شين وخمسمائة ببغداد حين نزلت اليه في هذه السـنة عن حـال

المسترشد والوقعة وماجرى فقال رضى الله عنه : كأن قدد وقدم بين السلطان والخليفة في أيام السلطان محمدود وخسرج وكسره مرتين ، فلما ولى مسعود استطال نوابعه على العدراق وعارضوا الخليفة في أملاكه فوقعت الوحشة ، وتجهيز السيترشد وعزم على الشروج واتفق ان بعض الأيام دخل الوزير شرف الدين الزينبي على ابن طراد على الخليفة وأنا معه ، وكمسال النين طلحة صساحب المذن ، وكان الخليفة قسد طسرد أصسحاب السسلطان عن العراق، ورثب صحاحب المفحرن على دار السحاطان للمحظالم والبلد ، فلم المخلفا ذلك اليوم ، فق الله الوزير شرف الدين : بامــــولانا في ذفس الماوك شيء فهــــل يؤذن في المقال؟ فقال: قبل ، قبال: يامسولانا الى ابن تعضى وبمسن تعتضد ، والى من تلتجيء ، ويمن تنتصر ، ومقامنا ببغداد امكن لنا ، ولا يقصدنا أحد الا وفينا نحس الظهر ، والعراق ففيه لنا الكفاية ، فإن الحسين بن على عليه السلام لما خدرج الى العدراق جرى عليه ماجرى ، ولو أقام بمكة مناختلف عليه أحسد مسن الناس ، فقال له الخليفة : ماتقول باكاتب ؟ فقلت يامولانا الصواب المقام وماراه الوزير فهو الرأى فلا يقدر علينا أحد ، وليت بقى علينا العراق، فقال لصاحب المخزن: ياوكيل ماتقول ؟ فقال: في ذفسي مافي ذفس مولانا ، وكان همو قسيد حمله على الخمسروج ، قسال البسترشد:

> واذا لم يكن من الموت بد فمن الفين ان تموت جبانا

ثم استعد وجمع ، وكان قد حصل في خدمته جعاعة من امراء الاتراك وبطائنهم ومالا عظيما ، ثم خرج وخرجنا ، فلما قاربنا همنان خرج السلطان مسعود فالتقوا في موضع يسمى داي قريب من جبل بهستون ، قريب من همنان ، فلما اصطفت العساكر وهما بالقتال ، فقر من معسكرنا جميع الأمراء والاتراك الى جانب السلطان ، فانهزم الخليفة ومن بقي معه ، ونهب العسكر وقبض

الخليفة وأرباب المناصب ، وحمل الوزير وصاحب الخسزن وأنا ونقيب العلويين الى قلعة سرجهان بالقرب من مسينة الري ، ولقد رايتها في سسنة تسسع وأربعين وخمسسمائة لما سسافرت الى الري ، ورأيتها وهي تلوح على رأس جبل عال .

واخذ السلطان المسترشد معه ، وطاف به في اندبيجان الى أن وصل به الى مراغه ، فنزل هناك فدخل عليه ثلاثة نفر من الملا حدة ( ٢٦ ) فقتلوه ، فرخي الله عنه ، وقتل معه رجل يصلي به يسمى ابن سكينة ، يوم الخميس سادس عشر نبي القصدة سنة تسبع وعشرين وخدسمائة ، وكانت خلافته سبيع عشرة سنة وسبعة شهور ، وكان ولى عهده ولده أبا جعفسر المنصور الراشسد بالله ، وكان تخلف ببغداد ، فلما وصل الخبر الى بغداد بقتله بايعوا الراشد بالخلافة ، وقيل ان السلطان سنجر نفذ اليه من قتله ، وقيل ان السلطان مسجر فانن له في قتله فرتب له ذلك فسيخلوا عليه فقتلوه ، ودفسن في مسسسينة المراغة له ذلك ، وكان مع السلطان في معسكره دبيس بين مسدقة بين مريد .

ورحل السلطان بعد منة الى باب تبدرين ، وركب بعض الأيام ونزل ودخل اليه سيف الدولة دبيس فضرب عنقه ، وبقي السلطان أيام وتزوج بنت دبيس ، وكانت أمها شرف خاتون بنت عميد الملك ابن جهير من زبينة بنت نظام الملك ، وحمل دبيس الى صاربين الى زوجته كهارخاتون ، فدفن بالشهد عند نجم الدين الفاري رحمها الله .

وكان قد قيل ان دبيس حمل السلطان على قتل المسترشد ، قال مؤدد الدين : لما قتل المسترشد جاء السلطان مسعود ، ونفسد الحضرنا عنده ، فحضر الوزير شرف الدين وجمال الدين صحاحب المخزن وأنا ، وكان نقيب العلوبين قدمات بقلعة سرجهان ودفسن هناك ، فلما حضرنا عنده قال : مسالراي ومسالتدبير في أمسر

الفلافة ، من تسرون ؟ فقسال الوزير : يامسولانا الفسسلافة لولي المهد ، وقد بايعه الناس وجلس واسستقر ، وقسد بسويح له بسولاية المهد ، والآن بعد قتل ابيه ، فقال : ماالى هذا سبيل أبدا ولاأقسره عليها فانه يحدث نفسه بالخروج مثل أبيه ، ونحن كل يوم مسن حيث عليها فانه يحدث نفسه بالخروج علينا ، وكان خرج على أخسي محمسود مرتين ، وعلي مرة ، وهذه أخرى ، ثم تسم عليه مساتم وبقيت علينا شناعة عظيمة وسبة الى أخر الدهر ، ويقولون : قتلوا الخليفة وهم كانوا السبب في عود الخلافة الى هذا البيت ، ولاأريد يجلس الا من لايداخل نفسه في غير أمور الدين ولايجند ولايجسع ولايخسرج علي حالم بيتي ، وفي الدار جماعة ، قاعتمدوا على شسيخ منهسم من داره ولاتحرجوا عن هرون بسن المتسدى ، فهسو شسسيخ من داره ولاتحرجوا عن هرون بسن المتسدى ، فهسو شسسيخ من داره ولاتحرجوا عن هرون بسن المتسدى ، فهسو شسسيخ

وكان في الدار في ذلك الوقت سبعة أخوة من أولاد ألمقتدي ، ولهم أولاد وأولاد أولاد ، ويقي من السبعة الى سنة نيف وخمسين وخمسمائة ، وكان في الدار من أولاد المستظهر سبعة أخسوة منهم : الأمير أبو عبد الله ، وأبدو طالب ، وأبدو نصر ، وأبدو القساسم ، وأبدد على ، واسسماعيل ويحيى ، ولهسم أولاد جماعة ، وكان للمسترشد أولاد جماعة ، وللراشد ، وله مقار نيف وعشرين ولدا ، أكبرهم أمير الجيش ، وكان ولد لأبيه ، وهو ابسن تسم سنين ، ولم ير مثل هذا قط .

ولقد حدشي بعض من اثق اليه ببغداد مسن كان يدخل الى دار الخلافة ويطلع عليهم ان المسترشد اشترى للراشد لما كان عمده سبع سنين خمس جدواري ، وأمدهم ان يلاعبنه ويمكنوه مسن انفسهن ويحملونه على ذلك ، فكانوا معه على ذلك الى أن صار عمره تسع سنين بلغ مبلغ الرجال ، وكان فيهم جدارية صدفراء حبشية فدوا قعها ذات يوم فحملت منه ، فبلغ المسترشد ذلك فسسأنكره واحضرها وهديها، ققالت : والله ماتقدم إلى سواه وانه بالغ مثل

جميع الرجال ، فسأل ياقي الجواري ، فقالوا مثل ذلك ، فأمر أن تحمل الجارية قطنا ثم وطئها ، فما قام عنها أخرجت القطن والمني عليه ، وكذلك فعل يباقي الجدواري ، فخدرج المني ، ففسرح المسترشد أمير المسترشد أمير والمسترشد أمير والمسترشد أمير والمسترشد أمير الحجاز ، ويقال إن نساء تهامة يحضن تسلم ويلغ عدبيانهم تسلم واقرب ما رؤي بين أب وابنه ما رؤي بين عمر و بن السامى وبين ابدا بله عبد الله ، وكان ولد له وعمره اثنا عشرة سلة ، ولم ير مثله إلا ما ذكرناه من امر الراشد ، وكان الراشد على طريقة إليه .

وكان بايعه الناس في آخر سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، وكان شهما من الرجسال شريف النفس نا رأي وهمسة ، فلهـنا انحــرف السلطان عن توليتة الخلافة .

قيل وفي ذي الحجة سنة سبع وعشرين وخمسمائة قتل السلطان مسعود صدقة بن دبيس بين يديه صبرا ، فاظنه وهما لأن الذي قتله كان قراجامنكورس .

قيل ونقذ السلطان مسعود الى عمه سنجر يأخذ اننه قيمن يولي ،
فنقذ اليه يقول: لاتولي الا من يضمنه الوزير وماحب المخزن وابن
الانجاري ، فاجتمع السلطان بهم وشاورهم ، واشار بهمرون ،
وعرفهم ما امرهم السلطان بهم وشاورهم ، واشار بهمرون ،
يلزمنا فنحن نولي من نزاه وهو الزاهد ، العبابد الدين ، الذي ليس
في الدار مثله ، قال السلطان : من هو ؟ قال : الامير ابو عبد الله بن
المسمد المنازع من منه فقال الوزير : فقصصصال :
وتضمنون ما يجري منه فقال الوزير : نعم ، وكان الأمير ابو عبد
الله صهر الوزير شرف الدين على ابنته ، قانها نخلت ياد يوم في
الدار في زمن المستظهر قراها الأمير ابو عبد الله ، فطلبها من ابيه
فزوجه اياها ، وكان شرف الدين إذ ذاك نقيب النقياء ، ونخل بها
وقت عنه منة وماتت عنه .

ققال السلطان ذاك اليكم واكتموا الحال لثلا ينمو الأمسر فيقتسل المقتفي بيغداد ، ثم رحل السسلطان والجمساعة الي بغسداد والوزير ونحن اجمع في صحيته .

قيل وكان الراشد بعد قتدل ابيه قد بايعه الناس ، فسأستبد واستقر ، ونفذ الى اتابك زنكي الى الموصل ، واستدعاه وضعمن له ان تكون السلطنة في الملك البرسلان بسن محمسود الذي عند ابتايك ، وتكون الاتابكية والخلافة بحكمه ، فنزل اتسابك الى بفسداد ونزل بالجانب الشرقي في احدى دور السلطنة ، وبقى الى أن وصله ان السلطان قد طلب بقداد فخيم في الجانب القربي ، ولما قدرب السلطان من بغداد قريبا من النهروان حقق الراشد الحال وانه لا بد من تولية غيره ، فجمع الأمراء بأسرهم النين كانوا في الدار من بين الخلفاء في سرداب ، وتقدم بأن يطبق السرداب ، ولقد حسدتني زين الدولة ابو القاسم على بن الصاحب ، وكان هو حاجب الباب هـ و وابوه وجده وكان بين يدى الراشد ، قال : لما جمع الراشد الأمسراء في السرداب استدعائي وقال: يا على خذهذا السبيف، وكان بيده سيفا ، وأقتل الجميع حتى لا يبقى من يصلح للضلافة ، فإن هؤلاء ريما بخلوا وغيروا وولوا غيرى ، ثم أمر بفتح السرداب ، فالصائح جاءه فقال: أن أتابك زنكي نهب الحريم الطاهري ، وطلب المومسل في ذي العقدة .

وأما السلطان فوصل وعير النهسروان ، ولما حقد السايك نزول السلطان بالنهروان انهزم ، فرمى السيف من يده ، وبخل الى الدار وأخذ معه من الجواهر ، ما لا يعسرف له قيمة ، واعطاني مشل ذلك ، وخرج وأضرج معه قاضي القضاة الزينبي ، وكان قد استوزر رجاء الدين ابو الرضا صدقة ، فخرج وضرجنا ، ولحق اتابك زنكي علم طريق الموصل .

قا ل السعيد مؤيد الدين رحمه الله : قلمــا كان بــكرة ذلك اليوم بخل الســلطان بغــداد وبخلنا معــه ، فنزل في داره ونزلنا نحــن في

ودخل اليه الوزير وصاحب المخزن وإنا وتحدثنا ، وناواته وقعة فيها ما يسمى به من اللقسب ، وكان فيها المقتفسي لأمسر الله ، والمستنب بالله ، فقال : ذلك اليكم والمستنب بالله ، فقال : ذلك اليكم مبارك ، ثم مد يده فأخذها الوزير وقبلها ، وقال : بايعت سيينا ومولانا المقتفي لامر الله أمير المؤمنين على كتاب الله وسنة رسول الله واجتهاده ، ثم أخذها صاحب المخزن وقبلها وبايعه على مشل ذلك ، ثم أخذت يده وقلت بعد أن قبلتها : بايعت سيينا ومولانا الامام المقتفي لامر الله امير المؤمنين على ما بايعت عليه اباه واخاه وابن أخيه في ولاية عهده ، وكنت بايعت الامام المستظهر بالله لما خدمته في وكاله الدار سنة وتسمين وبقيت الى سسنة سميع وخمسمائة ، ثم وليت ديوان الانشاء وبايعت المسترشد والراشد .

ثم قمنا من عنده ودخسل إلى الدار ، ودخسل العلمساء فسألفتهاء

والقضاة وأكابر الناس أجمع فبايعوه ، وحضر السلطان مسعود بعد ثلاثة أيام وبايعه وبايعه جميع اصحابه من أكواجا والأمير حاجب وجميع ارباب دولته ، واستبد له الأمر واستقر في الخلافة .

قيل وفي سنة تسع وعشرين وخمسمائة مات نجم الدولة بن مالك بالقلعة وولي بلد ، وفيها أخد اتابك زنكي الرقة مسن مسسيب بسن مالك .

وكان وزراء المسترشد في آيامه جمساعة منهسم: أمين الدين اخواجا أحمد بن نظسام الخلك مسرتين ، وشرف الدين أنو شروان مرتين ، وجلال الدين أبو علي بسن صدقة الى أن مسات ، ووزر له شرف الدين الزينيي الى أن قتل وأسر معه على ما ذكرناه

واما ما كان من الراشد فإنه خرج مع اتابك زنكي في صغر سسنة احدى وثلاثين وخمسمائة الى الموصسل ومعسه قساخي القضساة الزينبي ، وجلال الدين ابو الرضا بن صدقة ، ابن اخ الوزير ابسي على ، وبقي عنده مدة ، قوصل معسه الى بساب نصسيبين واقسام اياما ، ثم انقصسل عنه ومضى الى السلطان مسسعود ليدخسال عليه ، ويمضي الى السلطان مسسعود ليدخسال وبخل عليه متى يرده الى الخلافة ، قلما قارب اصبهان خسرج عليه قوم من الملاحدة ، ودخلوا عليه فقتلوه في شهر رمضان سسنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة ، وحمل الى احسفهان فدفن بها في صسينة شهرستان من اصفهان على فسرسخ ، ويقال انها مدن ابنية ذي شهرستان من اصفهان على فسرسخ ، ويقال انها مدن ابنية ذي القطرية

وكانت خلافته من حيث بويعله بعد قتل أبيه الى أن بويع المقتفى أحد عشر شهرا زائدا فناقصا ، وقيل إن السلطان نقذ من بخل عليه وقتله ، وخلف له في الدار نيف ال وعشرين ولدا منهام الكبير امير الجيش ، ويقال إنه ولاه العهد قبل خروجه من بغداد . وأما قاضي القضاة الزينيي رحمه الله فإنه عاد ونزل الى يقسداد وعاد الى منصبه ، وأما جلال الدين ابو الرضا بن صسدقة فإنه وزر لاتابك زنكي مدة وعزل وعاد الى بغداد ، وكان وزر لاتابك بعد موت ضياء الدين ايي سعيد الكفرتوشي .

واستقر المقتفى في الخلافة وتوطد امره .

قيل وفي سنة اثنتين وثلاثين هامس السلطان سلجوق شاء خلاط. مدة ورجل عنها .

وفي سنة ثلاث وثلاثين غطب الأمير داود للمقتفي الجمعية شالث عشرين المحرم .

وفي سنة تسلات وتسلاثين اسر السسناسنة ( ٤٩ ) صاحب خلاط ، وأطلق بسفارة حسام الدين في جمادى الأولى سنة تسلات وثلاثين .

قيل وفي سنة تسع وعشرين وخمسمائة مات الملك طفـريل ببـاب دمشق وحمل الى العراق .

قيل وفي سنة تسع وعشرين وخمسمائة سافرت مسن ميافسارقين الى مارىين ، ولم اكن قبل ذلك خرجت من ميافارقين ، وبقيت بهسا منة ، ووصل تابوت دبيس وانا بعادرين ودفن بالشهد .

وهذه السنة ماتت فيها زوجة الأمير شهاب الدين محمد بن الياس ، وكانت زوجة الأمير حسام الدين ولدت منه صحفية خاتون ، وكانت بماردين هذه السنة وترزوج السجيد حسام الدين باللكة جوهر خاتون بنت الملك رضوان ، وكانت وصلت تلك السنة من حلب ، وكانت زوجة بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن ارتق ، فمات بماردين ، ووصات من حلب ومعها ولد اسسمه كبك ، ويلقب مجد الملوك ، فيقيت مدة وترزوجها السعيد حسام

الدين ، وكان وصل هذه السنة تاج الدين ابو سالم بسن نباتة رضي. الله عنه الى ماردين .

قيل وكان في سنة ثمان وعشرين وهمسمائة نازل اتسابك زنكي وحسام الدين قلعة الصور ، ( ٥٠ ) فاخذها حادي، وعشرين رجب وسلمها الى السعيد حسام الدين وقتل حمدان بن اسلم وكان اميرا مقدما من احسحاب الأمير داود ، وكانت الصور للأمير داود ، وفيها وصل اتابك زنكي الى تل شيخ ( ٥١ ) واجتمع بحسام الدين ولقوا داود بباب امد ، وكسروه وبخل الى الصور واخسدها ، وفيها ملك اتابك زنكي طنزه ( ٥٧ ) ونزل تل شيخ ، ووزر ضسياء الدين ابو سعيد بن الكفرتوشي لاتابك زنكي وحصل في خدمته .

وفي تلك السنة مات شمس الدولة الأحدب ، وقيل وفي سنة ثلاثين المرحسام الدين بنقش الربض والمحدثة فتقضا ، وكان قد وقدع المقلف بين السسسسسعيد حسسسسسام الدين والأمير داود ( واجتمع ) ( ٥٣ ) واتابك مع الأمير حسام الدين فدكسروا الامير داود على باب امد وساروا فملكوا جبل جور وبالقرنين والسيوان ( ٤٥ ) ، واخذت من الامير ارسلان بن عبد الجبار بين ارتسق وسلمها اتابك الى السعيد حسام الدين ، وانهزم الامير ارسلان الى خدمة الامير داود .

قيل وفي سنة ثمان وعشرين نهب الأمير دا ود ربض طنزة وسسبي من كان فيه ونهب اموالهم وهنك النساء بحيث لو غزته الأفرنج مسا فعلت اكثر من ذلك .

وفي سنة ثمان وعشرين ملك السعيد حسام الدين الهتاخ على ما ذكرناه( ٥٥ ) ، واخذها من الأمير شمس الدولة عيسى بن احمد بن نظام الدين بن مروان .

قيل وفي سنة احدى وثلاثين وخمسمائة ملك السعيد حسام الدين

الى ميافارقين ومعه حيش بن حيش ، وعسل حساب العسال والمتصرفين ، وصادر اهلها وقلعهم واجحف بأهلها ، ولتي الناس منة شدة لا توصف من الشتم والجور والظلم ، وسلك بهسم اصبعب الطرق من الحيف والقهر ، وقبض الناصح الأهدي ، وكان متوليا بيوان ميافارقين وقبض ابنه ابسا نصر ، وكان المؤيد بسن مضطر سعيد ، وأخرج العميد ابا طاهر بن المحتسب من المبس ، وكان له مدة مصبوسا ، وأطلقه وولاه ، واقسي الناس عنه شدة وهشدقة لا توصف ، ومردت تلك السنة بالجزيرة وأقمت بها مسدة ، وعدت الى ميافارقين واجتزت بنصيبين ، ورايت اتابك زنكي يقرب نصيبين . فيافارقين واجتزت بنصيبين ، ورايت اتابك زنكي يقرب نصيبين . واخذ اتابك زنكي يقرب نصيبين . وهدا مساد الله بن مالك بالقلمة والدولة مالك بن مالك بالقلمة وحاصرها مدة ، ثم رجل عنها ) ( ٥٦ ) وفي القامة ولده بدران بعده ، وولى الذاعة

قيل وفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ظهر عبسد المؤسس بالمغرب ، وأنا أذكر من حاله ما وصل إليّ من أمره ، وهو أن محمد ابن تومرت كان من المصامعة ، وخرج الى بلاد المشرق ، وهو شيخ عبد المؤمن بن علي الكومسي مسن جبسال السسسوس الاقصى بالمغرب ، وكان محمد بن تسومرت الادريس الحسسني خسرج الى المغرب في سنة تسسم عشرة وخمسمائة ، وأقام بمراكش واجتمع اليه جماعة من الفقهاء وناظرهم وجرى بينهسم أشسسياء غير مسساجرت بسسه عادة المفارية ، وخارجا عن طريقهم وأنكر عليهم وأنكروا عليه ، ثم انهم اجتمعوا الى أمير المسلمين علي بن يوسف بن تساشفين وقالوا له اجتمعوا الى أمير المسلمين علي بن يوسف بن تساشفين وقالوا له بينرج هو مسن بيننا وألا أفسد الناس وأهلكهسم ، فتقسده اليه بالضرح ، فضرح في سنة عشرين وخمسمائة ، ونفاه الى الجبل الى المصامعة ، وهم جنس من البرير ، وكانوا عشيرته فاقام بينهسم وحملهم على تسرك طساعة أمير المسلمين ، فخسرج اليه أمير وحملهم على تسرك طساعة أمير المسلمين ، فخسرج اليه أمير

السلمين ، فلقيه فكسره وقتال رأس العسكر عبد الله بسن ماوية ، فضرح امير المسلمين بنفسه وجمع الجمعوع فلقيه وكسره وتمكن في الجبل وهو يناوشه شهر في شهر ، وهدو بجبل ، درن ( ٥٧ ) بولاية مراكش والسدوس ، واجتمع اليه خلق عظيم ، وبقي الى سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ، ومات محمد بن تومرت وولي موضعه على الورنشي ( ٥٨ ) وجهز العساكر وحاصر مراكش في سنة اربعة وعشرين وخمسمائة ، فكسره امير المسلمين وزاحه من مراكش ، فانهزم الى الجبل وتحصن به ، وبقي الأصر ينه وبين أمير المسلمين يزيد وينقص الى سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ، ومات على الورذشي وولي موضعه عبد المؤمن بدن على الكومي ، وكان من جملة اصحاب محمد بن تدومرت وتسلاميد وأصحابه ومعاضديه ، فجمع ولقي امير المسلمين وكسره وملك

وترك في سنة ثلاثين وخمسمائة الجبل وفتح أكثر بلاد أمير المسلمين ودانت له البقاع ، وفتح أكثر افسريقية وبسلادا مسن الاندلس ، وفتح أكثر بلاد أمير المسلمين وفتح من الفرنج مدواضع كثيرة ، وبقي الى سنة أربعين وخمسمائة ، ونقي امير المسلمين تاشفين بن علي بن يوسف فكسره وقتل خلقا كثيرا ، وأسره وقتله وتوطدت له البلاد ، وفتح أكثر المغرب وهابه الناس ، وفتح أكثر المن ، وكان يقدول : أنا المن ، وكان يقدول : أنا مناحب الزمان ، وملك في سنة انتتين وأربعين مدينة تونس ، وهي من أعظم مدن المغرب ، وقد ذكرت في كتاب المسالك والممالك أن دورها واحد وعشرين ميلا .

وفي سنة احدى وثلاثين ، في رابع نبي القصدة تسلم الأمير داود حاني من الأمير ساروخ ، وأعطاه اقطاعا واقام في ريض حاني الى أن مات ، ودفن في حاني .

قيل وفي سنة أحدى وأربعين وخمسمائة ملك عبد المؤمن بسن على

ولاية بني حماد وأجلاهم عنها ، وفي سنة انتتين وثلاثين وخمسمائة فتح المهدية وملكها ولم يبدق له منازع ولامدن يسساويه ولامدن يقاومه ، وبنى مدينتين عظيمتين احداهما مرس وسدماها المهدية والأخرى بريني (٥٩)، واستقر في ملكه وبقيي يفتح مدن بدلاد الأفرنج طرفا طرفا الى أن مات في سنة اربعين وخمسمائة ، وبقي اولاده مدن بعدد في الملك، ويقال انه خلف نيفسا واربعين ولدا .

قيل وفي سنة انتنين وثلاثين وخمسمائة خرج ملك الروم من القسطنطينية الى الشام ، وملك بزاعة ( ٢٠) ، فانه حمل اهلها بأسرهم ، وسبى كل من فيها ، ونهب ماكان بها ، وحط على حلب وحاصرها ، ولقيه اتابك زنكي ، وبقي في وجهه ، وسارت اليه عساكر نيار بكر ونيار ربيعة أجمع ، ونفذ الأمير ناود ولده مصه عساكر التركمان ، فرجل من حلب وعاد الى بلاده .

وفي هذه السنة مات بهاء الدين أبو الحسسن بسن علي بسن الشهرزوري بالرقة ودفن بها ، ووصل نعيه الى الجزيرة ، وكنت بالجزيرة ، وفي هذه السنة اقمت بها مدة وعدت الى ميافارقين .

وفي سنة اثنتين وثلاثين اصطلح زنكي مع صاحب بمشق وتــزوج بأمه ، وفيها تسلم زنكي حمص ،وقتل خيرخان صاحبها ، وفيها قتل شهاب النين صاحب بمشق وولي ابنه .

قيل وفي سنة ثلاث وشلاثين وخمسسمائة نهسب الأمير داود ارزن ، وسبي أهلها ونهب أماوالهم ، وأباح الجند كلها ، وكان بها ، وجرى عليهم أكثر مما جرى على أهال طنزة ، ولقي الناس منه مالا يرصوف .

ووصل السعيد حسام الدين الى ميافارقين ، ووصل اليه حسام الدولة قرتى بن الأحدب صاحب ارزن . قيل وفي شوال سنة ثلاث وثلاثين توفي شوتكين المرجي صـاحب حران ، وقصدها اتابك وتسلمها .

وفي هذه السنة كسر حسام الدين الأفرنج في شـبختان ، وأخــذ القافلة من باب الرها ، وكنت في هذه السنة بأمد .

وفي هذه السنة اصطلح السعيد حسام الدين واتابك زنكي واخذ دارا ، وتزوج بصفية خاتون بنت السعيد حسام الدين ، وحملت في سنة أربع وثلاين وخمسمائة الى الموصل ، وكنت بها .

وأقمت بميافارقين الى أخسر سمسنة شسلات وشسسلاتين وخمسمائة ، وانحدرت الى بغداد واجتمعت بالسعيد مؤيد الدين أبي عبد الله محمد بن الأنباري رحمه الله ، ووصلتها في شهر ربيع الأول سنة أربع وشلاشين وخمسهائة ، لأننى كنت أقمهت بالجزيرة والموصل مدة ، وأقمت ببغداد مدة ستة أشهر ، ورأيت الخليفية المقتفى لما بايعه الهواجا عن الملك ، وبخل الخليفة المقتفى بأخت السلطان ، فكنت بيغداد وحضرت باب الحجرة ، واملاك السلطان مسعود بابنة الخليفة القتفى ، وخبطب قباضي القضياة الزينبي ، وكمال الدين صاحب المخزن ، ورايت جماعة من كبار اهل العراق، وقرأت على الشيخ ابي المظفر بن الشهر زوري العطار الفرائض وقرأت الفصيح والعصدة على الشبيخ ابسي منصب ور الجواليقي ، وقرأت التنبيه على الشيخ أبي الحسن ولقيت الشيخ أبا منصور الحمال وجماعة الفقهاء من الشيخ عبيد القيادر بين القراوى ، وأولانه قاضى القضاة الدامغاني ويوسه الدمشقى وجماعة من اصحاب الحديث منهم: القساضي أبدو بسكر قساضي البيمارستان ، وابن السمرقندي وعبد الوهاب الانماطي وجماعة كثيرة ، وسمعت عليهم وقرأت على الشبيخ ابني محميد ابن بنت الشيخ القرآن ، وعلى الشيخ عبد الوهاب الخفاف ، واقمت ببغداد وزرت جميع الشاهد بهما ، ونزلت الى المدائن وزرت قبسر سلمان الفارسي ، وأقمت ببغداد الى خامس مصرم سنة خمس وشلاثين وخمسمائة ، وكان شرف الدين الزينبسي في الوزارة ، فغضب في أخر سنة أربح وشلاثين وخمسمائة ، ومضى الى دار السلطان مغضبا ، وأقام بها ، ونفذ الخليفة الى السلطان خسادما اسمه نجاح ، استأذن في عزله ، وناب في الوزارة قاضي القضاة الزينبسي مدة ، وناب بعده مؤيد الدين سديد الدولة ، ووصل امسر السلطان بعزله في سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ، وولى الوزاوة نظام الدين بعزله في سنة خمس وثلاثين جهير ، وكان استاذ الدار ، واسستار ،

قيل وفي سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ملك اتابك زنكي قلعة بعلبك ونزل على دمشق وحاصرها مدة ، ثم سلموا اليه قلعة بصرى .

قيل واستقال صاحب المفزن كمال الدين ومفى الى مكة وولى موضعه قدوام الدين بن صدقة ، ولزم شرف الدين الزينبسي داره ، وكان صحاحب النيوان صححه النين بحصص الزوان الهاشمي ، واستقر نظام الدين في الوزارة ، ثم عدت الى ميافارقين في أوائل محرم سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وعبسرت بسالوصل وحصن كيفا قصادفت الأمير داود وقد وقع بينه وبين السعيد مسام الدين ، ونهب بلد ميا فارقين في محرم سنة ست وثلاثين ، ونزل على باب المدينة وأقام بها ثمانية أيام ثم رحل الى تل شيح وأخذها وأقطم البلد ، وكان السعيد حسام الدين قد خرب قلعة نشاط (٦١) واخذها وسباها واقطع الجبال جميعه ، وبقى كال يوم يغير من الموضعين الى بساب المدينة وتسؤخذ ثياب الناس في النهسار ، وكان حبشي في البلاد والمساجب يوسسف ينال في الولاية وسساس الناس وحفظ البلد ، وبقى الأمسر كذلك الى أخسر سينة خمس وشسلاشين وخمسمائة ، وفي سنة ست وثلاثين اصطلح الأمير داود و السبعيد حسمام النين ، ووصمل الأمير نا ود الى ميافسارةين ، ونخسل القصر ، واتفق أن وقم الاتفاق بينهما . قيل وفي منتصف جمائى الأولى سنة ست وشلاثين وخمسامائة مات الأمير سعد الدولة بالبلدي بن ابراهيم صاحب آمد ، وكان مؤيد الدين نيسان يتولى آمد ، فرتب واده شمس الحلوك معمود في الامارة وقررها ، وكانت أمه يمنى خاتون بنت نجم الدين الفسازي ، وكان حسام الدين خاله ، وكنت في هذه السنة بآمد وكنت في صحبة والدي رحمه الله .

وقيل في سنة ست وتسلائين وخمسمائة قتسل شسمس الملوك بدمشق .

قيل وكان شرق الدين المبشى والعميد أبو طاهر بن المحتسب لما عاد المؤيد أبو الدسن بن المغطر الى خدمة السحيد هسام الدين قبضه حبشى في سنة أربع وثلاثين ، وبقي في القبض ، فقتسل أخاء الرئيس أبا سعيد تحت العقوبة وبقسى الى تخسر سسنة سست وثلاثين ، ونفذ أتابك زنكي الى حسام الدين يقول : أن كان رسل تصاني منك أو تصلك مني ، لاينصحوك ولاينصحوني ، فأن أردت الافاقة فنفذ الى حبشى ، فنفذه اليه ومعه الصاجب ناصر ، ومعه جماعة ، فلما لقوه انزلهم ، وبقي ثلاثة أيام ، شم ولى شرف الدين حبشي الاستيقاء وغلع عليه الجبة الأطلس والبردان بالنهب العراقي حبشي الاستيقاء وغلع عليه الجبة الأطلس والبردان بالنهب العراقي والفرس بالمركي ، وعادت الرسل الذين مضوا معه ، ثم أنه تضمن قد حلف لي ، ومتى وصلنا الى البلاد سلمتها اليك .

وفي هذه السنة قبض السعيد حسام الدين على الأجل أبو الوضاء ابن السرطان وحبسه مدة ، ثم قلع عينيه ، ورمى به من رأ س قلعة ماردين الى الميدان .

قيل وفي سنة سبع وثلاثين وخمسمائة صعد أتابك زنكي الى ديار بكر ، ودخل الى ولاية الأمير يعقوب بن السبع الأحمر فقصد حيزان والمعنن وايزون وبطليس ، ( ٦٣ ) واخذ جميع الولاية ، وكنت ي بالموصل في هذه السنة .

وفي سنة ثمان وثسلاثين وخمسسمائة قصسد أتسابك زنكي البلاد ، ووصل الى بلد ماردين ودخل الى تل بسمى ( ٦٣ )على أنه يدخل الى ولاية أمد وميافارقين ، وكان قد ملك حساني واسبعرد وجبل جور وبالقرنين ، وجديع تلك الولاية أخذها بعد صسلح الأمير داود ، وتزل في الزيتون الذي في تل بسمى ، قلما كان بعض الليالي دخل على حبشي في الضيعة : وشك الشافشي ومحمد ابن ابي المكارم المحليي وضرباه بالسيوف ، (٦٤ )واخذاً راسه وسارا به الى السعيد حسام الدين ، ووقعت الصيحة واختبط الناس والعسكر ، وأصبح

قيل وفي يوم الاحد تاسع عشر مصرم سنة تسسع وشلاثين وخمسمائة مات الامير داود بحاني ، وحمل الى حصن كيفا ، وعبر تابوته يوم الاثنين وحط بجامع المصدفة ،(١٥) وخرج اليه الناس والقراء وحمل من غدوه الى حصن كيفا ، وملك بعده ولده الامير فضر الدين قرا ارسلان حصن كيفا وخرتيرت وبالو (٢٦) وملك ولده ارسلان تقمش قلمة منازكرد ، وقصد اتابك ولاية الامير داود فملك اسعرد وباهمود وطنزه وباناسا ، وجميع الولاية المتصلة بدولاية المعدن ، وعبر الى الولاية الاخرى وذلك حاني وجبل جور وبالقرنين والسيوان ، فنزل وملك ارقتين والهالار وتل خوم ، وجرموك وجميع دلك غير خرتيرت وبالو ومنازكرد وبقيت بيد اولاد الامير دا ود (٧٢)

وفي هذه السنة قتل السلطان داود بسوق تبريز ، وفي هذه السنة تزوج ارسلان تغمش بن داود بهدية خاتون بنت السعيد حسام الدين ، وحملت إليه إلى منازكرد ، ووقع الخلف بين اتابك وحسام الدين

ومضى أتابك ونزل إلى الرها وحاصرها منة ، ثم فتحها عنوة في

خامس والمشرين من جمادي الأخسر ، وكان ثالث عشرين كانون الاول سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ، وكان أخستها الأفسرنج بمسد موت تاج الدولة (٦٨) في سنة اثنتين وتسعين واربعمائة ،أوكان لها بأيديهم سبع واربعين سنة ، ثم رحل عنها بعدما رتب أمسرها ونزل الى البيرة (٦٩) فحاصرها مدة ، وكانت النصاري يقولون : إن اتابك يقتسل ليلة الميلاد ، وكانوا ينتسظرون ذلك ، وكان فتحهسسا ليلة الميلاد ، وسلم أتابك وكنبوا .

قيل ويقي يحاصر البيرة منة فوصله الخبر أن نصير الدين جقسر وصل الى الموصل وقتل ، وكان قتله غلمانه في ثامن ذي القعبة سسنة تسع وثلاثين وخمسمائة فرحل اتابك عن البيرة ، ونزل الى الموصل. وقرر حالها ، ورتب فيها زين الدين على الوشك .

وكان في سنة تسمع وشلاثين مسات الأمير كرج غازي مساحب البراعية (٧٠) بأمد ، وكان لقي الناس من نصب ير الدين شدة مسن الجور وانظام والقتل والمصادرات والأقساط ، فلمسا ولي زين الدين الذين الزال ذلك جميعه فأحسن الى الناس والرعايا في جميع البلاد ، ورأى الناس منه كل خير الى أن مات في سنة اربع وستين وخمسمائة .

وكان في شهر رجب سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة استدعى علم الدين أبي الفتح محمد بن على بن نباتة الى ماردين وولاه الأمير حسام الدين قضاء ماردين ، وولى أخاه بهاء الدين خسطابه ميافارقين ، وكان قاضي ماردين مجد الدين داود بن القساضي السنيد ، فعزل في تلك السنة وولي علم الدين ، وكان المؤيد أبا المسن بن مخطر المستوفي المتولي لذلك ، وبعد يومين ولي الخطابة بماردين وكان بميافارقين له الخطابة ، قولي قضاء ماردين واستقر واقام بها ، ونقل اهله واولاده الى ماردين ، وهو بها الى الآن .

وكان وصل الى ماردين مكين الدولة ابراهيم بن منقد فأقام في ضيافة السعيد حسام الدين مدة ، ثم إنه بعد يومين صن ولاية علم

الدين قضاء ماردين ولي حسام الدين الوزارة \_ سنتان \_ المهنب البغدادي ، وكان ناسخا بمشهد ماردين ، وهو أبو عبد الله محمد ابن محمد العراقي ، وكان يقول: أنا ابن بنت المصوح من اهسل بغداد ، وكنت في هسند المسسنة بمسساردين ، وكان السسسعيد بغداد ، وكنت في هسند المسسنة بمسساردين ، وكان السسسعيد وشمس الدين في أول ولايته بميافارقين نقل شسمس الدين الفسازي وشمس الدولة أشاه من مسجد الأمير الى ماردين ، ثم دفنهم بقلعة مرادين في مسجد المختصر بالقلعة ، وكان في ذلك الموضع تسربه فيها مجماعة من مات في ايام الفازي ، فدن الفازي وشمس الدولة هناك بمنة ، ثم أن السعيد حسام الدين بني تحت ربض مساردين عند عين باقيري (١٧) مشهدا مليها . وبني فيه تسربة ، وغرم عليها مسالا عظيما ، ووقف عليها الوقف ، وحمد المقاير اليها البسط والستور جميع الذين كانوا بالقلعة أولا واخيرا ، ودفذ اليها البسط والستور والالات وجمع فيها خزانة كتب ، وحصل فيها كثيرة ، وهسي والالن بها .

قيل وفي سنة تسع وشلاثين وخمسمائة انهسدمت عمسارة جسر اقرامان ، ومن سنة ثمان وأربعين ، وفيها انهدمت البسنة داخسل ميافارقين ، وبنيت .

قيل وفي سنة أربعين قبض الوزير الممري ، وحبس في قلعسة ماربين قحمسل عنده في الحبس ثياب خسام ، وخسرج من الحبس وشبها في وسطه وتدلى من قلعة ماربين وانهزم ، فلمسا أصسبحوا طلبوه فلم يصادفوه ورأوا الخام مشدودا ، فطلبوه فوجدوه في طرف الجبل ، فحملوه الى السعيد حسام الدين فأطلقه وصرفه ولم يسيء اليد .

قيل وفي سنة اربعين وخمسمائة كسر السعيد حسام الدين فخسر الدين قرا ارســــلان على بـــاغين ( ٧٧ ) وكان يوما عظيمـــــا مشهودا ، وكانت الكسرة والقتح لشهاب الدين محمد بن الياس بن المفازي ، فإنه كان رأس العسكر مع عمه حسام الدين . \_ 077 - \_

وفي سنة اربعين وصل اتاك زنكي الى ميافسارقين وأخد تدل شيح ، وضايق ميافارقين منة ، ثم سار

قيل وفي سنة اربعين وخمسمائة وصل الشيخ ذور الهدى سليمان أبن عمر العلوي من استعرد الى ميافسارقين ، وكان حسسام الدين بالبلًا ، فخرج أهل ميافارقين بأسرهم ولقوة مقدار فرسخ ، وخرج الأمير فلقيه عند قبة السلطان ، وكان فاضلا عالمًا ، ونزل عند تساج الدين رحمه الله في دار علم الدين ، وبعدد يوم نزل الأمير اليه ، ولم يقم له ، وجلس في الجامع ووعظ وتكلم وافتتن الناس به ، وبلغ من الأمير مبلغا عظيما ، وكان في أوفي منزلة ، وحصل أذا كان الأمير بميافارقين كان معه واذا سار الى ماربين سبار معيه ، وكان يقيم حيث أقام الأمير ، وحصل له الناموس العظيم بحيث أنه مدة مقامه عند الأمير لم يقم له يوما قبط ، وحصل يبسدو منه مسا لايليق بمثله ، ونقص في اعين الناس ، وسيار الى الشيبام ، ويقييب مدة ، وأخذ قلعة ابي قبيس ، ووقع بينه وبين الاسسماعيلية ، وعاد الى السعيد حسام الدين وأقام مدة وكان أطمع السعيد حسام الدين في عمل الكيمياء ، ولم يصح منه شيء ، ومضى الى اسعرد وأقام بها مدة الى شهر ربيم الأول سنة ست واربعين وخمسمائة ، فبخل الى الجامع وكان يوم الجمعسة ، فسسوش عليه رجسسلان مسسن الاسماعيلية ، وضربه احدهما بخنجر فضربه بسيف كان بيده فوثب عليه رجل فضربه بسكين فوقع واختبط الناس وقبض الذي ضربه ورفيقه ، وبقى ألى يومه ومأت رحمه الله ودفن بسأ سعرد في مستجد الخضر عليه السلام وقتلوا الذين قتلوه.

قيل وفي سنة اربعين وخمسمائة اتصل الدولي نجلم الدين المالك الي خاتون بنت الأمير أحمد بن سكمان صاحب أخلاط وكانت أخت شاه ارمن لأمه،وبنت ، ووصل صفي الدين بن رشيق وأثير الدين عباد بن ابي الفتوح وسراج الدين بن كامل غازي ، وجماعة من أكابر دولة بيت سكمان ، وأقاموا اياما بميافارقين وسياروا الى ماربين وعادوا ومفي القاضي علم الدين ابو الفتح محمد بن نباته -1176-

ومعه لاكابر الدولة الى اخلاط في سنة احسدى واربعين وخمسهمائة وأحضروا الخاتون ، وكان العرس بمساردين ، وحضر اكابسر دولة اخلاط .

قيل وفي سنة أحدى واربعين وخمسمائة شرع السعيد حسسام الدين رحمه الله في بناء جسر أقرمان (٧٣) على القنطرة بتولي الزاهد ابن الطويل ، واستقرت قواعده من الجانب الشرقسي وقلمسة المد واخربه ، وضعف عمله وأخربه والزم الزاهد بعسارته ، فأخرج عليه ، ثم وليه الأمير سيف الدين شيرباريك بن محمد ، ودبر علي ابن ارتق ، وشرع في عمارته بتولي ابي الضير الفاسول ، وأحضر اخشابا لم ير مثلها ، وابتدا في عمارته ، وهو من العجائب التسي بنيت في كل الزمان ، وبقى العمل فيه .

وف سنة احسى واربعين وخمسمائة نازل اتسابك زنكي قلعسة جعبر ، وفيها سيف الدولة ابو المسن على بن مالك ، وضبايقها مضايقة شديدة حتى أشرفت على الأخذ ، وكان جمال ألدين سربسى ولد السعيد حسام الدين في خدمته ، ومعمه عسمكر ، وكان قبضه وحدسه في بيعة ريض القلعة ، ولقد سالت الوالي الصدر الكامسل قاضي القضاة كمال الدين أبو القضل محمد بن عبد الله الشهرزوري أدام الله ظله في سنة اربع واربعين وخمسسمائة بالوصل عن قتسل أتابك ، وما جرى ققال : كنا نازلنا القلعبة مده ، فلما كان يعض الأيام خرح بعض الأيام حسام الدين المنبجي وصاح : لدي ما أكلم الأمير على قتراءى له مسن على السدور وقسال له: تعلم مسا بيني وبينك ، وإنك تعرف ايش هو ، ومالك من تلتجىء اليه ، ولا من يمرقه عنك ، والرأي ان تسلم ، وإلا إن اختها بالسيف يجري ما لاتقدر على دفعه ، وبعد هذا أيش تنتظر ؟ فقال له : يا أمير حسان انتظر الفرج من الله تعالى ، وما انتظرت على منبع لما حساصرها الأمير يلك وكفاك الله أمره ، فقال كمال الدين : والله ما كان الا تلك الليلة نصف الليل ، وكان ذلك اليوم الأربعاء غامس شهر ربيع الأول ... وقيل تاسعه .. سنة احدى وأربعين وخمسمائة والمسائح

من القلمة يصبح: قتسل اتسابك يا بسسن حسسمام الدين لك البشرى، فاغتبط الناس وماجوا .

وكان سبب ذلك أن الأمير أتسابك كان يبيت في الغيمسة وعنده خادم ، فما كان يبيت عند غيره ، فلما نام تلك الليلة قتله الخادم في الضمة ، قاغد السكن بالدم وغارج وطلع الى الريض الى تعات القلعة وصاح اليهم: قتلت اتابك، قلم يصدقوه قداراهم السكين وعلامة أخرى كان أخذها من عنده ، أسأصعدوه أليهم ، وحققوا المال منه ، وصاحوا فاختبط الناس واختلفوا وقصدوا مخيم جمال الدين الوزير فنهب وانهزم وجاء الى ، وقصدني الأمسراء والكبسار وركبت وقالوا: ما رأى الملك؟ فقصدوا وقصدت خيصة الملك الب ارسلان بن محمود ، وقلت: إنا والناس واتابك غلمان الملك والبلاد له والكل غدمه ومماليك السلطان ، فاجتمع الناس على الملك ، وأطلق جمال النين سربي من البيعة وسيروه الى مارنين ، وتقرق الناس فريقين : واخذ مبلاح الدين حجمود بن ايوب اليفسسياني ذور الدين محمود وعسكر الشام ومضوا الى الشام قملك حلب وحماه ومنيسج وحران وحمص وجميع ما بيد اتابك من الشنام ، واستقر به ، وسرنا نحن مع الملك وعساكر ديار ربيعه قطلبنا الموصل ، قــوصلنا الى سنجار وانهزم الملك وطلب الجزيرة ، فلحقه الحي تاج النين ابو طاهر يحيى رحمه الله ، وعز الدين ابدو بكر الدبيس ، وهاقدا له ورياء إلى المعسكر.

ونزانا الى الموصل ، ووصل سيف الدين غازي بن اتابك مسن بلد شهرزور وكانت اقطاعة مسن السسلطان ، فعلك ديار ربيمسة بأسرها ، وحمل الملك الى قلعة الثلو عند سسنجار ، وحلك الموصسل وجميع البلاد ، وسيف الدين غازي استوزر جمال الدين محمد بسن الاصفهاني ، وكان مستوفي ديوان ابيه ، وأقطع الجزيرة لمز الدين ابو بكر الدبيسي ، واستقر في البلاد .

وتسولى أمسسر ذور الدين صسسلاح الدين واسمسد الدين

شيركوه ، واحتجب مجد الدين أبا بكر بن الداية ، وكانت امه داية ذور الدين ، وهي ربته ، وكان مجد الدين يخدمه من صباه ، فلما ولي الأمير رد اليه الأمر ، وولاه حلب ، واستقر في الشام ( ٤٧ )

وبعد ايام من قتل اتابك ، وثب أهل الرها من الأرمس على مسن كان بها من المسلمين وقتلوا جمساعة ، ووصسل عز الدين الدييسي وحسان المنبجي وجماعة من التركمان ، وتكاثروا عليهسا ونهيسوها وختصوها وقتلوا منها خلقا كثيرا ، واقام بها جماعة .

وكان عند قتل اتابك السعيد حسام الدين بميافارقين ، قـوصله الفير العصر وهو في بستان الحوط ، فسار من وقته ، وكان قبـل نلك اليوم وصله الفير بقبض واده جمال الدين قضاق صدره ، شم وصله الفير بقتله ، وسار الى حاتي فنازلها وبقي عليها مدة ، شم المنها ، وكان فيها الأمير غازي بن الهري ، فتمها شالت عشرين شهر ربيع الأخر سنة احدى واربعين وخمسمائة ، وسار فـأخذ السيوان وجبل جور وبالقرنين ، ونزل فأخذ شـبختان الموزر وتـل موزر وجملين ( ٧٥ ) وراس عين الخابور ، وعاد .

وكنت في هذه السنة بماريين ، وسار فضر الدين قسرا ارسلان ومك . أرقنين وجرفوك ، وتل خرم والهسالار ، وجميع الحمسون التي كان اخذ اتابك من ابيه الأمير داود ، وملك جانب الشرقي مسن اسعرد وبهمرد وباناسا وطنزه والروق ، وقطليس وبلد صاف وقلعة الهيثهم التي في جيل طور عبدين(٧٦) ونزل صاحب اخلاط شاه ارمن غملك حيزان والمعن وايرون ، وجميع الولاية التي آخذ اتسابك مسن الأمير يعقوب .

وفي هذه السنة اثنتين واربعين وخمسمائة غبرب السعيد حسسام البين القلوس الصنفار ، ومضيت الى المعنن واشتريت عدفرا برسم القلوس . وفي سنة ثلاث واريعين مات غلان تقمش بن الأمير دا ود ، ونازل السعيد حسام الدين اسعرد اياما واخذ باناسا ، وكان وصسل الى خدمته جمال الدين محمود صاحب آمد وجمال الدين ابو القاسم بسن نيسان وكان معه على اسعرد فلما اختها عاد الى ميافارقين ، وبعد منة ردها الى فخر الدين ، وفي هذه المدة ( ملك ) فخسر الدين قسرا ارسلان منازكرد ، وعادت هدية خاتون الى ميافارقين .

وفي هذه السنة وقع الخلف بين السعيد حسام الدين ، وابن اتابك سيف الدين غازي ، ونهب بلد ماردين ، ونهب مماليكه جماعة .

وفي هذه السنة وصلت الفساتون بنت عز الدين سساتق صساحية الخلاط الى حصن كيفا طالبة الحجاز، فسأنزلها ففسر الدين قسرا الدين قسرا الرسلان، وأحسن في اكرامها، ووصل بهساء الدين الوزير، وأثير الدين عباد، وعلم الدين بن طبز قساضي ارجيش ونزلوا في دار المؤيد مفطر بميافارقين، وأقاموا أياما، ونقذ السعيد حسسام الدين الى فضر الدين، ومنعوا المفاتون من المسير الى الحجاز، وكان شساء ارمن سألهم ذلك، فسسالوا المساتون حتسى عادوا جميمسا الى المناط.

وفي هذه السنة مات المؤيد المستوفي أيدو المسدن الميدارك بسن مفطر ، وكان متدولي الديوان ، وكان معده المهسند المسراقي مشرفا ، ودفن في ماردين في البيعة التي يناها ، وولي موضعه ولده الاجل كريم الدولة أبو منصور خسائد وتلقسب اقسب أبيه مسؤيد الدولة ، كريم الملك ، وأقدام بشرائط الضدمة وتسابع مسافوض اليه ، واستقل وزاد على مبايرجي منه ، ومعمدل الامدور كلهسا

قيل وفي سنة اثتتين واربعين وخمسمائة مات الخليفة المسافظ بمصر وولي موضعه ولده المنصور اسماعيل وتلقب بسالظافر ، وكان السلطان أمير الجيوش العادل السلارمن المختنى ، وقرر أمر الدولة ورتب العساكر ، واستقر الظافر بالخلافة ( ٧٧ )

وقيل في سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة قبض أتسابك غازي على القاضي كمال الدين وتاج الدين ابني عبد الله الشمهرزوري ، وكان أمر الدولة من حيث قتـل اتـابك زنكي اليه ، فسمعي جمال الدين الوزير وزين الدين في ذلك وقبضا عليهما ، ورفعا الى قلعسة الرصل ، واستعضروا القاشي نجم الدين ابا على بهماء الدين بسن الحسن بن على بن القاسم الشهرزوري من الرحينة ، وكان بهنا متولى القضاء ، قانه لما مات بهاء الدين الشهرزوري في سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة بالرقة على ماذكرناه ، ولى قضاء بسلاد اتسابك اجمم ولنه القاض نجم الدين أبو المسن بن على ، وولى ابسن الهيه شدس النين أبو أحمد الموصل ، وولى كمال النين تضباء تصبيبين والعسكر ، وولى تاج الدين أبو طاهر قضاء الجزيرة ، وولى شرف الدين ، أخو بهاء الدين سنجار ، وكل منهم ولى مستقلا من غير نيابة ، فانهم كانوا جبيعهم في هنده المواضيم نيابسة عن بهساء الدين ، فلما مات تولى هؤلاء هذه البلاد ، وولى نجم الدين ولد بهاء الدين باقي البلاد اجمع والقضاة ، وبقي الى سنة شلاث وشلاثين وغمسمائة ، وتولى شمس الدين أبو أحمد موضم قساضي القمساة بالموصل ، وهُدم (٧٨)نجم الدين ، فأهد قضاء الموصل مقساقا الى ماكان بيده ، وبقى الى سنة خمس وشلاثين وخمسمائة ، وقيض نجم الدين مترلى نصبيبين ومسودر وهدس ، وعوقسب عقسوية عظيمة ، وأخذ منه مصادرة مايقارب مائة وثلاثين القدينار أميرية (٧٩) ، وولى كمال الدين أبو الفضل محمد بن عبد الله الشــهرزوري البلاد جميعها ، واستقر بالأمر وعصلت الولاية من القضاء والبلاد والمساكر وجميم الأمور مردونة الى كمال النين الى أن قتل أتسابك على ماذكرناه ، ويقى نجم البين في الميس منة اربع سنين ، ثم أن القاضي كمال الدين توصل في اخراجه وولاه قضاء الرحبة ، فأنه كان في أيام أبيه بهاء الدين وبقى فيه الى أن قبض كمسال الدين على ماذكرناه ، وهضر وولى الموصل ورتب ولنه الأكبر بهاء النين على

ماذكرناه بالرحبة ، واستقر هو بالموسل ، وبقي كمال الدين وتساج الدين في حبس الموصل بالقلعة منة ، فنفذ الاصام المتقى الخليفة رحمة الله عليه جماعة رسلا الى الموصل ، فتوصلوا في اخسراجهما الى دورهما ، ورتب على باب كل واحد منهما رجلين خسرا سانية بحيث لاينخلون ولايخرجون ، وأخد ولد كمال الدين أيبو أحمد المهلال ، وتاج الدين أبر الفضائل الضمياء وحبسسا في قلعسة للموصل ، فاستبد نجم الدين بقضاء الموصل ، وأقطع عز الدين أبو بكر الديسي الجزيرة ، ورتب فيها قاضيا يعرف بابن حمزة من أهل بكر الديسي الجزيرة ، ورتب فيها قاضيا يعرف بابن حمزة من أهل

قيل وكانت في سنة ست وشلائين وخمسمائة ولي الوزير نظام الدين أبو جعفر ، وقتل المظفر شرف الدين الزينبي ، وولي قدوام الدين بن صدقة المخزن على ماذكرناه ، وبقي الوزير الى سنة احدى واربعين وخمسمائة في الوزارة ، ومضى الى مكة ، وعاد الى بغداد .

وفي هذه السنة حج بهاء الدين أبو طاهر بن عقيل بن طاهر بسن نباتة من ميافارقين ودخل الى بغساد وحضر دار الخسلافة ، وأورد فصلا بحضور الوزير نظام الدين ورشيد الدولة بسن الانباري رحمهما الله ، وجميع أرباب دولة الخليفة ، وعاد وخلع عليه الخليفة ، وكان صحبته عين القضاة أبو الفتح بن العمراني ، وبعد عود الوزير الى يغداد بقي مدة وعزل من الوزارة وولي قدوام الدين ابرضدقة الوزارة ، وولي المضرن زعيم الدين بسن جعفر ، وولي الخوان الاجل جمال الدين أبو المظفر بن هبة .

قيل وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة مساتت الخساتون فساطمة رُوجة الخليفة المقتفى ببغداد .

وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمانة حضر الشيخ شرف النين بن سعد بن عصرون من الموصل ، وعقد على زمرد خاتون بنت السـميد حسام الدين لأتسابك غازي وكان الاسلاك يقصر ميافسارقين على عشرين الف دينار ، وكان الوالي الشيخ عز الشيوخ ابو القاسم بن حبشي .

وفي شعبان سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ومسل عز الدولة ابو نصر بن نيسان الى ميافسارةين ، وعقد على صدفية خباتون بنت السعيد حسام الدين لهمال الدين شمس الملوك محسود بسن ايللدي صاحب أحد على خمسين الف ديناد ، وكان الوالي الضطيب تساج العلماء الحصكالي ، وحملها في القمس الاواخسر من شبعبان الى أحد ، وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسامائة حضر الامير بهاء الدين سيونج بن كهمش الوزير ضبياء الدين من عند الامير فضر الدين دولت شاه بن طفان ارسلان صاحب أرزن وبدليس وعقد على نوره خاتون بنت السعيد حسام الدين على خمسين الف دينار ، وكان الوالي وكان العقد بعيافارقين .

وكان في سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة مات حسام الدولة تدوفي بأرزن وولي الامارة أخوه شمس النين ياقدوت ارسلان الى سنة أربعين وخمسمائة وقعد اخاه دولت شاه الى خسدمة اتسابك زنكي ، لما عبروا أخذ بلاد الأمير داود بعد موته ، ثم مسات ياقدوت ارسلان يوم السبت مستهل شهر رمضسان سسنة أربعين وخمسمائة .

وسار غنياء النين أيوب ألى معسكر أتابك فهاء بالأمير دوأت شاه ، ويلقب فقر ألنين ، وعبر به على باب بيافارقين ، وسار ألى أرزن وملك البلاد ، واسستيد بسالامارة وملك جميع ولاية أبيه وأغوته ، وكان غنياء النين أيوب تزوج أمه ، واتمال ألى السبعيد عسام النين ، وفي تي العجة ومسلوا ألى ميافارقين ، وأخذوا الماتون وساروا بها ألى أرزن وعمل العرس بميافارقين . وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة سار تساج الدين أبدو سساكم طاهر بن نباتة الى الصهار ، ودخل بغداد وحضر ديوان الضلافة .

وفي سنة شلاث واربعين وخمسمائة عاد الوزير مسكين النين المري الى ميافارقين وولاه السعيد حسام الدين الوزارة ، وبقسي ايما ، وكنت في هذه السنة متبولي اشراف ظاهر بلد ميافسارقين وولاه السعيد حسام الدين الوزارة ، وبقسي ويقي منة ، ثم انه قبض المؤيد والمهنب وعاقبهما بالقصر اياما ، ثم اله رتب العميد ابي طاهر بسن المحتسب في عمسل حسساب الديوان ، فهلس يومين ، لاغير ، ورسسم السبعيد حسسام الدين بعزله وصفعه وحال لحيته ، وركب حمارا ودوروابه في البلد ، ونفي واطرف عن البلد ، وبفي الوزير ايامسا ، شسم خسرج بعسد المصر ، وقلامه حوله ، وسير حول البلد ، ثم طلب طبريق حمسن كيفا ومضى ، فقال : ما اخذ منا للسعيد حسام الدين قد هرب ، فقال : ما اخذ منا لليوان ، فاستقر امرهما وعادا الى اوق منزلة .

وفي سنة أربع وأربعين وغدسمائة خرج ابن أتابك غازي ألى باب نصيبين ، ونظ الأمير جلاك الغليفتي ألى ماربين ، وأخسد زمسرد خاتون ألى باب نصيبين ونزل معها صمصام ألدين ، وصرض ابسن أتابك سيف الدين غازي ، فحملت ألى الموصسل ونزلت في درب دراج في دار الفاتون بنت سكمان زوجة أتابك زنكي ، ودخل سيف الدين غازي وهو مريض على شدة ، وأقام بالموصل ، وذفذوا ألى بدناد فأحضروا الحكيم أبا البركات فحضر وعالجه أياما ومسات في صدفر سنة أربع وأربعين وخمسمائة ، وولي الامارة أخوه قطب معدود بن سنة أربع وأربعين وخمسمائة ، وولي الامارة أخوه قطب معدود بن أتابك ، وأسستقر في الامسارة ، ورتسب الدولة جمسال الدين الوزير ، وزين الدين وعز الدين ، ودفسن سسيف الدين غازي في المدرسة العمادية ( ١٨ )

وبعد موت سيف الدين اطلق القساشي كسال الدين واخسوه مسن دورهم ، واستدعيالي الميدان ، وكنت في هذه السسنة بسالموصل في خدمة السسعيد حسسام الدين في بيم الحسبديد وكنت حساضرا بالميدان ، وكان نفذ الوزير جمال الدين لهما بفلتين ، فركبا وحضرا الميدان داخل الموصل ، فلما دخلا بساب الميدان وقد غيرا ثيابهما وركبا بغير طرحات ترجلا ، فلما راهما اتابك قسطب الدين طلبهما وترجل لهما ، ولقياه عزياه عن اغيه وهنياه بالامارة وركبا ووقفا من ناحيته ، وبقيا ساعة وعادا الى مقرهما ، وازالوا الاجتاد مسن على ابوابهما ، وحصللا يركبسان في كل اسسبوع الى خسدمة اتابك ، وزين الدين وجمال الدين ، وبعد مدة نفنا وقررا المال مسعد السعيد حسام الدين ، وعقد لاتابك قطب الدين على زمرد خاتون بعد النقضاء مدة الدفاة .

وفي لقر سنة اربعة واربعين نازل السعيد حسام الدين مدينة دارا وامتنع الوالي من تسليمها له فعاصرها مسنة شم سسلمها اليه يوم الأربعاء ثاني عشر ذي الحجة وملكها ، ورتب فيها للمساجب ابسن نقش الدنيسري ، وكانت بالمسكر حتى فتعها في غدمة السعيد حسام الدين .

وفي هذه السنة سنة اربع واربعين احترق سوق اللبة بميافارقين. وفي هذه السنة في ذي الحجة وقسع الخلف بين اولاد العميد تساج الدين ابي سالم بن ذباته ، وسسار خسياء الدين الى دارا ، فلقسي السعيد حسام الدين ، وخدم واخذ القضاء ، وعاد الى ميافارقين

وفي ثاني عشر مجرم سنة اربع واربعين وخدسـمائة ولد قـطب الدين بن ايلقازي ولد المالك نجم الدين ادام الله ظلهما .

وفي سنة اربع واربعين وخمسمائة أخذت الأفرتج المرية (AY ) من المسلمين ، ونهيت وحمل تهيها وبيع بنيار مصر والساحل والشام .

وفي سنة خمس واربعين وخمسمائة أملك صمصمام الدين بهرام

ا بن السعيد حسام الدين ببنت اتاباه أخت قطب الدين ، وكنت وقت . الإملاك في الموصل .

وفي سنة غدس واريعين وخدسهائة نهبت العسرب بنوزغب وغيرهم وذباب وبطران آخر الحاج ، واخذوا جديع ما كان معهم بين مكة والمدينة عند موضع يسسمى سند ، وتلف خلق عظيم ، ولم يسمع بذلك الا من سنين بعيدة ، ولم يسلم الا الاقسال مسن

وملك حسام النين باولاده جميع اسراء نيار بكر ونيار رئيمة وارمينية واتصاله بهم ، ولم يبق بعد اتابك زنكي مستقل بنفسه من غير معارض ولا منازع ، ولا من يحكم عليه غير السعيد حسام النين .

وفي سنة غدس واربعين وغدسهانة مسات معين الدين انر بدشق ، وفيها لقي نور الدين محدود بن زنكي ملك الشام الأفسرنج وكسرهم أقبح كسرة ، فأسر اين جوسلين صاحب الرها وما حولها وما يليها ، وملك السعيد حسام الدين سديساط ، وفي سادس شهر ربيع الأول سنة غدس واربعين وخدسهانة ملك البيرة ، وفي سنة ست واربعين قتل في هذه الكسرة الماجب عدر القساص ، وكان في خدمة نور الدين وملك فقر الدين قرا ارسلان من ولاية اين جوسلين حسن منصور وبالو ، واغذ من الأرسن قلصة كركر (٨٣) ، وملك السلطان قليج ارسلان مرعش وكيسوم وماجاورها ، ولم يبق لايت جوسلين من الولاية غير قلصة الروم ( ٨٤ ) ، ولو عاش السعيد حسام الدين لكان ملكها .

وني سنة خمس واربعين وخمسمائة مات معين الدين اثر بدمشق ( ٨٥ ) . \_3771\_

وفي سنة ست واربعين طهر السمعيد هسمام الدين اولاد الأمير جمال الدين سربي بميافارقين .

وفي سبع واربعين وصل الى السعيد حسام الدين منشدور من السلطان والخليفة وقرىء على المنبر بالبلاد والخلع ، وبعد ليلتين وهي ليلة الاثنين شساني عشر شسهر ربيع الأول سسنة سسبع واربعين ، انهدم الجامع بميافارقين موضع المنير والاروقة ، وكنت ببغداد ، واجتمعت ببغداد يقطب الدين العبادي الواعظ وصسحبته مدة وكتبت عنه شيئا كثيرا من مجالس ،

وكان سنة اديع واريعين في لغرها ولي وزارة الغليفة عز الدين المظفر محمد بن يحيى بن هبيره ، وعزل قدوام الدين صددة مسن الوزارة ، واسسستقر عز الدين ، وكان اليه ديوان الزملسام والاستقياء ، وولي ديوان الزمام جلال الدين بن جعفر أخو صاحب المخزن ، وكان ابوهما مسن اهل قدرية بعقدوما ( ٨٦) ، كان وزر لجاهد الدين بهزور منة حياته ، وبقى الغليفة مستقر الاحوال .

وفي سنة ست واريعين وصل السلطان مسعود الى يغناد ، وأقام بها جميع الشتوة ورايته في هذه السنة ببغناد ، ورآيت الفيل والبيغة والقرد ، وسار السلطان الى باب همنان قمرض في جمادى الأولى سنة سبع واربعين وبقى ببغناد الى أول رجب من ألسنة ، وسرت الى ميافارقين ، فلما وصلنا الى تكريت وقع الغير ان السلطان قد مات ، فاختبط الناس ، وسرنا الى الموصل ، وغرج الغنية ونزل في دار السلطان ، وملك بغناد ، وهرب مسعود بالال الى تسكريت وكان شعنة بغناد ، وكان قد عمل امارة الماج سنين ، واقسي الناس منه كل خير وراحسسنة ، وجند الخلية سسنين ، واقسي والعساكر ، وأسقط المؤن والاعشار التي كان ياضنها اصحاب السلطان ، واحسن الى الناس ، وعدل في الرعية ، وحصل العراق واستغل ارتفاع العراق جميعه ، فإنه كان للسلطان والخسواتين

واصحاب السلطان بالعراق معيشة عشرين القد قدارس ، قحصــــل الجميع للغليفة .

ولما مات السلطان مسعود بياب همنان كان السلطان محمد شاه ين محمود وكان صبهره على ابنته في خورستان ، وكان معه في المعسكر اخوه ملكشاه بن محمود قرتبه خاصبيك بسن البلنكري في السلطنة منة ، فلما سمع محمد شاه سار مسن خصورستان الى همنان ، فاخذ السلطنة ، وسار اخوه ملكشاه فعلك خورستان والأهواز وطرفا من البصرة ، وبقي مسدة ، وقتل خاصبيك بسن البلنكري ، واستبد بالسلطنة محمد شاه .

وكان السلطان مسسعود رحمسه الله سسلطانا عادلا ، لين المسلطان عادلا ، لين المسلطان ، كبير النقس ، بعيث انه فسرق ولايتسه اجمسع على احسمايه ، وما كان له غير الاسم من السلطنة ، وكان مع لين جانبه ما حارب احدا الا ظفر به ، وقتل من الامراء الكبار ما لاقتسل غيره منهم : منكورس ، وقراجا الساقي صساحب بسرس وشسيران ( ٧٧ ) . وقتل عباس صاحب الري ، وقتس الراشد والمسترشد ودبيس وبوزياه ، وعبد الرحمن بن طفريل ، وجماعة مسن الامسراء الاسفهسلارية الكبار ، وسعد سعادة عظيمة ، ومات وخلف شلائة بين صفار ، فاستقر محمد شاه في السلطنة ، وملك همسنان واصفهان وما حولها ، من غير خطبة بالعراق .

قيل وفي سنة سبع واربعين ملك فشر النين قرا ارسسلان حمسن كركر من الارمن

وفي سنة سيع واريعين وخمسمائة تزوج جسلال الملوك كيسك بسن سليمان بن عبد الجبار بن ارتق بهنية خاتون بنت السسعيد حسسام الدين بسفارة أمه الملكة بنت رضوان زوجة حسام الدين .

وفي سنة خمس واربعين كان وصل الي ماردين الوزير زين

الدين اسعد بن عبسد الفسالق الحسو المؤيد زين الدين ، وزير السلطان ، وأقام عند هسام الدين واستوزه ، ويقسي في الديوان ومعه المؤيد المستوفي والمهنب ، واستناب رجلا كاتبسا ياقسب بالشهاب ، واستقر في الوزراة الى سنة ست واربعين وخمسمائة .

وكان في سنة اربع واربعين خرج السعيد حسام الدين ، ونازل آمد ، وطالبهم بصداق صافية خاتون ، وبقى مدة ، ورحل عن آمـد الى ماردين ، وبقى اياما ، وذفذ ابن نيسان رجلين فاقاما بقلعة ماريين يعملان بالقاعل اياميا ، شم إن الوزير زين البين ركب نات دوم وصعد الى القلعة ، فجاز في موضع ضبيق ، فخسرح عليه اولئك الرجلان ، فضريه احتهما يقاس في راسه قدوقع ، قبطلب جمساعة كاذوا بين يدي الوزير الرجلين فقالا لهم: ما تريدون نحن نصسعد معكم الى الأمير ، قصعدا منع القدوم الى بناب القلعبة والناس خلفهم ، وبخسلا القلعسة الى بين ايدى الأمير وقسالا : نحسن قتانا الوزير ، ققال : ولم ققالا : أمرنا بذلك ، وأكثر الناس قالوا : أن ابين نيسيان دس عليه وقتله ، فيأمر الأمير حسيام الدين بضرب رقابهما على قبره ، وكان دفين بمياردين ، وكان الرجيلان ميين اللاحدة ، وعدا حسام الدين نزل على آمد ، وتحدث معنه وستأله فيهم ، ثم دخل الى أمد واجتمع بمؤيد الدين بن نيسان ، وقرر معه المال ، غضرج، مؤيد الدين الى الأمير واستقر المسلح ، وخسرج الأمدية الى السعيد عسام الدين ، وعصلوا من جملته وتحت أمسره ورجل عنهم .

وفي العشر الآخر من شهر رجب سنة ست واربعين وخمسائة ماتت نورة خاتون بنت حسام الدين عند صاحب ارزن ، وخلفت ابنا عاش بعدها اياما ومات ، ودفنت بارزن ، وضاق صدر السحيد حسام الدين لموتها ، وبقي حسام الدين بعد قتال الوزير زين الدين بغير وزير ، واكتفى بالأجل مؤيد الدولة ابي منصور خالد بن المبارك ابن مخطر الى ان مات ، فقام بما فوض اليه أحسن القيام .

وبقي السعيد حسام الدين في الولاية الى يوم المعيس شاني نوي القعدة سنة ثمان واربعين وخمسسمائة ، وتسوفي بماردين ، وكان مرضه من يوم السبت الى يوم المعيس ثاني نوي القعدة ، ودفين بالشهد تحت مساردين ، وكانت ولايتسه ميافسارقين ثسلاثين سنة ، وماردين اشتين وثلاثين سنة ، فرخي الله عنه ، وكان اميرا عالم مسلطها على جميع العلوم ، يحسسب اهسسسلل المام ، ويخالطهم ، ويكرم ارباب الفنسل ، وكان من أهسل كل صناعة ، وكان كريمسا جوادا مفنسالا ، لا يرى القتسل الا عند الفروة ، وكان لا من النمسية والجسوار مسا لا كان للعسرب المسرب الموباء ، واقد قصده الأمير ابو يكر صاحب نصيبين منهسرما من اتبك زنكي ، قدم له ، وطلبه اتسابك ، فلم يسلمه اليه ، وجسرى بينهما امر عظيم ، واغذ اتابك دار ونهب البلاد ، وخسرج عن يد السعيد حسام الدين مالا عظيما ، ولم يسامه ، وهدو كان سبب الموشة بين السحيد وبين اتسابك ، شم انفسسل عنه ومضى الى السلطان مسعود فقيضه السلطان ونقده الى اتابك فقتله .

وكان السعيد حسام الدين رحمه الله يراعي ارباب البيوت وينظر في احوالهم ولا يرى قلع البيوت الكبار ، وكان أذا وصله رجل مسن اصحاب العمائم والعلوم انزله واكرمه وأحسن اليه ، وأوصل اليه جميع ما يحتاج اليه ، وكان أذا تحقق في رجل شيئا مسن اي العلوم كان ، قربه وانناه واعطاه وسأله عما يعلمه من علم او صناعة .

وكنت لما مات بولاية الكرج في خدمة ملك الابخار بيميطـري بسن داود ملك الولاية بأسرها ، فإني كنت بخلت في سنة ثمان واربعين الى تقليس ، ووصالت الى خدمته ، وسرت معه الى ولاية آلان والابخاز والدربند ، وكنا نات يوم قريبا من بلد الدربند ، وكان نلك اليوم رابع المحرم سنة تسبع واربعين وخمسـعائة ، فاستدعاني وقال :إن صاحبكم حسام الدين قد مات ، وقد وصلني الخبر في هذا اليوم ، وكان ولي ميافارقين في ايامه جماعة من الولاة منهـم : الحاجب ابو بكر ، وبيرم وعثمان بن خمرتاش الصاح، كل منهـم الحاجب ابو بكر ، وبيرم وعثمان بن خمرتاش الصاح، كل منهـم

مرة ، إلا الماجب بيرم قولي مسرتين ، شم ولي المساجب عبسد الكريم ، ثم عزل ، وولي الماجب يوسف ينال شم عزل ، واعطبي مماوكا كان الأمير اسمه قزعلي منة وسات ، وجلس في القصر الأمير مماوكا كان الأمير اسمه قزعلي منة وسات ، وجلس في القصر الأمير قيماز الشادم ، والمساجب بيرم مسنة ، شم ولي المساجب يرنقش منة ، وعاد الماجب يوسف ينال مرة شانية ، ويقبي في الولاية الي ناصر الدولة مسندل في نبي القعدة سنة تسع وثلاثين ، فيقي الى شهر ربيع الاول سنة ثلاث واربعين ومات ، وبقي ولده غرس الدولة ينال ربيح الاول سنة ثلاث واربعين ومات ، وبقي ولده غرس الدولة ينال بيرج الملك ، وجلس الماجب بيرم في القصر مسنة ، واستقل ينال بالولاية وبقي واليا الى ان مسات السمعيد حسسام المدين ، رحمسه بالدولة على الله ، على ما ذكرناه إن شاه الله تعالى .

## وأنا أذكر نسب الأرتقين

وما وصل الي من أحوالهم ومن بقني من نسل الأمير ارتق رحمه الله

قبل لما صات الأمير أرتسق خلف أولانا جماعة منهم : الأمير ســــكمان ، ونجسسم الدين غازي ، وبهـــرام ، وعبــــد الجبار ، وسياوش ، وألب بارق ، وابنا أخر نذكر أسـمه بسكاش وابنا أخر أسمه البتاش ، وهؤلاء الذين أعقبوا وبقي نسـلهم ألى الآن بديار بسكر ، وخلف غير هؤلاء منا ســمعت أن لهـــم الآن عقب ، فأهملت ذكرهم .

قاما سكمان قإنه ملك مصن كيفا وبقي منة ، ومات سسنة ست وخمسسمائة وخلف الأمير ركن الدولة دا ود والأمير ابسسراهيم وملك همن كيفا بعده ركن الدولة دا ود وازر خاتون ، وملك ركن الدولة دا ود وازر خاتون ، وملك ركن الدولة عصن كيف بعده ، وملك غيرها بعد ذلك ، وأولد أربسع بنين هسم : أرسسسلان تغمش ، وقسرا أرسلان ، وسليمان وصحمود ، وأما أرسلان تغمش فعسات ، وكان ملكها بعد ابيه وخلف ابنا من ابنة المسعيد عسام الدين ، ومات بعد ابيه وخلف ابنا من ابنة المسعيد حسام الدين ، ومات بعد ابيه بعدة يسيرة ، وأما سليمان فإنه مات وخلف ابنا اسمه يعقوب هو الآن في خدمة الملك نجم الدين وابنا آخر هو في خدمة جمال الدين في حانى .

وأما محمود ملك طنزه والقسريشة ومسات ، وخلف ابنا يسسمى ناود ، وهو في خدمة اولاد عمه فخر النين بحصن كيفا .

وأما فغر الدين قرا أرسلان فإنه ملك البلاد جميعها التسي كانت

لأبيه ، بعد موته على مسأذكرناه ومسأت ، وخلف ابنين همسا : نور الدين محمود وعماد الدين ابسو بسكر ، وولي الأمسسر بعسسده نور الدين ، وهو الآن في الملك ، وخلف بناتا جماعة

وآما الأمير بهرام بن اردق فإنه خلف الأمير نور الدولة بلك وملك خرتبرت وبالو وما حولها ، وأخنها منه شمس الدولة سليمان بسن الفائري ، وأخنها بعد ذلك الأمير دا ود بعد مـوت سليمان ، وكان تنزوج بالملكة برخندا خساتون بنت الملك رضـوان بعد نجـم الدين المفازي ، وهو دخل بها ، وملك طرفا من قريب الفرات ، وكان يغزو الافرتج ، وقتل على منبج على ما ذكرناه ، وخلف بنتـا تـزوجها .

وأما سياوش بن ارتق فإنه خلف الأمير يونس المرامي ، رايته في خدمة السعيد حسام الدين رحمه الله ، وأولد اولادا رايتهم في خدمة اولاد فخر الدين بحمن كيفا .

والأمير سيونج ، وهو في حاني في خدمة جمسال الدين اخسو الملك نجم الدين ، وتزوج ببنت الأمير شيرباريك ، وأولد منها ابنا اسسمه شاه ملك ، وماتت وتزوج اخت لها اخرى

واما الب ارسلان بن ارتق ظنه خلف اولادا منهم: الأمير علي ، ملك على جور ، وأولد الأمير معدود وهو شعيرباريك ، وابنا لخر مات ، اسسمه محمدود ، وأولد ابنا اسده ....وهدو في خرتبرت ، وتزوج شاه ملك بنت شيرباريك في سنة سبع وخمسمائة و ولد شيرباريك : سيونج ، واسماعيل وطفسريل ، وبناتسا جماعة ، وأولد ابنا من جارية اسمه زنكي ، ويقسي في خدمة أبيه مدة ، ومضى الى مصر وتوفي بها في ايام شاور ، وأما طفريل فعات بحصن كيفا وحمدل الى ميافسارةين ، وأمسا سديونج ، وكان وأما اسماعيل ، قله ولدين ذكور ، وهدو في خدمة الملك نجم الدين ، وبقي شير باريك في خدمة الملك حسسام الدين الى ان مسات وانتقل الى خدمة فخر الدين قرا ارسلان ، وبقي عنده مدة وعادإلى خدمة الملك نجم الدين ومات في رجسب سسخة سسست وسسستين وخمسمائة ، ودفن في قرية لهم في اسفل المقابر .

وأما عبد الجبار فإنه خلف ثلاثة بنين: أغسيان ، وأرسلان وسليمان ، أما أغسيان ، وأرسلان وسليمان ، أما أغسيان فأنه انتقل وخدم بدولاية أخسلاط مدم بيت سدكمان ، وأوك هناك ولدين: الأمير احمد ، والأخسر يلقب عز الدين ، وانتقل الى خدمة فخسر الدين قسرا ارسسلان بحمسسن كيفا ، وحمسل عنده في أوق درجة ، وزوجه بنت أخيه ارسسلان تقمش ، ومات بالمرع ، وخلف ابنا له هدو في خدمة اولاد فخسر الدين .

وأما البتاش فإنه خلف الأمير علي الحرامي ، ومسات في خسدمة حسام النين ، وخلف ولنين : أحدهما ابي بكر ، وقد لبس الصوف وهو فقير ، وعمر وهو في خدمة اولاد فخر النين بمصن كيفا .

واما الأمير ارسلان بن عيد الجبار فإنه ملك جبل جور وبالقرنين والسيوان ، وبقي مدة ، واخذها منه السعيد حسام الدين ، وانتقل الى حصـــن كيفــا الى خــدمة ركن الدولة داود ، ومـــات في خدمته ، وخلف اولادا منهم ، بلاق ومحمود ، وبناتــا ، وكان زوج بنتا في حياته من الأمير زعيم الدولة مسيب بن مالك صاحب الرقة .

واقام الأولاد في خدمة فضر الدين ، وانتقل الأمير بلأق الى خدمة الملك نجم الدين ومات .

واما سليمان ، كان يلقب بدر الدولة ، فإنه ملك حلب ، وتسزوج بالخاتون الملكة بنت رضعوان ، التي كانت زوجسة الأمير بلك ، وأولد منها ابنا سماه كبك ، ويلقسب بجسلال الملوك ، وأخسسنت منه حلب ، ووصل الى خدمة السعيد حسام الدين ، وأقسطه بلد قلب ، وحصنها ويقي في خدمته الى ان مات ، ووصلت الملكة الى ماريين بعد موته ومعها ولده ، فأقامت بماريين ، وتزوجها السعيد حسام الدين حسيما ذكرناه ، وزوج ولدها جلال الملوك من ابنته هدية خاتون في سنة سبع واربعين ، ويقي الى سنة اربع وخمسين وخمسمائة ، وتوفي بباب تصبيين على ما سنذكره ان شاء الله تمالى .

وأما الآبن الآخر وهو بكاش فإنه اولد ارسلان طقمش ، وانتقل الى خدمة اتابك طفت كين صحاحب دمشق ، فإنه كان عنده في اول منزلة ، وتزوج بعسائشة خساتون ابنة اخسسي الوزير محمسد الدويني ، وأقام بدمشق الى سنة ثلاث واربعين وخمسائة في خدمة اولاد طفتيكن ، وقصد الوصل فأقام في خدمة صاحبها مدة يسيرة ، ثم انتقل الى خدمة السعيد حسام الدين فأكرمه وأقسطه اقسطاعات كثيرة في آخر سنة اربع واربعين عند ما ملك دارا ، ويقي مدة يسيرة ومات وخلف ثلاثة بنين ، أحدهم كان يلقب شمس الدولة ، عاش في خدمة السعيد بعد ابيه مدة يسيرة وصات ، وبقسي الابنان مسعود وبلك ، وبقي مسعود في خدمة المالك نجم الدين صدة ، وانتقسل الى خدمة فضر الدين قرا ارسلان ، وأما بلك فإنه بقسي في خسمة المالك خدمة الدين الى سنة تسع وستين وتزهد وانقسطع وجاس في مسجد ياقوت قريبا من باب الهدوة في رأس الريض ، وهدوالي الان مقيم يه .

وأما نجم الدين الفازي فإنه اولد اولانا جماعة ، أحسدهم الياس واياز ، وقتلا في حياته ، وكهار خاتون ، وأمسا الياس فإنه ولد الأمير شهاب الدين محمد بن الياس ، وبنتا من خاتون تزوجها سعد الدين ايلدي صاحب أمد ، وله منها ولد في أمد ، وأما شهاب الدين محمد فإنه نشا في خدمة عمه السعيد حسام الدين ، وأقاطعه شل يسمة ، وكان عنده مكرما الى ان مات ، ويقى منة بعد موته وانتقل الى الشام الى خدمة دور الدين فـأقطعه اقـطاعات كثيرة ويقـي في خدمته الى الآن

وله ثلاث بنين وهم الآن في خدمة نور الدين ، وأولد نجم الدين ابنا من جارية اسمه عمسر ، زوجهسا بسالامير اسسفهسلار أمروه ، ومات الولد ولم يعقب ، وأولد ابنا اسمه نصر مسن جسارية زوجها بالحاجب عمر الخاص ، ومسات ولم يعقب ، وزوج كهسار خساتون مسن سسسيف الدولة دبيس ، وولدت منه الامير عز الدين محمد ، وبقسي عندها بعساردين الى أن قتسل دبيس ، ومضى الى المقت وعلد الى خسدمة المالك نجسم الملت ، ومان من قريد مرارا ، وتوفي بعد أمه ، وكانت تسوفت في سسنة تسسع وخمسين وخمسينة ، وولات يشروخي سنة تسبع وخمسين وخمسينة ، وولات يماردين .

وخلف عين الدولة ابنا هو الآن في خدمة شهاب الدين محمد بسن الياس ، وأولد نجم الدين بنتا سماها عنيا خساتون تسزوجها الأمير الياس ، وأولد منها جمسال الدين شسسمس الملوك محمود ، وهو الآن صاحب آمد ، وماتت وتزوج بعدها بأخت شهاب الدين على ماذكرناه ، وأولد بنتا اسمها سفرى خاتون ، تسزوجها هسام الدولة قوتي بن طفان أرسلان صاحب أرزن وبدليس ، ومات وخلف ابنا اسمه ياغي سيان وهو في خدمة فضر الدين دولت شساه

واوك شمس الدولة سليمان ، وملك ميافارقين بعد ابيه ، وتسوق وخلف ابنا اسمه محمود ورايتسه في مساردين ، وهسسو في اسسسوا حال ، وما اعلم ماكان منه ،

واما السعيد حسام الدين تمرتاش ، وكان عين البيت ، وسعيد الأولاد ، فملك ميافارقين بعد الأولاد ، فملك ميافارقين بعد أخيه ، وبقي الى أن مات وخلف من الأولاد : المالك نجم الدين الحيى ، وملك الملك بعد أبيه ، وجمال الدين سربي ، اعطاه أخدوه

- 0 7 1 1 -

حاني والسيوان وحصن قلب ، وصعصام الدين بهـرام ، ملك دارا وهدية خاتون ، هي عند اخيها جمال الدين بحاني ، وزمرد خساتون بالموصل مات عنها قطب الدين عمدود بن زنكي ، وخلف منها اربعـة اولاد : ملك الملوك سيف الدين غازي بن معدود على ماستذكره ان شاء الله ، ومات في حياته صفية خاتون زوجة صاحب آمد ، ونوره خاتون نوجـة صاحب آمن على مانكرناه ، فصـرحمة الله عليه ورضوانه لديه .

وهذا ماوصل الي من نسب من بقسي مسن الأرتقية ، والله اعلم بالصواب .

## ذكر ولاية المالك نجم الدين البي بن السعيد حسام البين تعرمتاش ..

قيل لما مات السعيد حسام النين رحمة الله بمسارتين ملك المالك بعد أبيه ، وكان سراج الدولة بسرغش الخسامن بمساريين ، فعضر المالك نجم الدين وملك ، وحضر أخوته لديه ، ودفن بالشهد في أسفل ريض ماريين ، ثم ركب العماجب سعد الدولة التعوياش ، وكان حاجبا لنجم البين من ماربين ، وسار الى ميافارقين وصبح البلد ، ولم يعلم به الا وهو على الباب ، ودخل وقصد القصر وجلس استأذن له الوالي ، ثم صعد خلف الراجسل الي رأس درجية بسرج اللك ، وبخل الراجل إلى غرس الدولة بنال ، وبخسل سبعد الدولة خلفه ، فلقيه واصرف من كان عنده فناعلمه بمدوت الأمير ، وأن المالك عصل نجم النين شم تقت وأحضر اكابسر الأمسراء والدولة والقاض وأهل البلد ، وتقرر الحال مع الضطيب بهاء البين ، وكان يوم الجمعة فخطب بسالناس ، ودعا لنجسم الدين ، ولم يكن أكثسر الناس علموا بذلك ، ثم خرج المعتسب ودرب على الناس وسكتهم وعرفهم أن الملك نجم الدين ملك البلاد ، فاطمأن الناس ، وطيب قاويهم ، ولم يذفسخ على المالك نجم الدين حمال ولاعصى عليه أحد ، وملك جميع ولاية ابيه ، وما اختلف عليه أحد ، ولم يسقك في ولايته دم ، واتفق أخوته معه ، وتسوطدت له البسلاد ، واسسستقر ملكه ، ورا ســـل جميم الجـــوانب والملوك والأطـــــراف واستحلفهم ، ونفذوا عزوه وهنوه بالملك ، ولقى الناس في ولايتسه كل خير ، وظفروا بالعدل والاحسان ، وسار بالناس احسان سيرة ، وكف عن الناس الأيدي المتسطاولة ، ولم ير ملك أعف منه ولاأكبر من نفسه عن أموال الرعية وحسريمهم ، وهمسل الناس في ولايته على أتم مصلحة ، واستقر ف حجبته سلعد الدولة التوباش ، واعطى البدوق والعلم والجداويش ، واقسطع سميساط ، وترتب العاجب شمس الدين سيونج بن ابي ساهد بسن الوزير أبي منصور الجاويني في الحجبة ، واعطمي الباوق والعلم والجاويش ، واقطع شبختان ، ورتب في الدوان الاجل ماؤيد الدولة كريم الملك أبا منصور خالد بن مضطر في الاستيفاء ، والمسنب العراقي في اشراف الديوان ورتب معهم المختص ظهير الدين أبا الاقتح محمد بن قليدان في الديوان ، وكان يخدم المالك نجم الدين في ايام أبيه ، فاستقر الناس ، واجرى الناس على ما كانوا عليه في ايام السعيد حسام الدين من املاكهم وما كان لهم من المعاش

ويعد منة يسيرة انفصل الأمير شهاب الدين محمد بسن الياس في خدمة دور الدين ملك الشسام ، وأعطى جمسال الدين مسدينة حاني ، وصمصام الدين دارا واستقروا ، ويحد مدة مخى سراح الدولة برغش الخاص الى البيرة فتسلمها ، واقام بها مدة شم عصى فيها ، ونفذ شهاب الدين محمد بسن الياس ليحضره ويسلمها اليه فحضر وغدر به ، ولم يسلمها اليه ، فيقي عليها أياما وغدر به المهند وسلموها الى شسهاب الدين ، وقبض سراج الدولة ، وملك البيرة وحصلت له بيده الى الآن ، وهو في خدمة نور الدين ، وبقى سراج الدولة مقبوضا منة ، ثم اطلقه ومضى الى قلعة جعبدر وبقى عند شهاب الدين صاحب القلعة منة ، ثم انتقل الى اخلاط ، فاقام عند الخاتون الى سنة سبع وستين وخمسائة ، ومات بخلاط .

قيل وفي سنة ثمان واربعين وخمسمائة اخذت الأفرنج عساقلان من اهسل مصر ، وكان الخليفة الظافر لما علم أن الأفسرنج تتازل عسقلان ، فحضر بها ونقل راس الحسين بن علي عليهما السلام الى مصر ، وينى عليه بمصر مشهدا غرم عليه مالا يحمى ، ونقال الراس الى مصر وجميع ماكان بالشهد بعساقلان مسن الآلات والستور وغير ذلك ، وبعد ايام ملك الافرنج عسقلان ، وهي بيدهم الى الأن ، وكان السعيد حسام الدين قد شرع في بناء جسر اقرامان على نهر ساتيد وعمر أكثره الى أن بقي فيه بعض العمل في ختم عقد الطاق، ومات رحمه الله، وشرع المالك نجم الدين في اتمامه فبني وجدد في ذلك، فتم عقد القنطارة، وكانت نيفا وسلتون ذراعا بالنجار، وتم فليس في النيا مثلة ( ٨٨ ).

وهو رضى الله عنه أول من بني جسرا بديار بسكر في هسنا الزمان ، وبني بعده فضر الدين قدرا ارسسلان على دجلة بمصين كيفا ، وبني على شط بانارةن تحت اسعرد ، وبني على شط اجوم شبوه بين أرزن وأسعرد جسرا أخر ، وتشبهوا بالسعيد حسام الدين ، وبني جمال الدين وزير الموصل جسر الياريان تحست فنك أوق الجنزيرة ، وشرع في بناء جسر على نجلة تحنت الجنزيرة في مساوضع يسسمي البسسافتا ، فبني منه خمس عينات ، ويقيت الوسطى ، ومات جمال النين ولم يتم عمله ، وكان جسر أقرامان في أول شهور سنة تسع وأربعين وخمسمائة ، وبقى القسالب الذي بني عليه الجسر وعقب الطبياق، وجبين المستسانع عن نقضه ، فبقى ، ونقض منه طبقة 'عالية ، وبقسى ايامسا يرتشى في نقضه ، فجاء مطر عظيم ومد لم ير الناس مثله في جانب الفريي والشمال ولم يجسيء في جسانب الشرق، واقسرامان قنطسرة واحدة ، فأخذ الماء القالب جميعه ونقضه ، ونزل السيل بالأخشاب الى تحت الجسر بقرسخ ، وكان هــنا مـن ســـعانة الملك نجـــم الدين ، وكان في أب ، ولقد أخذ هذا السيل من قرنيها طوبلة غيل كانت لقطع القرية ، وأخذ صخرة عظيمة كانت بقرنيحا ينظر الناس لها لأجل الأطفال والحمة بهما في ذلك الموضيع من حيث قسامت الدنيا ، وكنت لما جاء هذا السبيل سبائرا من أرزن الروم طبالبا اخلاط ، وجاء هناك في ذلك اليوم من المطر مالا يوصدف ، وسدام الجسر من السيل ، وتم في باقي ايام المالك نجم الدين دام مجده ،

قيل وفي سنة تسع وأربعين وخمسهائة قتل الظافر خليفسة مصر، وسبب ذلك أن أمير الجيوش العادل السلار علي بن اسسحق وكان له ابن بنت يسمى نصر ويلقب عضد الضلافة ، وكان أسوه أميرا مقداما يسمى عباس ، وكان عضد الضدلاقة مدواندا للظافر ، وكانا جميعا ياكلان ويشربان ويتفرجان ، وكان يحببه محبة عظيمة بحيث أن الظافر كان لايصبر عن أبن بنت العادل ساعة واحدة فأغرى عباس أبنه بجده العادل فقتله ، ويتي مدة ، وقتل الظافر شم نخسل ألى الدار عباس وابنه وقتلوا بمسن كان في الدار ، وأخذوا الأموال والجواهر مالايحمى قيمته ، وقتلوا شلات بنين للحافظ هم : جبريل ، وأبراهيم ، ويوسف ، وخرج العباس وأخذ الأموال والجوهر ، وطلب الشام فأحنته الافسرنج وجميع ماكان معه ، ثم أن أهل مصر ولوا عليهم الملك الصالح أبو الفارات طلائع بن رزيك ، وأخرج أبنا للظافر اسمه عيسى ، ويكني بابي طلائع من رزيك ، وأخرج إبنا للظافر اسمه عيسى ، ويكني بابي القاسم ، ويلقي بالها أبن عبالله السلطنة ، وكان المناس ، واستقر الفائز في الخلافة ، وقبل عضد الضلافة نصر بابن عباس ، واستقر الفائز في الخلافة ، وقبل الملك السلطنة ، وكان فاضلا يحب العلماء والشعراء ، وكان له شعر مليح ( ٨٩)

قيل وكان أول ماوصل نجم الدين ، دام ظله الى ميافارقين بعد موت أبيه يوم السبت تأسع صفر سبنة تسلم وأربعين وخمسهائة وأقسام بهسا أيامسا ، وعزل غرس الدولة ينال عن الولاية ، وولى الماجب صارم الدولة ايللمش بن يوسف مرند في ثامن شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين ، وخرج فنزل أوسل حرف الهيئة على تــل شيح ، وأجتمع بفخر الدين قرا ارسلان في العشر الثاني من شهر ربيع الأول ، وكان جدري بين فقدر الدين وصداحب خدالط وحشه ، فسارا طالبين بلاد سكمان ، فوصلا ولاية طـوغطاب مـن ناحية جبل جور ، فنهبها وأقام بدولاية منازجدرد ايامسا ومسا حولها ، فقرر الصاحب نجم الدين الصلح بينهما واتفقوا وعاد فضر الدين الى بلاده ، وبخل نجم الدين الى خلاط واجتميم بالخاتون وشاه ارمن وولده قطب الدين ، وكان مقيما عندهم بأخلاط ، وأقام اياما ، وعرقهم انه لم يمكنه مخالفة ابن عمه ، ثم سار الى ماريين فعبر الى ميافارقين ، ووصل يوم الخميس شالث عشرين جمسادى الأولى من السنة ، وبعد ايام قبلائل وصبات الى اخبلاط، وكنت انفصلت عن خدمة ملك الابخار وخرجت من تفليس ، وقصدت ١٠ الروم ، واجتمعت بنظام الدين ياغي سيان بن الدانشمند ، وجهد ان اقيم عنده ، وما فعلت وعدت الى اخلاط ومسادفت المالك نجم الدين قد سار الى ميافارقين ، فساقمت بمأخلاط اياما وسرت الى الري فاجتزت بأرجيش وبركري ، وذوشهر ، وقسطور ، وخسوري ، ومزيد ، وتبريز ، وزنكتان والنهر ، واقمت بالري ( ٩٠ ) وزرت قبر الكسائي ومحمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة ، وقبسر الخسواص رحمهم الله ، ثم عدت الى اخلاط على الطريق الذي مضيت فيه وعند عود المالك نجم الدين الى ميافارقين في جمادي الاولى .

ووقع الفلف بين ضياء الدين وبهاء الدين أولاد تاج الدين بسن نبات ، وعزلوا عن القضياء ، وولي محميد بسن ابسي يعلى الاسعردي ، وكان كاتبا على الضيع ، وولي بعد ذلك اشراف الوقف مدة ، ثم ولي القضاء يوم الاثنين حادي وعشرين جمادى الآخر سنة تسع واربعين وخمسمائة ، وكان القضاء في يد بني نباتة تسبع وفمسين سنة من حين مات القاضي أبو بكر بن صدقة سنة تسبعين وأربعمائة ، وولي القضاء أبو القاسم بيسن نباتة الى هستة ، وأقام تاج الدين بعد بميافارقين أياما ، وخرج وصحبته بهاء الدين أبو طاهر ، فمضيا إلى أمد ، فأكرمهما مؤيد الدين بسن نبسان أبزلهم وأحسن اليهما ، وفعيل معهما كل جميل ، وولي نيسان وأنزلهما وأحسن اليهما ، وفعيل معهما كل جميل ، وولي ابن حمدان في أول أيامه بأيدي هيذا البيت لم يضبطب بميافسارقين سواهم لانهم هم صنفوا الخطب التي لم يقدر احمد على أن يأتسي سواهم لانهم هم صنفوا الخطب التي لم يقدر احمد على أن يأتسي بمنائها ولا ببعض ما صنفه رجاهم الكبير خطيب الخطباء عبد الرحيم بمثلها ولا ببعض ما صنفه رجاهم الكبير خطيب الخطباء عبد الرحيم بمثلها ولا ببعض ما صنفه رجاهم الكبير خطيب الخطباء عبد الرحيم بمثله الذي الم نائة .

وفي سنة تسع واربعين وخمسمائة ملك نور الدين دمشق وأخذها من مجير الدين بن طفتكين ، وكان قتسل عطاء الضادم صساحب بعلبك ، فقتل زين الدولة بن المصوفي ، وخرج مؤيد الدين بن المسوفي الى صلخد ، وملك ذور الدين دمشق وأقام بها ، وعاد مسؤيد الدين ابن الصوفي الى دمشق ، وبقي مدة ومات ، وسار مجير الدين وبقي في خدمة نور الدين مدة ، ثم وصل الى ميافــارقين الى خدمة المالك نجم الدين ، وأقــام عنده مسدة ، ونزل في سسنة خمسسين الى بغداد ، وخدم مع الخليفة المقتفي ، وهو الآن مقيم ببغداد في خسدمة المقتفى والمستنجد والستضيء .

قيل ولم أر اعجب من سنة تسع واربعين وخمسمائة ولا أكثر من حوادثها ، منها : ماجري بين أولاد تاج النين وخروج القضاء عن ابديهم ، ومنها أن الأمير فقر الدين صاحب أنة ذقة خطب بنت عن الدين سلتق صاحب أرزن الروم ، ويقى مدة ثم زوجها أبدوها مسن صاحب أرزن اقتفد شداد الى سلتق وقال :قد ضعفت عن أنه ( ٩١) فتحضر فتشتريها مني ، فما لي طاقة بالكرج ، ولا أقدر على دفعهم وأكون في خدمتك فأسلمها إليك ، فلما وصل نفيذ الى ملك الأبخيار والكرج ديميطري ، وكان في جبل بازوي بينه وبين أنه مسيرة يوم أو أكثر ، يعلمه يومنول سلتق ، فوصل في عسكر الكرج ، فصبح مدينة انة صباحا ، فأوقع بالعسكر وقتل منهم مقتله عظيمة ، وأسروا عز الدين سلتق واسر مصه خلق عظيم ، واسر من المسلمين مسالا يحمى ، وكان يوما على المسلمين عظيم ، شم إن ماوك بيار بكر وبيار ربيعة والشام راسلوا ملك الأبخاز وتواصلوا واستقر حال عز الدين سلتق على مائة الف دينار ، وأطلق وعاد الى بلادم ، وخسرج من بلاده مال لايحصى لانهم اشتروا الاسسارى النين كانوا أخسدوا . هغه

ومنها أخذ نور الدين دمشدق وقلع أولاد أتابك طفتكين وكانت بايديهم مقار خمسين سنة ، وانقراض بيت الصدوق ( ٩٧ ) ، وكان بيت مكرم ،

ومنها أن صاحب صقلية قصد تنيس في أربعين مسركبا ونخلها ونهب كلماكان فيها وسبى أهلها أجمع وأسرهم ، وأبيع النهب في جميع الشام ، ويقى أكثر أهلها أسارى ألى الآن بصقلية . ومنها ان في سنة تسع واربعين جرى الفلف باخلاط ، وخسرج بهاء الدين الوزير وانفصل عن خدمة بيت سكمان والخاتون ، وابعد اهله اجمع وحبس اكثرهم ، وانهزم بهاء الدين اوس بسن مسمود يطلب خري ، فعبر على قلعة ذات الجوز شرقمي اخسلاط ، وبقمي منة ، وتوصل مؤيد الدين بن نيسان في خلاصه ، فاطلق ونزل الى نيار بكر ، واقسام بساسعرد ، ومضى الى فخسر الدين قسسرا أرسلان ، واقام عنده ، ثم حج وعاد الى حمسن كيفا ، واقام منة ، ونزل الى الموصل ، واقام بها منة .

ومنها أن في سنة تسع وأربعين وقسع الخلف بين بني الحسدادي قضاة تبريز وترافعوا ، وجرى بين القساخي وأهله مساأ وجب انهسم عزلوا عن القضساة ، ووصسسل تسساج الدين ولد نجسسم الدين الى مراغة ، قولي قضاء تبريز .

وفي سنة تسع وأربعين وصدات الى ميافارقين من الري على ماذكرته في شهر رمضان ،

وفي سنة خمسين ، في آخرها ، في شوال قبض الأمير شير باريك والحاجب ، وفي منتصف شعبان سنة خمسين عاد تاج الدين رحصه الله مسن آمسد الى مسساردين ، وولى القضسساء وعاد الى ميافارقين ، وتخلف بهاء الدين بآمد عند مؤيد الدين ، وعزل محصد إين ابي يعلى عن القضاء ، وأعطى بهاء الدين نظر الوقوف بآمد .

وفي سنة خمسين وخمسمائة ولي الزاهد ابن الطحويل الوقدوف بميافارقين ، وشرح في عمارة الجمامع وتتمسمة القبسة والجسر بأقرامان .

وفي ذي القعدة سنة خمسين ضرب نجم النين القُلوس النجمية ، ووصلت الى ميافارقين وتعامل بها الناس .

وفي سنة خمسين وخمسمائة وثب القسوس بمسينة أنة وأخسذوا

من الأمير فضر الدين شداد منوجهر وسدات الى اخيه الأمير فضر الدين شداد منوجهر وسدات الى اخيه الأمير أسد الدين شيركوه ، وكان أبوه شادي من أثباع هذا البيت ، وهدو بيت قديم في هذا الطرف ، ويعرف ببيت ابين ابسي الأسداور بسن منوجهر ، وكان لهم جميع ولاية أران من جنزه ودرز وجميع البدلاد التي حولهم وتزوج اليهسم نصر الدولة بسين مسروان على ماذكرناه ، وأقام الأمير شداد في خدمة نور الدين مدة ، شم وصدل الي ماردين وقصد المالك نجم الدين فاكرمه وأحسسن اليه وأعطاه الحسسن الجديد بيلد مياف ارتين على حسد المساسنة ، وأقام مدة ورجم الى بيت ضاله بمدينة سرمساري ( ٩٣ ) ، وأقام بها مدة واجتمعت به بميافار ثين ، وكان اجتمعت في ملكه بمدينة أنة لما بخلت الى تقليس ، وأحسن الي احسانا كثيرا في ملكه بمدينة أنة لما بخلت الى تقليس ، وأحسن الي احسانا كثيرا في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة .

وفي سنة أحدى وخمسين وخمسمائة في غرة شعبان مسات مسؤيد الدين أبو علي بن ندسان بآمد ، وولي أمسد ولده جمسال الدولة أبسو القاسم ، واستقل ولده عز الدولة بحصن أكل ( ٩٤) وماكان فيه مز الخزائن والنخائر .

وعاد في هذه السنة بهاء الدين أبو طاهر بن نباتة من أمد ، وولي الخطابة بميافارقين .

وفي سنة إحدى وخمسين وخمسـمائة تـزوج زين الدين بـالملكة زوجة حسام الدين .

وفي سنة احدى وخمسين وخمسمائة مات السلطان مسعود في بلد الروم، وولي ولده الأكبر قليج ارسلان بعد ابيه، واستقر في الملك، وملك بلاد اسه حمدها.

وفي سنة احدى وخمسين مات الملك بيميطري ملك الأبخاز ، وملك بعده ولده الأكبر داود ، وأطلق تركش بن أواني بن أبسى الليث مسن السجن ، وكان صاحب رمانس (٩٥) وكان شدحنة ملك الأبضاز مدة ، وصدعب ذلك على الأمير سنباطا مدن عساكر الكرج وعلى أولاده ، فيقال أن ابن سنباطا الأكبر سدقاه ومات ، وولي بعده أخوه كركور ، وتلقب بلقب ابيه حسام المسيح ملك الملوك ، واستقر في الملك الى الآن .

وفي يوم الأربعاء غرة المحرم سنة الثنتين وخمسين وخمسمائة عزل تاج الدين أبو سالم ابن نباتة عن القضاء ، وولي محمد بن أبي يعلى مرة ثانية .

وفيها قتل الشيخ سليمان بالجامع بأسعرد ، يوم الجمعة ، قتله الباطنية ، ودفن بمسجد الخضر عليه السلام بأسعرد .

وفي هـــــنا اليوم غزل صــــارم الدولة أياطيش عن ولاية ميافارقين ، وولي الصاحب معين الدين كتيفش النجمي ، وكان استحضر من ولاية الصور ، فولي ميافارقين ، وسار بالناس أحسن سيرة ، وكف المفسنين وقمعهم ولم يقدر أحد أن يتجاوز معه الواجب في مدة ولايته ، وبقي متوليا وأقام تاج الدين رحمه الله أياما ، وخر الى ماردين ، وكان قد تمرض وتعافى فلما فصل الي ماردين وأقام مرض واشتد مرضه ومات بماردين رخي الله عنه في بيت أخيه علم الدين ، وكان عنده من أولاده بهساء الدين أبـــو طاهر ، وشمس الدين أبو عبد الله ، ومات يوم الثلاثاء ثالث شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة ، وحصل تابوته الي ميافارقين ، ووصل معه علم الدين والجماعة ، وصالى عليه شيخ ميافارقين ، ووصل معه علم الدين ولاخرة في الأزج مع ابيه وأمـه رخي الشعرة ،

وفي سنة اثنتين وخمسين مات القاضي أبو جعفر محمد بسن أبسي العلاء قاضي حصن كيفا ، وولي ولده القاضي شمس الدين ابسراهيم موضعه في القضاء ، وفيها مات القاضي ناصر الدين بن الطيب قاضي اسعرد ، وولي القضاء صدر الدين أبو علي ولد القاضي ضياء الدين قاضي اخلاط ، وفيها مات القاضي نور الدين وسطان ، وكان إماما عالما فاضلا من أصحاب الشيخ أبي اسحق الفيروز أبادي

وفي منتصف شعبان من هذه السنة تمت قبة الجامع ، وصلى فيها ليلة النصف جميع الناس .

وكان في المحرم سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة اجتمعت العساكر والسلطان محمد شاه بن محمود ومعه البغش ومسهود بسلال ، وزين الدين مسن الموصسل ، ونزلوا على بغسسداد وحاصروها ، وكانوا خلقا عظيما وبقوا مسدة ، وأخسرب زين الدين خان صلاح الدين وكان فوق البستان المعسروفة بسالرقة مقسايل دار المخليفة على الشط ، ولم ير أحسسن منها بنية ، ورحلوا عنها في حمادى الأولى من السنة .

وقيل كان قبل ذلك بمدة وصل الى بغداد السلطان سليمان شاه ابن محمد أخو مسعود ، وخلع عليه المقتفي ولقبه الملك المستجير . واستحلفه ، وخرج بالعساكر واجتمع بالدكز وحضرت عساكر العراق اجمع من البطائح والبصرة ، فقصده السلطان محمد شاه ببلد بسحاب نقجهوان ( ٩٦ ) والتقسوا فناك على نههوسر الرس ( ٩٧ ) واقتتلوا ، وكسر سليمان شاه وعادت العساكر الى العراق ، ونزل سليمان شاه على دربند القراملي فأسره زين الدين ، وبقي مدة بالموصل وأطلقه زين الدين ، ومخى يطلب اصفهان وخراسان ، فمات في الطريق ، وبقي الخليفة متوليا على حاله بالعراة .

وفي سنة انتتين وخمسين كانت الزلازل بالشام ، وأخربت شيزر وحمص وحماة واكشر بسلاد الشأم ، وكانت في رجسب ، وكانت بميافارقين مرتين : مرة قبل صلاة العصر ومسرة بعدد يومين قبل صلاة العصر ، وكانت أقل مما كان بالشام . وفي شوال تاسع عشرة من السبنة مات صلاح الدين محمسد اليغيسياني بحمص .

وفي سنة اثنتين وخمسين وقع الخلاف بين الصاحب نجم الدين وفخر الدين قدرا أرسالان ، ونزل على الشحط بالا وسل ، وكان الصاحب نجم الدين ، ونزل على الشحط بالا وسل ، وكان الصاحب نجم الدين بماردين ، ونفذ الى ميافارقين الحاجب شمس الدين سيونج ، ثم خرح الصاحب من ماردين ، فسار فخسر الدين الى ولايته ، وسار نجم الدين الى جبل جور ، وخرج اليه شاه أرمن الدين ، وانهزم من بين ايديهم ، وتوسطوا بلاده ، ونهبوا وسببوا الدين ، وانهزم من بين ايديهم ، وتوسطوا بلاده ، ونهبوا وسببوا الدين جبل جور ، ودخل الى صحراء موش ، وكان نجم الدين قد نقد الدشد الذي كان معه من أيام أبيه الى صحراء موش وضرب عليه ، وأخذه ونهب من بلا موش خمس قرايا ، ونزل في بددايس في قرب دربند بدليس الى أرزن ، وعبر الى حصن كيفا ، وعاد شاه ومر من البلاد ونجدم الدين الى ميافدارقين ، وبقدوا مددة وصطلحوا .

وفي سنة ثلاث وخمسين احترق سوق القبة بعياضارقين شانيا وفيها مات تاج العلماء الحصدكفي بعياضارقين ، وفي سسنة اثنتين وخمسين مات الشيخ الزاهد على التدركي رحمده الله بجبدل ميافارقين .

وفي سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ملكت الغز نيسابور بخسرا سان واخربتها وقتلت فيها خلقا عظيما ونهبتها ، وقتسل الشسيخ الامسام محمد بن يحيى الفقيه ، وقتل جماعة من الفقهاء وكان يوما عظيما .

وفي سنة اربع وخمسين خسرجت الروم الى الشسام على بلدلاون (٩٨) واجتمعت العساكر مع نور الدين بباب حلب ، وخرج قطب الدين من الموصل ، وزين الدين الى باب نصبيبين ، واقساموا مدة ، ومات الامير عماد الدين ابو بكر الدبيسي هناك ، وملك اتسابك مدود الجزيرة ، وقيل إنه مات مسموما ، وفي هذه الايام مات جلال الملوك كبك بن بدر الدولة بماردين ، وحضرت امه ملكة خساتون بنت الملك رضوان من الموصل ، وكان تزوجها بعد السعيد حسسام الدين الامير زين علي كوشك ، وبقيت اياما وعادت الى الموصل .

ثم سارت العساكر الى الشام ، واجتازوا بصران فصاصر وها وملكوها ، وكانت لنصرة الدين اميران ولد اتسابك زنكي ، وسساروا الى حلب واجتمعوا بنور الدين ، وسمع ملك الروم ان عساكر الشرق قد وصلت ، وان الامراء من بني ارتق والتركمان قد اجتمعوا ، وان اين الغازي قسد حضر ، فسوجم ملك الروم مسن ذلك ، لانه كان لبني ارقق الاسم الكبير ، ولهسم مسن الروم والا فسرنج والروم المقامات القديمة من ايام ارتق ببيت المقدس ، وايام الفازي فنفذ ملك الروم رسولا الى نور الدين ، فجلس الصاحب نجم الدين الخطاب وسسمع الرسالة ورد الجواب ، واسمع الرسول احسسن جسواب في الطسف كلام ، فثبت في نفوسهم منه شيء عظيم ان في نفوس الا فرنج من هسنا البيت المضوف والرعب من قديم الوقت ، فعاد ملك الروم ، وكان هذا الكلام سدت عوده .

وتفرقت العساكر ، وعاد نجم الدين الى ماردين ، وتـوفي سـعد الدولة التونتاش الحاجب بماردين ، والامير بالشام ، واقطع شمس الدين سيونج سميساط ، وجمال الدين صـاحب حـاني قلعـة قلب وذواحيها ، وكانت اقـطاع سـعد الدولة ، واسـتقر شـمس الدين سيونج في الحجبة وامارة العسكر .

ووصل الضبر ان يوم الاحد ثاني شهر ربيع الاول سنة خمس وخمسين وخمسمائة مات الامام المقتفي لامسر الله بيضناد رحمه الله ، وكانت ولايته اربع وعشرين سنة وشلاثة اشهر ونصف ، وصلى عليه ولده وولي عهده الامير ابو المظفر ، وكان عقد اليه في سنة اربع واربعين وخمسمائة بالخلافة بعده ، وبايع الناس للامير

ابو المظفر يوسف ، ويلقب بالمستنجد بالله صبيحة يوم مات ابوه ، وبايعه الوزير والفقهاء والاكابر والامسراء ، وكان الوزير عز الدين ابن هبيرة ، وملك العراق بعد ابيه ، واستقر في الخلافة واحسن الى الناس ، واستقط المؤن والكلف وسائر الاعشار والبوائق التي كانت في العراق ، وقبض ابن المرخم ، واستنفد منه ما كان اخذه مسن الناس ورده اليهم ، وسلك بالناس احسن طريق ، ونفذ الرسسل الي جميع البلاد فخصطب له في جميع الولايات ، ووصل رسوله الي والمنشور بالبلاد ، ولبس نجم الدين ، ووصل معه الخلع والتشريف والمنشور بالبلاد ، ولبس نجم الدين الخلعة ، وقدىء النشور المارين ، وكان يوما مشهودا ، ووصل منه خلعة الشمس الدين الحاحد .

وفي سنة خمس وخمسين وخمسمائة مات الخليفة الفائز بسن الظافر بمصر ، والسلطان اذ ذاك الملك الصالح بن رزيك ، واجتمعوا وولوا حسيبا صغيرا من الدار اسمه عبد الله ، ويكنى بابي محمد ويلقب بالعاضد ، وهو ابن يوسف بن عبد المجيد الحافظ ، وابوه احد الثلاثة الذين قتلهم عباس بعد الظافر ، واستقر في الخافة ، وهو الخليفة الرابع عشر من حيث ولوا هذا البيت ، لان كل خليفة ولي علقت منطقته بقبلة الجامع ، وتكون منطقة الذين قبله مكشوفة ، ومنطقة الحي مغطاة ، فاذا مات وولي غيره كشفت وعلقت منطقة الولى مغطاة ، وكمل في الجامع مع هذه الى هذه السنة ارباع عشر منطقة ، وحدثني بهذا جماعة ممن سافروا الى ديار مصر ، ويقسى منطقة ، وحدثني بهذا جماعة ممن سافروا الى ديار مصر ، ويقسى العاضد في الخلافة واستقر ، والصالح السلطان بالبلاد .

وفي سنة خمس وخمسين وخمسمائة مات السلطان سنجر بمرو ، ودفن بها ، وكان خلص من الغيز في سينة ( ٩٩ ) ... وخمسين وخمسمائة . وفي سنة خمس وخمسين وخمسمائة مات السلطان محمد شاه بهمذان ، وبقي مدة ومات اخدوه ملكشياه بخيرا سان والاهواز .

وفي سنة خمس وخمسين وخمسمائة حج زين الدين على كوشك ، ونزل الى بغداد ، ودخل الى الخليفة من باب البشرى ، وحمل له مالا كتيرا ، وخلع عليه الخليفة ، وهيها حج اسبد الدين شيركوه مسن دمشق على طريق خيبر وتيماء الى المدينة الى مسكة ، وكان هنا الطريق له مدة لم يسلك ولم يحج فيه احد .

وفيها انتقل القاضي كمسال الدين الى خسدمة نور الدين ، واقسام مدة ، واعطي قضاء دمشق وعزل القاضي ركن الدين ، وبقي مسدة ، ورد اليه نور الدين امر دمشسق مسن القضساء والوقسوف والديوان والولاية وحصل الجميع تحت حكمه الى الان .

وفي شهر رمضان من السنة ولي ولده مجي الدين ابو حامد بسن محمد قضاء حلب وعزل ابن ابي جرادة وهــو ابـن العــديم ، وولي شمس الدين ابو القاسم ابن اخيه قضاء حماه وعزل امين الدين بن جيش ، وبعد مدة عزل جدفر بــن ابــي هندي ، وولي حمص شرف الدين ابو المعالي بن شمس الدين ، وحصل الشــام جميعــة بحــكم كمال الدين واهل بيته .

وفيها احترق سوق الباب بميافارقين اولا في سسنة خمس وخمسين وخمسمائة .

وفي سنة خمس وخمسين وخمسمائة وصل صدر الدين نصر بسن جبريل من اخلاط الى ميافارقين متوليا على الديوان وناظـرا على ميافارقين ظاهرا وباطنا .

وفي يوم الخميس سادس عشر من صفر سنة ست وخمسين وخمسين وخمسمائة وصل صدر الدين ابو علي الحسن بن معاذ قاضي اخلاط الى ميافارقين ، وتولى القضاء بها وخلع عليه جبة اطلس وعمامة وطيلسان ، ونزل الى الجامع وائناس معه ، وعزل محمد بن ابي يعلى ، وكانت سفارة الخاتون انفنت احضرته من أسسعرد ، وكان

قاضيا بها ، وولي قضاء اسعرد القاضي بدر الدين احمد القاضي ابا جعفر بن ابي العلي ، وفيها احترق سوق القبة ثالثا .

وفي سنة ست وخمسين وخمسمائة وثب الاكراد الملية على قلعـة شاتان(۱۰۰) وملكوها، وانصر فـ عنها الامير درباس الجوبي ، وكان من البيوت الكبار ، وانهزم الى الجزيرة وملك ومـات في الطـريق ، وحضر فخر الدين ارسلان وملكها واخربها ، ونازل حصن طالمبـــ ( ۱۰۱ ) وملكه في جمادى الآخرة .

وفي سنة ست وخمسين وخمسمائة وثب القسوس بمدينة أنه على صاحبها الامير فضلون بن منوجهر وانهزم ومخى الى قلعة تسسمى بكران مجاور سر ماري وسلم القسوس أنه الى ملك الابخاز كركور وحضر وعساكره وملكها ونهب منها مالا عظيما ، وسببى جميع آل شداد وفضلون ، وفي شهر جمسادى الاولى ولى ملك الابضاز فيها حاجبه سعدون وعاد الى تقليس .

وفي رجب من السنة اجتمعت المساكر جميعها من جميع اطراف شاه ارمن وعز الدين سلتق وفضر الدين صحاحب ارزن وصحاحب الؤس وسر ماري ، وساروا الى نهر الرس وخرج الصاحب نجم الدين يقصدهم ، فنزلوا على أنة في شعبان من السنة واناخوا عليها الدين يقصدهم ملك كركور ملك الابخاز وكبسهم على باب انة ، ولما وصلت المساكر والملك انهزم الامير سلتق ، فانفصل عن المسلمين لانه كان الما الابخاز ديميطري لما السره ، كما ذكرنا واطلقه ، استحلفه انه لايضرب في وجهه بسيف ولا وجه اولاده ولا يلقى له عسكراولالا ولاده ما عاش ، وطلب سلتق الفرس ، فلما انفصل الامير سلتق انهسزمت المساكر من المسلمين ، ووقع فيهم السيف ، وقتل منهم خلقا عظيما السيمن مالا يحصى ، ونهب بلد شاه ارمن وقتل منهم خلقا عظيما المسلمين مالا يحصى ، ونهب بلد شاه ارمن وقتل اكثر اصحابه ، والمسمود من سلم من الواقعة ، واسر من المسلمين مقدار تسمعة والمر بسدر والمسمود من سلم من الواقعة ، واسر من المسلمين مقدار تسمعة

لدين اخو الخاتون صاحبة اخلاط لامها ، وخلقا لايحمى ، وبلغ خبر الكسرة الصاحب نجم الدين ، وكان وصل الى ولاية مناز جرد ، فعاد ولم يجتمع بشماه ارمسن ولاحضر الوقعمية ، ووصمال الى ميافارقين .

ونفذ الوزير جمال الدين وزير الموصل الى ملك الابخاز رسولا وشفع في الامير هلدري القرقطي صاحب اسياكرد وكان من اصحاب شساه ارمن واسر في الوقت فاطلقه ، ونفذ خمسة الاف دينار واشترى بها اسارى من المسلمين ممن ليس له احدولااهل ولا مال ، واشترى قوما حجازيين كانوا اسروا في الماقعة .

وفي سنة ست وخمسين وخمسمائة وصل الخير ان قاضي القضاة ابن الدامغاني عزل من القضاء بيغداد وولي قضاء القضاة شـمس القضاة ابن الثقفي قاضي الكوفة ، وبقسي مسدة وصات وولي ولده موضعه ، واخدما في الدفعتين مقدار خمسين ألف دينار أمرية .

وفي شهر رمضان سنة ست وخمسين وخمسمائة عمى كوجا بالبارعيه وقابل نجم الدين بالعصيان فنزل العسكر عليها فقاتلوا مدة ، ووصل الملك نجم الدين وشمس الدين الصاجب وصاصروها مدة ، ووصل ناصر الدين ولد فخر الدين قرأ أرسلان ومعه عسكر ونازلوها مدة ، ونقذ فخر الدين وأقام عنده مسدة ، الى خسده ذور الدين فأقام عنده وهو في خدمته الى الآن ، ومضى ودخل مع أسسد الدين شيركوه الى مصر وأقام مدة وعاد الى خدمة نور الدين في سنة ست وستين وخمسمائة .

وفي ذي القعدة سنة ست وخمسين وخمسمائة كان ببعلبك اسارى من الأفرنج قوشوا في بعلبك فملكوها فقصحها استد الدين شيركوه، وتكاثر المسلمون عليها ، فاستنقذت منهم ، وانصر فحت الأفرنج بالأمان الى الساحل ، وفي ذي الحجة من السنة كسر شهاب الدين محمد بن الهاس بن الفازي بن ارتق الأفرنج كسرة عظيمة

وقتل خلقا عظیما واسر البرنس وسلمه الی نور الدین ، ویقی فی اسره ، واسروا جماعة وجمعوا نهیا کثیرا .

وفي المحرم سنة سبع وخمسين وخمسمائة اتصل جمال الدين ابو القاسم بن نيسان الى أخت فخر الدين دولت شاه ابسن صحاحب ارزن ، وعبر القاضي ناصح الدين ، والامام أبو طحاهر بسن الجرجاني ، والقاضي علم الدين أبو الحسن بن البغل وجماعة الى ارزن ، وملكوا وعادوا ونزلوا بفندق خبصصت ، ولم يدخلوا المدينة ، وخرج اليهم القاضي صحدر الدين والجماعة وعادوا الى أمد ، وفي جمادى الأولى عبرت العروس ومعها جماعة من أهل أرزن والحاجب أحمد بن الرغيهي ووصدات الى أحد خمامس جمسادى

وفي صدقر سنة سبع وخدسين مرض الصاحب نجم الدين ... شفاه الله ... بماردين ، وذفذ الأمير شير باريك والأمير خبق وجماعة مسن الامراء الكبار الى أخلاط لاحضار ولده قطب الدين ايلغازي ، وكان مقيما بأخلاط عند خاله شاه ارمن والخاتون منذ كان له شلاث أو أربع سنين ، ولم يمكناه من العود الى أبيه وأمه ، فعادت الرسل أجمع ، ولم يمكن من العود ، فنفذ وأرسلا آخرين ، فنفذ شاه أرمن جريدة ، فوصل سابع صفر الى ميافارقين وأقام يومين ، وسار الى ماردين ولقي الصاحب نجسم الدين ، ومسن الله عليه بالعافية ، وحصل ولى عهد ابيه ، فطابت قلوب الناس بتوليته .

وفي شهر ربيع الأول من السنة سلم قرا قفجاق غلام أخسواجا له قلعة الذال الى ابن حسان المنبجي ، وبقيت معه مسدة وأعادهسا الى شمس الدين سيونج .

وفي سنة سبع وخمسين احترق سوق باب المدينة ثالثا ، وفي شهر رجب سنة سبع وخمسين وصل كتاب كمال الدين المهذب العدراقي مشرف الديوان فسار الى اخلاط في رساله ، فدوصل الى أخسلاط وأقام أياماً ، وعاد من أخلاط فوصل الى درب بدليس ، فوقع فدوق دير البيرة من على بعض الجسور الى الشط ، فدوقع على صخرة فاندقت رقبته ، وكان وقوعه يوم الجمعة خامس شعبان ، وحمل الى دير البيرة ، وفيه نفس فمات فحمل ودفن في صحراء مسجد اويس ، ثم حمل الى ماردين بعد مدة ، وترتب في الاشراف الكمال البغدادي ثم العبدي .

وفي شهر شسعبان مسن السسنة اغارت الكرج على مسدينة دوين (١٠٢) ودخلت اليها ونهبوا جميع ماكان فيها ، وقتلوا خلقا عظيما واسروا من المسلمين خلقا لايحصى ، ونقضوا المنارة التي كان بناها قوتي بن الأحدب من جماجم الكرج في وقعة أوقع بهم ، وأخسريوا المساجد وأكثسر الدور وعادوا الى تظيس ، والأسسارى على العجل ، وغنموا غنائما لاتحصى .

وفي العشر الآخر من شوال من السينة كان بسالشام زلازل كثيرة متواترة وخرب من حلب مقدار سيعمائة دار ، وخسرب اكتسر الساحل ، وخرب بعض جبلة وجبيل ، ومساكان بقسي مسن شيزر وبعض حمص وبعض حماة واكثر الشام وتشعث .

وكان في شهر ربيع الآخر من السنة تزوج ناصر الدين ولد فضر الدين قرا أرسلان بنت فخر الدين دولت شاه وصاحب أرزن ودخسل بها .

وفي سلخ جمادى الآخر من سنة ثمان وخمسين نزل فخسر الدين قرا أرسلان على أمد وخيم عليها في عسكر عظيم ، ونزل أليه شمس الدين سيونج بعسكر الصاحب نجـم الدين ، وحـوصرت وضـيقوا عليها منة ، ونصب عليها برجا عمله له رجل مغربي ، فأخرج جمال الدولة جماعة من أهلها من اليهود والنصارى فسـباهم فخسر الدين وياعهم ، واقتداوا عليها قتالا عظيما ، ويقـي القتـال والحصار والعساكر عليها .

وق شهر رجب سنة ثمان وخمسين وخمسمائة قبض اتابك قطب الدين ممدود بن زنكي بسفارة زين الدين على الوزير جمال الدين بن ابي جعفر محمسد بسن على الأصسافهاني ، وحيس في قلعسسة النوصل ، ولم ير الناس من عهد البدرامكة مثدل كرمسه وعطائه ، وكان أول زمانه وخدمته اتسابك زنكي يلي اشراف الديوان ، وكان معه من الظلم والجور مالا يرى الناس مثله ، فلمسا ولى أثابك سميف الدين غازي وولى الوزارة انتقمل مسن الشر الى الخير ، ومن الظلم الى العدل ، ومن الجور الى الانصاف ، ومن البغل الى الكرم ، واظهر من الكرم وقعل الغير والصدق والعطيات والصلات مالم يعتمده أحد في هذا الزمسان ، ونفسذ مسألا كثيرا الى مدينة الرسول فبناها وبني سورها ، وبني ماكان خسرب بمسجد الرسيول صبيلي الله عليه وسيدلم ، وبني في المدينة ميواضع كثيرة ، وبني بمكة ماخرب من الحسرم ومسواضع كثيرة مسن المرم ، وعمل جبل عرقات ، وعمل الدرج فيه من أسقله الى رأسمه من جميع جوانبه وكبس (١٠١٠هـ الماء من موضع بعيد وساقه الى تحت الجبل موضع منزل وعمل الأنابيب والأحسواض بسرسم الماج ، وكان يحمل كل سنة الى مكة والمدينة من الأموال والكسوة والنفقات للضعفاء والمساكين والمنقطعين لأهسل هسنين الموضسعين مايةوم بهم مدة السنة ، وكان يذفذ للمجاورين المقيمين بمكة والمدينة كل سنة مايحتاجون اليه ، وكان له السبيل بـرسم ســقى الحــاج والمنقطعين وسقى الماء في الطريق وحمل من ينقبطع مسن الضبعفاء والرجالة ، وليس بلد من البلاد يمضي اليه من المسافرين من أهله الا يعطيهم ويجزيهم ويثبت ذلك في دستور عنده ، ويبقى ذلك رسما لهم في كل سنة يمضون يجدونه ، وقصده من أهل بغداد والعجم خاق عظيم من الاكابس والاولاد والوزراء والكتساب اربساب المناصسسب والأشراف ويعطيهم ويجريهم ، وحضر عنده ناس كثر من اهل اصفهان فاعطاهم وزاد العطية ، ونفذ الى مدينة القرنين سبعة الاف بينار ويني سورها وكان انهدم وكانت مناخة الكرج ، ونقذ رسولا الى ملك الابخاز وسأله ان يبنى بيمارستان في مدينة تفليس بسرسم المسلمين والمرضى والضعفاء بها ، فقال ملك الابخار: إنا أبنى ذلك من مالي ، ومرض الملك بعد مدة ومات ، وكان في كل سنة يبعده إلى الشام ويشتري من الاقرنج اسارى السلمين ، ونفذ عند وقعة الكرج بشاه ارمن واشترى جماعة من الابخاري وخلص الامير هادري ، وقد ذكرنا ذلك ، وغرم على جسر الياريار بين الجسزيرة وفنك مسالا عظيما ، وعقد اربسم عينات احسسن بنيه ، وبني في نصبيبين البيمارستان وأوقف عليه الوقف ، وهمسل فه المسوائج والإدوبة ورتب الاطباء ، وهصل ينفق عليه في كل سنة شبيئا كثيرا ، وجبد بالروصل ونصيبين الكتب برسم الايتام ، وجعل نفقاتهم وكسروتهم واجارة المعلم من ماله ، ويني الجسر بباب الموصل عند باب الحصاة احسن بنية ، وجدد من الربض والمصالح مساليس بقليل ، وشرع في بناء جسر السافتاه على بجلة تصت الصريرة ، وغرم عليه مسالا عظيما ، ولم يبق فيه غير العينة الوسطى ، وقبض ولم يتم ، وكان كل يوم على باب داره من الضعفاء والسساكين خلق كثير ، وكان كل يوم يمضى وقد اخذ امسا قليلا وامسا كثيرا ، ولما قبض جسرى مسن المساكين والضعفاء من البكاء والاسف والحزن ما لايوصف ، ويقى في السجن الى العشر الاخر من شهر رمضان سنة تسعة وخمسين وخمسمائة ، ومات رحمة الله عليه ، وصلى عليه بالدوصل ، وكان يوما عظيما من ضبعيج الفقراء والساكين والايتمام حسول جنازته بحيث أنه لم يسمم بمثل ذلك اليوم ، ودفن بالروصل مدة إلى سنة ستين وخمسمائة ، وحمل إلى مكة ، وطافوا بتابوته حدول البيت ، وحضر كل من بمكة وضبورا حول جنازته ، وحمل الى المبينة ، ودفن بالدينة بعد أن طاقوا به حول قبة الرسول وحضر كل من في المدينة ، ولم يحمل الى مكة والمدينة في هذا الزمان من مقدار مائة وخمسين سنة غير رامش الضيادم التياجر ، ومساحب عون ، واخيى الملك الصالح بن رزيك سلطان مصر ، وهنذا جمنال الدين الوزير ، وغره اليمن ، ولم يكن مثل جمال الدين وكرمه في هذا الزمان .

وفي يوم الاربعاء تاسع شعبان من سنة شسان وهمسين وخمسمائة كسر شاه ارمن والسلطان ارسلان شاه بس طفيريل وشمس الدن الدكز وقفر الدين صاحب ارزن ملك الابضاز والكرج

كسرة عظيمية وبخلوا الى حصين ارزن ، وكانت الوقعيسة هناك ، وكسروا اقبح كسرة ، وغنم منهم مسن الامسوال مسسالا يوصسه ولا يحصى ، واخذ اصطبل الملك وكانت معالفه فضة ، واخذ الشراب خاناه وما كان فيه ، واخنت البنان الغضة التي كانت فيه ، واحضر الدن الواحد بين يدى السلطان ، وكان الدن ورفيقه يحملان على عملة ، فنفذه السلطان وانفذ من الغنيمة مقدار الفيي دينار يشستري بها ، وحمل شربات نهب وقضة وحمل الجميع الى جامع همنان للسبيل برسم شرب الماء ، واخذ التركمان الدن الاخر ، وقسطعوه ، ونهبوا منهم نهبا عظيما وقتلوا خلقا كثيرا ، وانهسزم ملك الابخساز إلى غيضه عظيمة فيها خشب الصنوير مسيرة ثلاثة أيام لايقسم على احد فيها الشمس الا نادرا ، ولقد رأيت موضع الوقعة في هذه الفيضية لما كنت في خدمة ملك الايضار في سنة تسع واربعين ، واخــ ذ شاه ارمن ثلاثة جمال ، كان احدهم فيه انية ذهب وفضة ، والثاني كان عليه بيعة الملك فيه صلبانا نهدب وفضسة مسترضعة بسنانواع الجواهراء وقيه أناجيل مصورة بالثهب مرضعة بالجواهر لأيعسرف قيمتها ولايؤخذ مثلها ، والثالث عليه خزانة الملك من ذهب وفضية وجوهر ما لايقوم بعضه كشرة ، بحيث انه قيل ان كتباب اخبلاط بديوانها قوموا ما وصل الى شاه ارمن ، وكان مثل ما أخذ منه على باب انه عندما كس ثلاثين ضعفا ، ولقد سمعت هــذا مــن جمــاعة كثيرة من اهل اخلاط ممن كان بالواقعة ، وكنت اذ ذاك بيد ليس ، ويوم وصل المبشر الى اخلاط بالكسرة كنت باخلاط وجماعة مسن الفارقية ، وكان يوما عظيما بحيث أنه ذبح من البقر بعد يومين مقدار ثلاثمائة رأس وفرق لحمها على الساكين والضعفاء ، ويعد ايام وصل شاه ارمن الى اخلاط واظهروا فيهسا كل شيء لايرى مثله من الأموال والتجمل ، ووصل صاحب بدليس اليهاوزين البلد لقدومه في اول شهر رمضان ، وكنت بيدليس وكان فخر الدين قرا ارسلان هذه المدة جميعها محاصرا لآمد الى ثانى عشرين شوال سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ، وكان سبب ذلك ان يعقدوب ارسلان ابن الدانشمند قصد ولاية خرتبرت ونهبها ونهب ولاية شمشكازاك(١٠٤) وتوسط البلاد واخربها ، فرحل فخر النين عن آمد يطلبه ، وخدرج ً

المالك نجم الدين وسار اليه ، وأخبر فضر الدين صاحب ارزن وساروا جميعهم الي خرتيرت وراسلوا يعقدوب ارسلان واقداموا هناك مدة ، وعاد يعقوب ارسلان الى بلاده ، وعاد المالك نجم الدين الى ميافارقين واقام بها الى ثنامن عشر ذي الحجبة سنة ثميان وخمسين وخمسمائة ، ووصله فخر الدين سنقر بن الب قرا أرسلان رسولا من الخليفة المستنجد ، وخدرج اهدل البلد فلقدوه ، ونزل بالريض وبات ليلة ، واصبح فضرج الامير إلى لقيائه ، ولقه بالميدان ، ولقى شمس الدين الحاجب ، ودخــل المدينة ، ونزل في دار العجمية واجتمعت به ، واخبر ان مؤيد الدين سديد الدولة ابسا عبد الله محمد بن عبد الكريم بن الانباري توفي ببغداد في شعبان سنة ثمان وهمسين وهمسمائة ، وصلى عليه الخليفة المستتجد بنفسيه اماما ، قانهم احضروا التابوت الى الجسامع الى القصدورة وحضر الخليفة وصلى عليه ، وصلى الناس عليه بامامته ، وكان يوما مشهودا ببغداد ودفن في مقابر قريش عند الامام مدوس بسن جعفس عليهما السلام، ورضى الله عنه، وترتب ولده شهمس الدين شرف الدولة أبو الفرج في موضعه في بيوان الانشاء بنيوان الخلافة .

وفي غرة المحرم سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ، وقع الخلف بين ناصر الدولة محمود بن ظفر خان وبين الارمن بالسناسنة ، وكان له قلعة فنيزاثا ، واغار عليهم ونهيهم نهبا عظيما ، وسبى مساليكا كثيرة ، ونهيت ارتحوا واحرقت ، ووصلت خيله واغارت رجاله على مواضع من بلاد الارمن من لم تصل اليه الفسازية مسن اول الزمسان والاسلام ولازم الغارة عليهم كل اسسبوع ، وبقسي يجد في طلبهسم .

وفي شهر رمضان ، في اوله ، سار المساحب نجم الدين الى ماردين ، وقصد جسر اقرامان وبات هناك واصبح وسار الى اوسل الهينة ، وبات ونفسذ احضر الطشستي الى معسز الدين الوالي بميافارقين ، وامره بالقبض على المساجب شمس الدين ، وكان تخلف بعد الامير بميافارقين فقيض في رابع المحرم واعتقل بالقصر ، وحمل كل مما كان في داره الى مساردين: الدواب والقمساش والفزانة ، وبعد ايام ولى الحاجب صلاح الدين زكري بمن يوسف ينال الحجبة للصاحب نجم الدين ، وردت الامور اليه .

وفي ثاني عشرين رجب من سنة تسع وخمسين وخمسمائة مات ناصر الدين ولد فضر الدين قرا ارسلان بحصن كيفا ، وكان اكبر اولاده ، ونال فضر الدين عليه امرا لايوصسف ، وحضرت الضاتون وقطب الدين وكهار خاتون وشدير باريك ، واكابر الدولة ، ولقد حدشي جملة من الثقات من ارباب دولة فخر الدين انه في هذه السنة وماقبلها منذ نزل فخر الدين على أمد الي بعض سنة تسع وخمسين وخمسمائة مات من أولاد فخر الدين سبعة أولاد ما فيهسم غير بنت واحدة مع ابن لهذا ناصر الدين ، ومات قبل ابيه بعدة .

وفي الخميس غرة جمادى من السنة مات القاضي ناصح الدين ابو عبد الله الحسن بن محمد بن وهبان بأرزن ، وولي قضاء أرزن صارم الدين حسن ابن اخيه ، وولي قضاء بدليس المؤيد أبو طاهر عبد الله بن الخطيب ، وصلى عليه يوم الجمعة بميافارقين .

وفي شهر ربيع الاول وصل الخبر أنه احترق بسوق اخلاط مقدار سبعين حادوتا وبيوتا كثيرة ، واحترق كل ما فيها مسن المال والقماش .

وفي ثاني شهر ربيع الأول من السنة ابتدي في نقض البسرج المعروف ببرج اريق بتولي الزاهد قراقوش الصسامي ، وكمل نقضه في مدة شهر ونصف ، وابتدي في عمارته في يوم الاربعاء خامس جمادى الأخر وكملت عمارته جميعها وانفق العمارة يوم السببت ثامن عشر نبي الحجة سنة تسع وخمسين وخمسمائة ، وكانت مدة العمل ، غير النقض ، مدته سنة اشهر وثلاثة وعشرين يوما ، ولم يعمر مثله قط في مثل هذه المدة اليسيرة ، وجاء احسس بنية ، وذلك

بسعادة المالك نجم الدين ، وهمة ياقوت الحسامي ، فقد اجتهد في العمل وبالغ في ذلك .

وفي شهر ربيع الاخر سنة تسع وخمسين وخمسمائة ، مات الشيخ حجة الدين مروز رحمه الله بقرية من ولاية حصن طالب كرم الرود ، وكان ضر ، وكان تسمى فقيهما عالما فمماضلا ، وكان في سادس نيسان في اول سنة تسلم وخمسلين ، خسرج امير الجيوش شاور سلطان مصر الى نور الدين ، ولقيه فاجتمع به ، واقسام عنده وتحدث معه واكرمه ونزل في جوسق معز الدولة ، ظاهر دمشق تحت القلعة ، وأطمعه في مصر ، فتجرد اسد الدين شيركوه في ثمانية الأف فارس ، خيار العسكر ، وسار لينخل مصر ، فضرجت الافرنج عليهم في الطريق ، واقتتلوا قتالا شبيدا ، وقتل جماعة من الافرنس ودخلوا الى بلد مصر قملك اسد الدين شبيركوه ولاية العريش، ومدينة بلبيس ، وهي مدينة صغيرة من اول ولاية مصر ، واقام بها وراسل اهل مصر ، فخرج امير الجيوش الذي ولي مدوضع شماور وكان أسمه ضرغام، ومعه عسكر، فلقبوا اسبد الدين فيكسرهم وعادوا فجمعوا فكسرهم مرارا ، ثم أن أهل مصر نقذوا إلى شباور ليعود فلم يقعل ، فذفذوا الى الافرنج فارغبوهم وجاءوا ، ولقوا اسد الدين فكسرهم ونهيهم ونهب اموالهم ، وعاد الى بلبيس واقام بهبأ وحصل كل بها مقيما ثلاثة وتسعين يوما ، وقتل الضرغام ، وصالح رابع ذي الصجة ، وحصل كل أيام قلائل يلقاه الافرنج ويكسرهم، فنقذ اهل مصر الى شاور وطبيوا قلبه ، وحلقوا له ، قعباد وولى السلطنة بمصر واستبد بها ، قذفذ الى اسد الدين وقال له : تعود من حيث جئت ، وذقذ اليه شاور واده فقتله ، وعاد فخرج شاور بعسكر مصر ، فلقوه فكسرهم ، فلقد سمعت من جماعة أن أسد الدين لقبي الافرنج واهل مصر في سنة تسع وخمسين وخمسمائة ستة وشلاثين مرة وهو مقيم ببلبيس وجميعها ينصر اسد الدين عليهم ٠

ثم انه عاد الى الشام ، وبقي مدة ، وبخل ثانيا في العشر الشاني من شهر ربيم الاول سنة اثنتين وستين وخمسامائة وقيل رابعة ، وهو الصحيح ، وآخذ معه أجود العسكر ، وسار ودخسل واقسي الافرنج فكسرهم ، وسار الى ولاية مصر فسدخل اليها ، وجساءت الفرنج الى مصر واجتمعوا فلقوا أسد الدين فسكسرهم ، ومخى نزل اسكندرية وحاصرها ، واجتمعت الافسرنج بأهل مصر وضايقوا عليه ، واخذوا عليه الطرق ، فنفذ صلاح الدين بسن نجسم الدين الى الافرنج ، وقال : اتخذوا عندنا يدا وافتحوا لنا الطريق فقالوا : نحن بامركم اعبروا بالامان ، فرحل اسد الدين واصحابه ، وسساروا في بادركم امنين ونفذوا لهم العلوفة والاقسامة في جميع بالدهم ، بخرجوا من الساحل الى الشام سالمين \*

وفي سنة تسع وخمسين وخمسمائة في جمادى الاول دخلت الكرج مدينة أنة واخلوها ، ووصل شمس الدين الدكر وملكها ، واقام بها اياما ، وعاد اليها بعض من بصد عنها ، وشرع في عمسارتها ، وانصرف شمس الدين الدكر الى باب مدينة جنزى ، وعزم على لقاء الكرج ، وفي هذه السنة اوقاع الامير اباراهيم صاحب سرماري بالكرج وقعة عظيمة وقتل منها منها كثيرا ، واسر جماعة من كبرائهم ، وفي اخر السنة سام شامس الدين الدكر أنة الى الامير شاه شاه اخو الامير شداد وقضلون الذين كانوا اصحابها من اولاد منوجهر .

وكان الامير نصرة الدين اميران بن اتابك زنكي لما اخذت حـران وصل الى حصن اخلاط واقام عند ابن نيسان مدة ، ثـم سـار الى الروم ، ودخل الى السلطان قليج ارسلان واقام عنده مدة ، ثـم انه عاد الى الساحل وجيش الافرنج على المسلمين في هذه السنة .

ووصل الخبر ان في هذه السنة في جمادى الاخسرة سسابع عشرة كبست الافرنج ذور الدين على را سالماء ، وقتل من المسلمين ، وقتل اخر مجد الدين صاحب حلب ، وقتل الامير يونس الذي كان في خدمة الحاجب شمس الدين ، وكان انهزم من ماردين قبل قبض شسمس الدين ، ومضى الى خدمة نور الدين ، وقتل في هذا اليوم ، وقيل اسر وقتل ، وقتل واسر جماعة من الامسراء الكبار وقصدوا نور الدين وإحاطوا به ، فحامى عنه شهاب الدين محمد بن اياس بن ارتق ومعه جماعة ، وخرج شهاب الدين وثبت الى ان خلص نور الدين وكانت وقعة عظيمة ، وبعد مدة سار اتسابك قسطب الدين وزين الدين وعساكر ديار ربيعة الى الشام الى نصرة نور الدين .

وفي الاربعاء ثاني عشر جمادى الاخدر وصدل فقدر الدين قدرا ارسلان الى قلعة ماردين واجتمع بالصاحب نجم الدين .

وفي الضميس ثالث عشره ماتت كهارخاتون رضي الله عنها ، وشبهد قَصْرِ الدينِ موتها ودفنت بالشهد في التربة ، واقام فضر الدين شلاثة ايام ، وقرر مع الصماحب نجم البين المسير الى ولاية يعقموب وقصده ، ثم سار الى حصن كيفا ، وخرج نجم النين الى شاطيء بجلة واجتمعا وسارا الى خرتيرت ، ولحقهم فضر النين صاحب ارزن ، وساروا فعيروا القرات الي ملطية ، وتهبوا بعض بلنها ، فلما سمع يعقوب ارسلان بوصولهم انهزم من بين اينيهم الى اقصى بلاده ، وساروا الى ان بقى بينهم وبين سيواس القليل ، قــوصلهم رسول من دور الدين ومن زين الدين يدعوهم الى الفزاة ، ويقدول: ان الافرنج قد خرجت وانتم المسلمون يقاتل بعضكم بعضا ، ثم دخل بيتهم في الصلح ، فاصطلحوا واعادوا البه البلاد جميعا على جميع ماارادوا منه واختاروا ، وبضل تحست حسكمهم ، وعادوا الى خرتيرت ، قسار قشر الدين بعسكره ومن كان معه الى الشام الى الغزاة ، "وعاد الملك نجم الدين الى البلاد في اخسر شعبان ، ونزل بقصر الشيبانية من ولاية ماربين ، وصام هناك شهر رمضان ، لانه موضع فيه الماء البارد والمروج والهواء الصحيح .

واما فخر الدين قرأ ارسلان فانه سار إلى الشام ، فصادف دور الدين والعساكر نزولا على قلعة حارم وهسم مصاصروها ، فساقام عندهم إياما ، وعاد نصرة الدين أميران إلى خدمة أخيه دور الدين ، فاقاموا الى سابع عشرين شعبان ، وكان يوم الاربعاء سنة تسبع وخمسين وخمسانة ، واغارت الافرنج وكيسوا المسلمين واقتتلوا فتلا عظيما وانهزموا حتى اشرقوا على الهلاك ، ثم عاد زين الدين وعسكر الموصل وثبتوا ، وعادت المساكر وفخر الدين ، واعطاهم الله النصر ، فعادوا على الافرنج فكسروهم ، وقتلوا خلقها عظيمها مقاد شمانية الاف واسروا مثلها ، وكانت الواقعة في موضع يسمى عم ( ١٠٥ ) من ارض ، الشهام ، بين صلاة العصر والظهر ، ولم ير مثل هذه الواقعة منذ سنين ، واسروا صلحب طهرابلس وصاحب الطاكية ، وصاحب حصدن الاكراد والفطرك الاكبر ، الواصل الى الافرنج من ملك الروم ، وكان فتصا عظيمها ، وامدر الناس مثله منذ ملك الافرنج الساحل ، وماكوا قلعة حارم ، وعادوا الناس مثله منذ ملك الافرنج الساحل ، وماكوا قلعة حارم ، وعادوا خربرت ومعه الاسلاب والعنائم ، وبعد الكسرة انفصل فضر الدين وعاد الى خربرت ومعه الاسلاب والاسارى والغنيمة ، وقد قتل من عسكره حماعة من الاكراد .

وفتح المسلمون دير سمعان ، ونهب كل ماكان فيه ، ولم يذكر احد انه فتح منذ اول الاسلام ، واقام عسكر الموصسل وزين الدين ايامسا بعد الكسرة ، وعادوا الى الموصل .

وفي العشر الثاني من شهر رمضان من سنة تسبع وخمسين وخمسين وخمسين وخمسائة مات يعقوب ارسلان ودفئ بسيواس ، وملك ماوضعه الامير اسماعيل بن ابراهيم بن الملك محمسد بسن غازي ابسن الدائشمند ، وهو ابن سنة عشر سنة ، وعاد فخر الدين الى حصسن كيفا اخر السنة .

وفي الخميس حادي عشر ني الحجة وصل ولد فخر الدين ومصه الامير محمد بن عز الدين من الاقامة والضيافة والنزل شيئا كثيرا ، فمن غدوة ذلك اليوم ساروا الى حصن كيفا ، ويوم الاحسد خسامس محرم سنة ستين وخمسائة وصل المالك نجسم الدين وجمسال الدين والجماعة الى ميافارقين ، ويساتوا ليلتهسم ، ويوم الاثنين سسادسه

وصل الملك قطب الدين والخساتون بعبد الظهسر ، واقساموا الى يوم الجمعة عاشر المحرم ، وخرجوا إلى اقرامان القاء الخاتون صاحبة اخلاط ، ونخلوا الى المنينة يوم الثلاثاء رابع عشر المسرم ، وكان يوما مشهودا ، ونخات بالتجمل والجنائب والسجوف والمراكب ، واحسن زي واكمله ، واخبروا أن مدنى الدين أيا البركات رشيق الصوق بغلاط توق بها في رابع المحرم مين السينة ، واقساموا الى سادس عشر المحرم ، وساروا الى حصن كيفا لاحضار العبروس بنت فخر الدين قرا ارسلان للمولى قطب الدين ايل غازي بسن المالك نجم الدين ، وسمارت الضاتون بين مسممنام الدين وقطب الدين وسيف الدين شيرباريك واكابس الدولة واعيانهما مسن النسساء والرجال ، وتخافت خاتون اخلاط بقصر ميافارقين الى ان وصلوا ، وكان وصولهم يوم الجمعة سنابع عشرين المسرم سننة سننتين وخمسمائة ، وحضرت معهم العروس واخدوها دور الدين ولد فخسر الدين ومعهــــــم أكابـــــر دولة فخــــــر الدين ووصل معها من الجهاز مبالا يحصى ، ووصيل المباجب كوجيسي والماجب ياغى ، وعز الدولة ابن نيسان ، وبخلوا بعد العصر وكان يوما مشهودا بعيث انه لم ير مثله اهل ميا فارقين ، ونزلوا دار ابس موسك ، ومن غدوه عمل في القمس السماط اربعية ايام متبوالية ، وبعد ذلك عملت خاتون اخلاط السيساط سماطا عظيما ، وخلعيت على اكابر الدولتين من الفلم مالا ينعصر ، ولم يبو أحد من الماشية والامارة والعجاب الا وخلم عليهم.

 -071 --

وكانت جميعها بالاخشاب مطروحة عليها ، فعمرت وغرصت عليها مالا عظيما ، وعملت جميع طريق درب بدليس من مستجد اويس الى بدليس ، وكانت عدتهاتسع مواشسع فيها تسع جسورة ، وعملت عقبة تحت بدليس عملا لايرى مثله ، وبنت تحتها جسرا وجعلت في الجسر من جانبه فندقا ججيبا بحيث ببيت فيه مقدار ثلاثمائة دابة بأحمالها واصحابها ، فاقد اثرت في هذا الطريق من الخير لم يعمسل الحد مثله .

وفي صغر من السنة وصل القيسر ان است النين شبيركوه عاد الى الشام من مصر وتلف اكثر عسكره ، ووصل في تقريسير .

وفي الأحد رابع عشر صفر تزوج الأمير صمصام الدين يعقدوب بسن سليمان بن داود بكوج خاتون بنت شهر باريك .

وفي الجمعة غرة شهر ربيع الاول وصل جماعة من الحاج واخبسروا انهم في هذه السنة ماوصلوا الى مدينة الرسول عليه السلام لأنه وقع الموت في الجمال ، وغلا عليهم السعر .

وفي ليلة الاثنين منتصف شهر ربيع الاول توفي الامير سيف الدين بن داود بطنزى (١٠٦ ) ، وسار جمال الدين من حاني الى العزاء الى حصن كيفا ، واقام اياما ، وعاد وصحبته اخته هدية خاتون ، وبات بالربض ، وسار الى حانى

وفي شهر ربيع الاخر سنة ستين مات المقدم الزعفراني ، وكان في يوم الاثنين عاشر شهور ربيع الاول مسات نصرة الدين اميران بسن اتابك زنكي بحصن كيفا عند فخر الدين ، فانه كان وحسل اليه على سبيل الفضب على اخيه دور الدين ، واحسن اليه فخر الدين ، وكان له جنازة عظيمة مشهورة ، بحيث نزل فخسر الدين وتبعها راجسلا وجميم اهل دولته ودفن بحصن كيفا .

ووصل الخبر ان في ثاني شهر ربيع الاخر من السنة توفي الشيخ الامام جمال الاسلام ابو القاسم بن البرازي القفيه بالجزيرة رحمه الله ، وكان فقيها عللا فاضلا لم يكن مثله ، ووصل الخبر ان امين الدولة ابو الحسن بن التلميذ الطبيب ، توفي ببغداد ، وكان نصرانيا ، وقد جمع من سائر العلوم مالم يجمع في غيره ، وكان موته يوم صوم النصاري ، ولم يبق من الجانبين من لم يحضر البيعة ، وشهد جنازته.

وفي جمادي الاول وصل الأمنية في خدمة فخر الدين ، وعبر القساهي ناصح الدين قاهي آمد الى حصن كيفا وقرر المسلح ، وحلف لهسم فقر الدين وصاروا من جملته .

وفي جمادى الأخرة ولى النفيس بن مخطر ابن عم المؤيد ولده شمس الدولة خدمة الخاتون ، وقطب الدين ولد الصاحب .

وفي شهر رجب وصل تميم بن عادل عميدا بمياف ارقين ، وعزل المهذب بن سالم ، ووصل ابو الوقاء بن المهذب بن حيان مشرقا على الميوان ، ووصل الزكي حسن بن زيد محتسبا ، وعزل حسسين بسن ابي يعلى عن الحسبة .

وفي رجب وصل الخبر ان الوزير عون الدين بن هبيرة توفي ببغداد رحمه الله في جمادى الاولى ، وجلس قاضي القضاة ابن الثقفي ينوب في الوزارة ، وفي العشرين من شهر رمضان سار القاضي صدر الدين ابو على الحسن بن مسعود الى الموصل ليسير مسحبة عسه بهاء الدين اوس الى مكة .

وفي ذي القعدة من السنة عبر قطب النين ، ومعه الصاجب زكري الى خلاط ، واقاما اياما الى ثالث عشر ذي الحجسة ، وعادوا الى ماردين .

وفي ذي المجة والمحرم وصفر سنة احدى وستين وخمسمائة كان

بالشام موت عظيم ووياء على اكثر البسلاد بحيث قيل انه مسات مسن سلمية ويلدها مقدر عشرة الاقسنقس، وخرب اكثر الضمياع مسن بلد حماه وحمص الى دمشق .

وفي ثاني عشر صدقر سنة احدى وستين وخمسمائة مات الامير محمود بن طرخان بمياقارقين بدار العجمية ، ودفن عند قبة سدوار على طريق ارزن ، وكان رحمه الله قد وصدل من غزو السناسنة والارمن وقتل وغنم ، وكان له فيهم وقعات جماعة ، وبعد ايام اعطي حصن ماناثا متاخم السناسنة ، وعين لبدر الدين زين الحجاب ابي منصور بن ابي صالح .

وق سلخ صدةر وصل ابراهيم بن الحاج الماردي عميدا على ميا قارقين ، وعزل تميم بن عادل ، وفي سابع شهر ربيع الاول وصل صدر النين من الحجاز سالما ، وأخير أن عمه بهاء الدين أوس جأور مكة ، وأخبر أن تابوت جمال الدين محمد بن على الأصفهاني رحمه الله حمل معهم الى مكة ، وصعدوا به الى جبل عرفات وبخلوا به مكة واطافوا به حول الكعبة في كل يوم مرارا عدة مدة مقامهم بمكة ، وحمل معهم إلى المبيئة ، وطاقوا به حول قبة الرسول صداوات الله عليه ، ودفن بالبقيم عند الصحابة رضي الله عنهم وعنه ، وحكي ان يوم وصوله الى محكة كان يومحا مشجهودا بحيث كاذوا يطحموقون بالتابوت حول الكعبة لم يوجد لاحد موضع يضع قدمه ، وإهل مسكة يضجون ويبكون بحيث لم يسمع بمثل ذلك وكذلك عندمنا وصل النبينة ، ولقد سمعت من جماعة ممن يتريد الى مكة وممن هــو مـن أهل مكة انهم اتفقوا انه لم يحمل الى مكة ميت منذ اول الزمان غير رامش الغادم، وصاحب عمان، وملكة عدن وهسي الحسرة، وأبسن رزيك أخو الملك الصالح الذي كان سلطان مصر في أيام القائز ، وهذا جمال الدين وزير الموصل رحمه الله ورضى عنه وعنهم.

وفي شهر ربيع الاول مات عز الدين موسى بن حمود قاضي ماكسين مات بماكسين وكان اماما عالما من اصحاب الامام الشاشي (١٠٨)رحمهما الله وولي ولنه موضعه ، وفي الاربصاء شاك عشر شهر ربيع الاول سار الامير والخاتون والجماعة الى ماربين . وفي تاسع عشرين شهر ربيع الاول من سنة ستين وخمسمائة ابتـدي في نقض برج المراة عند باب القصر ليجند .

وفي شهر ربيع الاخر من السنة منات شنمس النين سنسيونج الحاجب بالموصل ، وبعد منة حمل الى ماردين ودفن بها .

وفي ثاني عشر جمادي الاول ، وفي الثلث الاول من الليل احترق سوق باب المدينة ،نوبة رابعة .

وفي جمادى الأول عزل جمال النين الوزير بحصن كيفا ذفسه عن الوزراة ، ولزم البيت والزاوية ، ورتـــب اخـــاه الأصــــيل في موضعه ، وولي الصفي يحيي بن عبد الواحد الاستيفاء بولاية فضـر النين جميعها .

وفي يوم الاربعاء ثامن عشر جمادى الأول وصل قطب الدين وشير باريك والعروس الى حصبن كيفا ، وزين البلد ولقـوهم احسبن ملقى ، وجاء في دجلة زيادة عظيمة بحيث تفسخت قـواعد الجسر بحصن كيفا ، واقاموا الى الاثنين غرة جمادى الاخسر ، وسساروا جميعهم الى ماردين .

وفي غرة جمادى الآخر من السنة ايتسدي في عمسارة بسدرج المرأة ، وكان نقضه في شهر ويوم واحد ، وفتح باب قلوفسح مسن المبنة لأجل العمارة ونقل الآلة .

وفي جمادى سمار قسطب الدين الى جبال جمور ، وعزل الوالي وقبضه .

وفيها وصل الخبر أن مجد الدين وعساكر الشام كسروا الأفرنج كسرة عظيمة ، ونهبوا نهبا عظيما ، وكان فتحا مشهودا . وفي سادس رجب ، قبل العصر امسطرت ، وجساء على الكروم والبساتين بميافارقين من المطر مالا يوصسف ، بحيث تلفت جميع القلات من الفواكه وغيرها مسع الكروم ، وحمسل المددوابسا كثيرة ومواشي كانت ترعى ، وقلع الأشجار ، وكنس الاراضي ، وكان منه على الناس مضرة عظيمة ، وتلف ما يحصى .

وفي الانثين رابع عشر رجب من سنة ستين وخمسمائة عبر الأمير والفاتون الى حامة وجبل جور ، وباتوا يقرية البازار ، وفي هـنا اليوم عبر فضر الدين قرا ارسلان الى خرتبرت من حصن كيفا .

وفي الأربعاء سلخ رجب عند مسلاة المسبح كانت زلزلة عظيمة بحيث جرى الماء من حنباص (١٠٩) ورأس العين وجميع الأعين طينا احمر الى ضحى النهار ، وبعد ايام وصل الخبر أن أرزن كان(١١٠) وما حولها خربت من الزلزلة ، وكانت اول يوم مسن حسزيران مسن السنة ، وخربت مواضعا جماعة من ناحية أرزن كان وما حولها .

وفي الضميس ثامن شعبان من السنة عاد الأمير من الحــامة مــن جبل جور ونزل بالزبنية من ناحية الحيز ، وخرج اليه جمــال الدولة ابن نيسان والجماعة من أمد .

وفي شهر شعبان من السنة وصل شدس الدين بسن القدرياشي الواعظ ، وجلس يوم الجمعسة بمياقارقين بعد العصر ، وكان له مجلسا عظيما مشهودا .

وفي الانتين ثالث عشر رمضان فسرغ مسن بناء برج المرأة من السور ، وكان مدة بنائه ثلاثة اشهر وثلاثة عشر يوما .

وفي يوم الجمعة خامس عشر رمضان ابتدا الزاهد ابــو الحســن على بن الطويل في بناء قاعدة من جسر الدمس . وفي رابع عشرين شوال وصل الغير انه ولد لقطب الدين بنت مـن جارية .

وفي سابع عشرين شوال مسن السسنة عند الليل كان زلزلة عظيمة ، وكان ضحوه الغد أخرى اقل من الأولى .

وفي ليلة الجمعة تاسع عشر ني القعدة سنة احدى وسستين وخدسمائة توفي الشيخ شيخ الشدوخ ابدو الحسسن على بسن المحور ، رحمه الله عن ست وتسعين سنة لانه كان مواده سنة ست وستين واربعمائة ، ودان بالازح على اجداده رحمهم الله ، وكنت مريضا ، ولم احضر الجنازة .

وفي ذي القعدة وصل النفيس ابو طاهر بن السنيد المارض بسن المديثي ناظرا على ديوان ميافارقين ، وبعد ايام وصل ابو سالم بن سكمان ، قبحه الله ، متوليا على اشراف الديوان .

وفي السبت ثاني المحرم سنة اثنتين وستين وخمسمائة سرت الى حصن كيفا ، واقمت اياما وعدت الى ميافسارقين ، ووليت اشراف الوقف بميافارقين في حادي عشر المحرم من السنة .

وفي صفر من السنة مات الشيخ خلف الزاهد بأسعرد ، وصلي عليه بميافارقين ، وفيه مات الشيخ الزاهد بسن الزاهد عصر بسن الأخسوة ، وكان زاهسدا تقيا ، وصمسلى عليه بهسساء الدين بميافارقين .

وفي العشر الثاني من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين وسستين وخمسمائة بخل اسد الدين شيركوه الى مصر ومعه من العسكر ما لا يحد من الرجل والخيل ، ولقوا الافسرنج ، ونازلوا الاسكندرية ، وانفذ أهل مصر واحضروا الأفرنج وبنذلوا لهم مسالا عظيمسا لنصرتهم ، فحضروا ، وكان سلطان مصر شاور قد وصدل الى

الشام لما خرج عليه الضرغام وقوي عليه ، وملك السلطنة ، وانهزم شاور ووصل الى دمشق واستجد بتور الدين ، فسار معه است الدين ، فلما وصل الى مصر انهيزم الضرغام ، وملك شساور الدين ، فلما وصل الى مصد انهيزم الضرغام ، وملك شساور الأمر ، فنفذ الى اسد الدين ان يرجع ، وحمل له مالا كثيرا ، فلم يفعيل ، ومخى فنازل الاستكندية ، فنفي شساور وأحضر الأوزيج ، واحاطوا باسد الدين ، وجرى بينهم قتال كثير ، شم إن صلاح الدين نفذ الى ملك الافرنج وقال له : اتخذ عندنا بدا ، وأطلق لنا الطريق في بلادك ، فقال ذلك لكم ، فسار اسد الدين و جماعته في بلادك ، فالساحل الى دمشق فوصلها ومن كان معه من بلاد الافرنج على الساحل الى دمشق فوصلها ومن كان معه من

وق تاسم وعشرين شهر ربيم الأول من سنة اثنتين وسنتين وخمسمانة وصل الأمير والخاتون والجماعة الى ميافارقين واقاموا بها .

وفي الجمعة سادس عشر شهر ربيع الآخر وصل القاضي صدر الدين بن القربة وبقي الى ليلة الاربعاء واشدت به ، ومات يوم الخميس ثاني عشرين شهر ربيع الآخر من السنة رحمه الله ورضي عنه ، ودفن في داره في الحجرة ، وعمل شمس الدين ابو الفتح بسن طبرله العزاء والمجاس ، وحضرت الخاتون وغرمت من مالها شديئا كثيرا ، وكان له عزاء عظيم ، وكانت ولايته القضاء بميا فارقين سنة ست وخمسين وخمسمائة ، فرحم الله ذلك الشخص وفي الاحد عاشر جمادي الاول من سنة انتتين وستين وخمسمائة ولي القضاء القاضي بهاء الدين ابو طاهر بن تاج الدين بن نباتة بميا فارقين بسفارة امين الدين ورأي الخاتون ، واستبد له الأمر .

وفي ثامن عشر جمادى الأولى توقت زوجة الأمير سدف الدين شبرباريك .

وفي غرة جمادي الآخر سار الأمير والجماعة الى ماردين .

وفي عاشر شهر رمضان مات الشيخ مبارك الزاهد بآمد ، وصلي عليه بميافارقين .

وفي ثامن عشر شهر رمضان مات قضر الدين قرا ارسلان بن داود بخرتبرت ، وحمل الى حصن كيفا ، وعبر في بلد ميافارقين ، ودفن في التربة التي بنى بحصن كيفا .

وفي ليلة الأربعاء ثامن عشرين شوال كان زلزلة شميدة خمريت بالشام مواضع كثيرة .

وفي أخر ذي العقدة احترق بدمشق سوق باب جيرون ( ١٩٢ ) ( واللبادين وباب الساعات ) ودار سيف الدين وبساب الجسامع الشرقي ، وحضر اسد الدين وفتح باب الجسامع وتسكاثرت الناس وأطفىء المريق بعد ان احترق شيئا كثيرا ، ونهب اكثر مساكان في تلك الناحية .

وفي شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وخمسمائة ولى وزارة المخليفة المستجد بالله ببغاد ابان البلدي ، وكان ناظرا الم يفاسط ، ياقب بشرف الدين ، وأظهر العدل والاحسان الى الناس ، وبعد منة عزل قراضي القضاة ابان التقفاء ، ورتب العدل روح بن المديثي بتولى القضاء

وفي جمادى سنة ثلاث وستين ولي امين الدين التونتاش الدوان والبلاد مع المؤيد ، واظهر العدل والاحسان ، وقام بالواجب فيما فوض اليه .

وفي حادي عشرين جمادى الأخسر قبض الهسنب منصدور بسن الحياب ، وأخذ جميع ماله ، وحيس مدة ، وانهزم بعدما ضسعنه جماعة من الهل ماريين ، ومضى الى الرها ، وبضل انطاكية ، وسار اكثر الضمان في طلبه الى حلب ، وكنت بها ، ولم يعد ، ويقي بعد

-0414-

ذلك مدة ، وعاد الى دارا ، وأقام اياما ، وعاد الى مساردين فقيض وحبس ومات في الحبس .

وفي رجب سنة ثلاث وستين وصل دور الدين الى الرها ونازلها مدة واخذها من اولاد الأمير حسان ورتب فيها الشيخ اسماعيل الخازن واليا ، وعاد الى منبج فنازلها اياما وأخذها وسلمها الى ابن حسان الآخر وعاد الى ملب .

وبعد ايام أغارت الأفرنج على نواحي حمص وأخسدوا تسركمان وعرب كانوا هناك

وفي أول رجب وصل الخير أن عز النين سلتق صاحب أرزن الروم توفي وولى ولته الملك محمد موضعه .

وفي منتصف شهر شهعيان سرت مسن ميافها التين الى دمشق ، واجتزت بالرها ومنبج وجلب وحمص وحماه ، ووصلت الى دمشق سابع عشر رمضان ، ولقيت المولى كمال الدين قاضي القضاة ابن الشهرزوري حسرس الله ظله ، ولقيت منه كل احسسان. واقمت بدمشق الى حادي عشر ذي القصدة ، ورد الي النظار في أوقف بدمشق بظاهرها ، واقمت بدمشق .

وفي ثالث ذي القعبة وصلني الغير أن القاهي شرف القضاة أبساً علي سعيد توفي في ثاني شوال ، وهو ابسن البقسل الآمسدي رحمسه الله ، وكان عالما فاضلا ، من أكبر بيوت بيار بكر .

وفي شالث عشر شدوال قبض الحمد تجب زكري وحبس بعيافارقين ، وبقي منة وأخرج من الحبس ، وسار الى الموصدل وأقام في خدمة قطب الدين بن أتابك وفي خدمتهم الى الآن .

وفي سنة ثلاث وستين وخمسمائة تدوفي ضبياء الدين بن عبيد

-0719-

بالوصل ، وكان نقيب العلوبين ، وتـــولى ولده شــــهاب الدين موضعه .

وفي ذي الحجة سنة شلاث وستنين وخمسمائة رحلت الأفسرنج حميعها إلى مصى ونازلوها منازلة عظيمة وضايقوها ، فنفيذوا إلى ذور الدين واستغاثوا به ، فرحل من حلب ونفذ اسد الدين وجميع التركمان من الرها ، وأطرف الغزاة ، ووصل دور الدين الى دمشق ثامن عشرين صفر سنة أربع وستين وأقام بها ، وأنفق في الجند مالا عظيما ، ورجل أسد النين شيركوه ومعه جماعة من الأمسراء وولد أخيه صلاح الدين يوسف بن نجــم الدين ، وســاروا الى ممر فوصلوا سابع عشرين شهر ربيع الأول سننة أربسع وسستين و.خمسمائة، وأقسام بهسا ، ورحلت الأفسرنج ونخسسل الى القاهرة ، ويقى الى سابع عشر شهر ربيع الآخر، وتتل شاور و ملك مصر ، وحصلت تحت حكمه وأمره ، ويقسى إلى حسادى عشر جمادي الأول من السنة ، واكل سمكا عظيما ولبنا وأكثر من أكله ، ومات من يومه ، ووصل الخبر الى بمشق بموته رابم جمادي الأغراء وولى صبيلاح الدين يوسيق بسن أغيه نجيم الدين موضعه ، وهاشت عليه السودان بعد أيام وقتـل منهـــم خلقـــا عظيما ، وأقام وهاشوا عليه مسرارا عبينة ، وهسو يظفسر بهم ، ويقتل منهم خلقا كثيرا ونهب ما الايحصى

وفي سنة أربع وستين وخمسمائة خرج شهاب الدين ولد الأمير على بن مالك يتصيد من قلعة جعيب فأسره قدوم وحملوه ألى دور الدين وبقي في أسره مسخة وتسسلم منه القلعسة وأعطساه سروج ( ١٩٨ ) أقطاعا وضياعا في بلد حلب وغيرها ، وحصل في خدمة دور الدين ، وترتب في القلعة الأمير على أخو مجد الدين في سنة أربسع وستين .

وولد القطب الدين ولد ، والصاحب ولد ذكر من جارية .

وفي سنة أربع وستين احترق جامع حلب ، وسـوق حلب ، وبني احسن ماكان .

وفي سنة أربع وستين كان قد عقد جسر الدمس ويقي منه عينة واحدة وعقدت ، وغير الناس عليه ، ويقي مدة وجاحت زيادة عظيمة وهـدمت العينة الكبيرة وانقصطع الجسر ، وخصرب الجسانب القبلي جميعه .

وفي سنة اربع وستين وخدسمائة وقع الخلف بين الصاهب نجسم الدين وبين صاحب ارزن ، ووصل الى ميافارقين ، وجمع عساكر لاتعمى من الخيل والرجل ، وبقوا أياما ، ثم أنه دخل تحت حسكمه وصار في خدمته .

وق سنة خمس وستين وخمسمائة رحلت الأفرنج جميعهم والملك الى بمار مصر ، فنازلوا بمباط وهاصروها وضيقوا عليها أياميا وأخذوا من ديار مصر مواضع كثيرة ، وأقاموا على دمياط وأشرفت على الفتح ، فخرج مسلاح الدين مسن قصره وأخسوه شسمس الدولة ، ومعهم جماعة من العسماكر فماستداروا حسول الأفسرنج وأخذوا عليهم الطرقات والمواضم بحيث لم يبق احدمن الأفرنح يقدر ان يخرج من معسكره ، ويقسوا ايامسا ، وأشر فسسوا على القبض ، وتقدم ملك الأفرنج الى صلاح الدين يقول له : أن لي عندك وعند عمدك يوم الاستكندرية يد ، واليوم أريد الكافياة فتفتيح لي الطريق لأنصرف ، فقبال مسلاح الدين : ذلك لك ، ورحلوا عن طريقه ، فرحل الملك وعسكره جريدة ، ومضوا الى بلدهم ، ونهسب جميع مابقي منهم من البرك والثقل والخيم والمراكب ، ومساكان فيها ، وكان قبل ذلك بأيام قد وصلهم في البحر ثلاثة مراكب من ملك القسطنطينية فيها مسن الزاد والعارفه والسسلاح والخيم مساليس بقليل، فنهب جميعه، وغنموا غنيمة عظيمة ، وعادوا راجعين خائبين ، وبقي صلاح الدين بمصر مدة ، وخرج عليه رجل يسمى مــوتمن الصــودان الخلافة ، وكان خادما للخليفة ، وتبعه جماعة وكثير من الســودان وقاتلوا قتالا شديدا ، وظفر بهم صلاح الدين ، وقتــل منهــم خلقــا كثيرا ، ونهب من مصر مالا يحصى وأخرج كل من كان بالقاهرة من اهل مصر وعسكر الخليفة وأنزلهـا الاتــراك والاكراد بين عســكر صلاح الدين .

وفي سنة خمس وستين وخمسمائة مات عز الدولة نصر بن نيسان يقلمة أكل .

وفي سنة أربع وستين مسات بهساء الدين عمسر بسسن الداية والي حلب ، وولى أخوه سابق الدين عثمان .

وفي رابع عشرين جمادي الآخر سنة خمس وسستين سار نجم البين أيوب ، أبو صلاح الدين إلى مصر ، من دمشــق ، بمــرسوم ذور النين ، وسار معه خلق لايحصي من العسكر والرجال والنسساء والأطفال الذين رجالهم بمصر ، وغرج في تجمل لايمكن أن يكون مثله ، وكان له بدمشق ثلاثة أهراءات من حنطة وشعير لا يعرف قدر ما فيها من كثرتها ، فقسرقها جميعسا على الفقسراء والضسعفاء و المساكين ، ولم يبع منها بدرهم فرد ، واستدان عليه مقدار عشرين الف بينار حتى حمل مايمتاج اليه ، ولم ير انه يبيم الفلة ، وكانت دهي بما اخذ من الدين ، واكثر من ذلك ، وسسار معه جميم أولاده ، ولم يبق بدمشق غير النساء والأطفال ، وبعد أيام وصل الخبر أنه وصل الى مصر سالما ، وأن صلاح الدين خبرج قلقيه في الذقوب ( وخرج العاضد لاستقباله)(١١٤)وكان بمصر يوما عظيما مشهودا ، كما ذكر الله سبحانه في كتبابه في قصبة يوسف عليه السلام وأبيه يعقوب : انخلوا مصر أن شاء الله أمنين(١١٥)، ونزل نجم الدين بالقاهرة بدار تعرف باللؤاؤة واستقر بمصر هـو وأولاده. ومضى كل واحد منهم أقام بمدينة من مدائن ديار مصر ، وبعد أيام ذفذ نجم الدين وولده صلاح الدين الى دمشق سبعة الاف بينار

مصرية عينا الى الفقراء والضعفاء والعلماء وربط فيها الصدوفية والمجاورين بجبل دمشق ، فتفرقت عليهم ، وكان كل من أنفذ له شيئا قد شد في صرة وختمت ، وكتب عليها اسم صاحبها ، فعند الوصول سلمت اليه واستقر بعصر .

وفي سنة خمس وستين وخمسمائة مات عز الدين أبـو بـكر بـن الداية بحلب ، وضاق صدر دور الدين لموته ولحقه من الحزن والكآبة ماليس بقليل .

وفي سنة ستين وخمسمائة مات العمادي صاحب بعلبك ، وكان أميرا كبيرا من مقدمي أمسراء الشسام ، وضساق صسدر نور الدين لمرته ، وولى أولاده موضعه ، وفيها نقذ نور الدين ليستحضر سابق الدين عثمان أخا مجسد الدين مسن حلب ، وحصسل أمير العسسكر بسسالشام ، وولى أخيه شسسسمس الدين على واليا على ديوان حلب ، وجميع الأمور من القضاء والديوان لمحيى الدين ابي حامد ولد المولى كمال الدين دام ظله .

وفي سسنة خمس وسستين مسات زين الدين على كوجسك بالموصل ، ووصل ولده الأصغر الى دمشسق ، وهسو علاء الدين الى خدمة نور الدين وامه بانه الجيدية معه ، وبقي مسدة ، واعطاه نور الدين معيشة بدمشق ، ثم انه مرض ومات بدمشق ولحق أمسه عليه مالا يوصف ، ودفن في تربة كانت لاسد الدين واهله ،

وفي يوم الانثين شاني عشرين شدوال من السنة كانت الزازلة بالشام ودمشق ضحى نهار ، واخريت أكثر بلد بعليك ، ومات منهم خلق عظيم ، وانهدم أكثر سورها ، ووصل الخير بعد ايام أن سور حلب انهدم أكثر ، وخرب من المدينة ماليس يقليل ، ومسات تحست الديم خلق لايحمى ، وانهدم البلد وناحية باب انطاكية وطراباس ومواضع كثيرة من بلاد الاسماعيلية ، وطرف الساحل ، ولم يهلك بدمشق غير رجل واحد انهدم عليه شرافة من شرافات الجسامع مسن

\_ 3777\_

الشرق ، ولم يهدم بدمشق غير شرافات الجامع من الشرق والغسرب ويعض الشمال ، وتواترت الزلازل وحصلت تصدث في اليوم والليلة مرة ومرتين ، ومسازاد ، وخرج الناس أكشرهم الى ظساهر البلد والبساتين ، وأقاموا أياما وكنت اذذاك بدمشق .

وفي رجب سنة خمس وسستين وخمسسمائة عزل معين الدين عن ولاية ميافارقين ، وولي قيماز مملوك الصاحب .

وقيها مات عز الدولة أيو نصر بن نيسان بأكل ، وولي ولده أبسو عمر موضعه .

وفي سنة خمس وستين وخمسمائة، وصل أتابك ممدود صححب الموصل وأولاده الى قلعة ماريين لزيارة الصاحب نجم الدين ، قانه كان مريضا وتعافى ، وصعدوا الى القلعة وأقحاموا أيامها ، وغرم عليهم من الضيافة وما يحتاح إليه ما ليس بقليل ، وتولى آمين الدين خدمته بنفسه وقام فيما احتيح اليه قياما مرضيا . وعمل مالم يقدر أحد أن يعمل بعضه ، وبقيوا ايامها وخلع عليهم وعلى جميع مسن وصل معهم خلعا لاتحصى ، واعتمد لأمين الدين من الخدمة ماكان عجر عنه جماعة كثيرة من الأمراء وغيرهم .

وفي شهر ربيع الأول سنة ست وستين وصل الخبر الى دمشق، ثم ان في صفر رسم صلاح الدين ونجم الدين للخطيب بمصر، وهو شمس الدين أبو أحمد بن أبي المضاء الوزير النظام الذي كان بدمشق أيام معين الدين أن يخطب ويصلي على الصحابة على منابر مصر، فخطب وصلى على الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم اجمعين، وكان يوما عظيما مشهودا، ولحق عليه وسم من ذلك الحزن ماليس بقليل، وبعد مدة صلى على العباس بعد الصحابة في الخطبة، وكان هذا شمس الدين بن الوزير مقيما بدمشق، قلما مضية، قلما مضية، الما معه في صحبته، قلما

وصـل الى مصر ولي النظـر في الوقـوفـفي جميع مصر ، ويقــي منة ، وولى الخطابة ، وهو الى الآن يعصر .

وفي شهر شوال سنة ست وستين توفي أتابك مصدود ، أخدو نور الدين بالموصل وولي الأمر ولده سيف الدين الغازي وعبد المسيح المائدم متولي الولاية ، فانه ولي الموصل بعد زين الدين ، وبعد ايام سار نور الدين فوصل الى حران وأخنها ورتب فيها الأمير ابراهيم ولد أخيه أميران ، وسار فملك الخابور موضعا موضعا ، ووصل الى نصييين فتسلمها من العلائي ، وأقام بها منة ، ئم سار الى سنجار فنازلها أياما وملكها وأقام بها أياما ، ثم نزل الى الموصل وراسل فخر الدين عبد المسيح منة ، ئم أظهسر القسوة والجلد والحتباس ، ثم بعد ايام خرج الى نور الدين سيف الدين ابن أخيه وأخوته وعبد المسيح ، ودخل الى الموصل وأخوته وعبد المسيح ، ودخل الى الموصل وتملكها ، وأقام بها وأخوته وعبد المسيح ، ودخل الى الموصل وتملكها ، وأقام بها واخدة ، ورتب سعد الدين كمش دكين الضادم في الطلعة ، وانقصل وعاد الى الشام وسلم البالاد جميعها الى ولد أخيه الأمير سسيف

وفي تاسع ربيع الأخر سنة ست وخمسين وخمسمائة ، مات الخليفة المستنجد أبو المظفر يوسف بن المقتفي ببغداد ، وولي ولده أبو محمد الحسن الخلافة ، وبدويع له يوم مات أبوه ، وتأقسب بالمستخيء بأمر الله ، وأظهر العدل والاحسان وأطلق مسن في السجون وقعل الخير ، ورد امالك الناس التي اغتصبيت في أيام أبيه ، ورد مالا عظيما على الناس ممن كان صادره أبوه ، وفعل كل خير ، واستوزر استاذ الدار ابن رئيس الرؤساء ، وياقب عضد الدين ، وكانت ولايته أحد عشر سنة وشهر وسبعة أيام ، وقبض على الوزير ابن البلدي وقطع يده وأذفه ، وكان قطع ابن البلدي يد ابن السيدي ، وكان ابن عمته استاذ الدار ، وقطع انف عمه استاذ الدار ، فلما ولي قبضه وقطع يده وأذفه في سوق بغداد ، وبقي مدة وادار ، فلما ولي قبضه وقطع يده وأذفه في سوق بغداد ، وبقي مدة ومات وولي أخوه استاذ الدار ، مؤمعه .

وفي اوائل سنة ست وستين اغارت الافرنج على بلد الشام ، وحملت الهل قرية نخل (١١٧) باسرهم ، وما كان فيها من النساء والاطفال وجميع ما كان لهم ، ولم يفلت منهم الا الاقل ، وبعد ايام نزلوا على حصن يسمى عراق الامير (١١٨) واخذوه ، وبقوا منة ،ثم صالحهم كمال الدين على اخرابه ، وقسم بلده على المسلمين والافرنج .

وفي العشرين من شهر ربيع الآخر سنة ست وستين سار الى مصر من دمشق قافلة لايمكن أن يجتمع مثلها في الننيا ، وسارت بنت شمس الدولة نجم الدين وأولاده وأولاد أخوته وجماعتهم ونساؤهم وأتباعهم ونساء الحاشية باسرهم ، ومن أهل دمشق خلق عظيم لايحصى بحيث قبل أنه كان في القفل نيف وسبعين الفجمل ، ولقد رأيت ذلك اليوم عند مسير القافلة محارة على جمل وفيها ثمانية انفس ، ثلاث نسوة وخمسة أولاد صفار ، ووصداوا سالمين الى الذوب ، وخرج صلاح الدين اليهم فلقيهم وسار بهم الى مصر سالين ، وفقد حكى أنه كان في يوم دخولهم الى مصر يوما عظيما .

ووصل الخبر الى دمشق ان صلاح الدين جمع العسكر في شهر ربيع الأول وعرضه ، فاعتد في اربعة عشر الف تسركي وكردي ، ولم يبق من اجناد مصر احد .

وفي ثالث عشر جمادى الاول سنة ست وسنتين كان الخروج من دمشق ، وسرت فاجتزت بحمص وحماء وحلب ومنيج وحران وراس

العين وماردين ، ووصلت الى ميافارقين يوم الاحد منتصف جمادى الاخر ، واقمت بميافارقين .

وفي جمادى الاخر نازل الصاحب نجم الدين والعساكر مدينة دارا وحاصرها وجمع عليها خلقا عظيما ، ثم وصل صمصام الدين ونخل عليه فرحل عنها ، وترك من العسكر جماعة منهم يكتمر رشيدي ، وصعد الصاحب نجم الدين الى ماردين .

وفي شهر رجب مات سيف الدين باريك معدود بن علي بن الب بارق بن ارتق ، وكان أكبر من بقي من الارتقية بميا فارقين ، ودفين في القبة تحت المقابر برأس بستان الخردلي .

وفي شوال من السنة توفي شمس الدين بن الواسط بـن حسـن البغدادي بآمد وصلى عليه بهاء الدين بميافارقين .

وفي ني القعدة توفي اخو سيف الدين صاحب الموصل ولد اتابك ، وسارت والدته زمرد خاتون الى مكة في منتصف شـوال ، وفي يوم الثلاثاء رابع عشر ني القعدة سنة ست وستين توفيت الخاتون زينب بنت الامير احمد بن سكمان زوجة الصاحب نجم الدين بماردين ، وكانت خرجت قبل ذلك بايام الى الصور لتسير الى اخـلاط لزيارة اخيها شاه ارمن فمرضت وعادت الى ماردين ويقيت الى ذلك اليوم ، وماتت قبل العصر ، ودفنت بالدار بقلعة ماردين ، وسار بهاء الدين والجماعة الى ماردين الى المدروه ، والمحدود ، وكان امين الدين مقـروه ، والجماعة الى ماردين الدين مقيما هناك ، فمضوا اليه وعزوه ، واقاموا اياما وعادوا الى ميافارقين ، ووصـل الامير الى ميافارقين ، ووصـل

وفي خامس ني الحجة من السنة عزل بهاء الدين عن قضاء ميافارقين ، وولي القاضي محمد بن أبسي يعلى ، وكانت هذه ولاية ثالثة لقضاء ميافارقين ، وأقام الأمير والجماعة أياما وساروا الى ماريين ، وأقاموا مدة وبقوا الى أول شهر ربيع الأول سنة سبع وستين وخمسمائة ، ووصل الأمير والجماعة الى ميافارقين وأقاموا بها ، ومرض قايماز والوالي مدة ، ثم قصد الأمير والجماعة .. إلا قايماز ـ والوالي صحبتهم الى صاربين في ساخ شهر ربيع الاخر ، واقاموا بماربين ، ثم كانت فتنة جسرت بباب المدينة مسن الرعاع والفوغاء ، وكان تخلف في ولاية ميا فسارقين علي ، وكان صاحب قايماز وغلامه ، ووصل قايماز مريضا في خسامس جمسادى الاخر ، وتوفي في سحريوم الاثنين سابع عشر جمسادى الاخرة ، ببرج الملك وحمل الى الجامع ، وصسلى عليه ، ودفسن في دار سراج الدولة بن غش ،

وفي السبت ثاني عشرين منه وصل عز الدين داود من ماردين وأقام بالقصر من قبل الصاحب ، واقام الى ثالث رجب من السنة ، ووصل في رمضان السلاحي ، من ماردين ، وجلس في القصر ، وسار امير داود الى ماردين ( ۱۱۹ )

والاطفال وبقي على ذلك ، فلما دخل شمس الدولة طلبه فانهزم من بين يديه ، وفتح بلادا جماعة وطلب قب المهدي فملكه وهدم القية ، واخذ جميع ما كان فيها من الامدوال والجدواهر والالات ، فيقال انه اخذ منها ستمائة حمل نهب وفضة وجواهر وغيرها واخذ عظام المهدي الخارجي فاحرقها وزراها في الهواء ، وسار ومعه خلق عظيم في طلبه ، فكان كلما وصل الى موضع انهزم الى مدوضع من بين يديه ، وفتح ذلك الموضع ونهب ما كان فيه ، وامن الناس ، وسار خلفه الى الموضع الذي يكون فيه ، وفتح بلاد اليمن الى ان وصل الحال اليمن الى ان بلادنا اخبروا انه افتتح اكثر بلاد اليمن ، ولم يبدق من بلاد اليمن الا القليل ، وحلف شمس الدولة ان لا يبرح من اليمن حتى يدرك ابن المهدي ويقتله ويذري عظامه \_ بعد حدرقها \_ في الربح ، كما فعل بأبيه .

وكان قد بني جسرا على دجلة ، وبقى فيه عينتان ، خرج الشيخ

الزاهد ابن الطويل لاتمام ذلك ، فبنى برجا وعقد عينتين اخيرتين ، وجاءت زيادة كثيرة ، وهدمت شلات عينات اخربتها الزيادة وانقطع الجسر ، وتدوفي الشيخ الزاهد عينات اخربتها الزيادة وانقطع الجسر ، وتدوفي الشيخ الزاهد بميافارقين في عشرين من شهر ربيع للأول سنة سبعين وخمساءائة رحمه الله ، ودفن بالمدرسة بميافارقين رضي الله عنه ، ومضى ولدم الى ماردين وتولى موضع والده في نظر الاوقاف ، وعاد الى الدمس ورم رؤوس تلك القواعد ، ورفع بعض الالات والاخشاب ، الذي بقي ودخل المدينة يوم الخميس غره جمادى الاول من السنة .

وفي ربيع الاخر توفي شهاب الدين محمد بن ارسلان بــن ارتــق ، وتولى ولده معين الدين موضعه على البيرة وكانت بيد ابيه .

وفي أخر شهر ربيم الأخر سنة سبعين وخمسمائة وصل الخبر أن صلاح الدين يوسف بن ايوب وصل في أول الشهر من مصر الى دمشق على طريق الذقوب ، فنزل في داريا اياما ، وخسرج اليه ابسن المقدم وجمال الدولة ريحان ولقياه ، ودخل الى دمشق ، ونزل في دار العقيقي ( ١٣٠ ) وكانت دار ابيه نجـــــم الدين ، وازال الكوس والضمانات ، وما كان ازاله ذور الدين رحمــه الله ورضى الله عنه ، وانكر اعادتها غاية الانكار ، وقال من عارض ازالتها اهدرت دمه ، فاحسن الى اهل دمشق غاية الاحسان ، ووصل اليه صاحب بصرى وصلحد وبانياس وبعلبك ، ووصبل الى خدمته فخدر الدين بنن الزعفراني ، وكان عند موت نور الدين بحماه ، فلما مسات نور الدين طلبه اهل حماه ونهيوا داره وقتلوا جماعة من اصبحابه ، قبطك بعرين(١٢١) أملكها وتحصن بها وهسائن الاقسرنج وعصى على الملك الصالح في بعرين ، وبقى فيها ، واقام بها ، فلما وصدل صلاح الدين ، وصال الى خدمته ، وبعد ايام وصال اسد الدين محمد بن أسد الدين من الرحية الى خدمته ، ومعه ثلاثة الاف فارس ، وامره على أن يخيم على نهر النبك بين حمص ودمشق ، وخرج الى حمص وحماه ، فملك حماه ، وفي عزمه الوصول الى حلب وترتيب امر الملك الصالح وكونه في خدمته وبين يديه . وفي اخر شهر ربيع الاول من السنة وصل جماعة من بغداد ، واخبروا ان زعيم الدين بن جعفر نائب الوزارة توفي ببغداد وقبض على امسلاكه ، واعادها الخليفة على اولاده في يومهم ، وناب في الوزارة صاحب ديوان الانشاء شمس الدين ابو القرج بن سبيد الدولة بن الانباري ، وكان في شهر ربيع الاول من السنة مات قاضي القضاة روح بن احمد الحديثي ببغداد ، ومات ولده بعده ، وولي قاضي القضاة على بن احمد بن الدامغاني ، وكان له مدة معزولا من اول ايام المستنجد بالله ، ويقي معازولا في مادرسته هاندة الى الان ، واغيد الى موضعه .

وفي هذه السنة عملت جارية الخليفة بنفشا على دجلة جسرا لفر ، وغرمت عليه مالا عظيما ، ونفتت احضرت من حاني سلسلة عظيمة بمقدار الف وخمسمائة دينار ، وانحدروا الى بغداد ونصبوا الجسر تحت تاج الخلافة ، ونصبوا الجسر العتيق عند باب درب ناجى عند مدرسة الموفق ، وحصل لاهل بغداد راحة كبيرة .

وبعد موت زعيم الدين بعدة يسيرة عزم الفيفة المستخيء على اعادة الوزير عضد الدين رئيس الرؤساء الى الوزارة ، وكره الامير قطب الدين قايماز ذلك ، واجتمع به وقال : يامدولانا انت سسنتك العدل وفعل الفير والاحسان الى الناس والانصاف ودولتك فلا تحمل وزارة هذا الرجل ، وهو رجل مقدام حسود ، بسطاش ، ولايمقى على احد ، ولايملع لدولتك ، فقال : لابد منه فضرج من عنده ، وجمع المسكر واغلق الابدواب ببغداد ، واغلق ابدواب دار الخليفة ، وحوصرت الدار ، وماج الناس ، واسستقر الصال الى ان اخرج الوزير من داره بدار الخليفة الى داره بالحريم الطاهري من الجانب الغربي ، وخرج وبقي هناك ، وظع الخليفة على قطب الدين بالتين الدولة بن الانباري ، وولي ولده مؤيد الدين بن سديد الدولة ابو منصور موضعه بديوان الانشاء ، وزاد احترامه عند الخليفة ، وبقي منصور موضعه بديوان الانشاء ، وزاد احترامه عند الخليفة ، وبقي الوزير في الحريم مقيما فحصل بدخل اليه جماعة من البنوية (١٢٧)

والعيارين ويترددون اليه ، فنفذ الخليفة وقطب الدين فاستحضراه من الحريم ، ورداه الى داره بدار الخليفة ورتبوا عليه مان يجلس على بابه ، وبقي الى قطب الدين وشمس الدين النيابة وظهير الدين ابن العطار في المخزن ،

وفي شهر ربيع الاول من السنة قصد الكرج أنه وحاصر وها اياما واخذوها من الامير شانهشاه اخي شداد ونهبوها ونهيوا كل ما كان فيها ، ورتبوا فيها واليا من قبلهم ، وحصلت من ولاية الكرج .

وفي هذه السنة وصل الخبر ان ملك القسطنطينة توفي الى لعنة الله وأليم عذابه ، وتملك موضعه ولده خذله الله وأهلكه .

وفي جمادى الاول مات القاضي علم الدين بن الطالقاني ، وهو ابو على قاضي نصيبين ، وولي قضاء نصيبين والضادور ، وحدان والرها ، وجميع تلك البلاد نظام الدين ولد شهاب الدين بن بهاء الدين الشهر زوري ، واستناب في نصيبين النظام ولد الرئيس ابي

وفي هذه السنة ظهر كتاب حكم من بعض قرايا الموصل كان نفسذ الى نصيبين ، واثبت من سنين ، ثم اثبت بعد ذلك بالموصل فظهر انه مزور اصلا ، وقبض والي الموصسل على جمساعة مسسن الشسسهود والقاضي ، فوزنوا له مقدار عشرين الفدينار .

وفي جعادى الاول سنة سبعين وخمسـمائة وصـل صـلاح الدين يرسف الى حلب ونازلها وضايقها وشند على اهـل حلب ، فقـاتلوا قتالا شنينا ، وبقى عليها منة ، ثم رحل عنها ، وسار وقصد حمص ونازلها اياما ، وفي رجب هاش اهل حلب على ابن عصرون ونهبوا داره وهدموا بعض المدرسة ، ومضى فاختفى عند الياروقية ، ونهبوا ما كان بقي من دور بنى العجمى ، وقتل في تلك الايام جماعة كثيرة .

وفي الثلاثاء العشرين من جمنادي الاول وصندل الخبر الي ميا فارقين أن في يوم الاحد ثامن عشر الشهر أمر قطب الدين فقتــل امين النين الخادم التونتاش بمارنين بين ينيه في النار بامر من سعد الدين بن الامير عميد الدين ، فضربه بخنجره في كتفه ، وضربه الحاجب الآخر بخنجــر في جــوقه ، قــوثب الامير فضر به بســـيقــ فرماه ، وأحضروا المطبخي فقطع راسه ، ورمى راسه وخلفه تحت القلعة عند الباب ، ونفذوا في الحال والوقت بدر الدين أبي منصدور وسعد الدين ومعهم رأس أمين الدولة وخاتم الامير الى سميساط والموزر والسدق فوصالوا وتسلموا الجميع ولم يعص عليهم مسوضع ء وحصات البلاد جميعها بحكم قطب النين ، واخذوا من امين النين من الأموال والدواب والعدد والملبوس مالدس ببالقليل ، واستدعى الشيخ أبو القاسم بن مهاجر الموصلي وكان مريضا ، فسيألوه عن ماله فقال من أخذ كمران؟ فاحضروا من أخذ الكمران، فأحضروه وفتق وأخرجوا منه جوهر كثير وتذكرة فيها جميع ما يملك من مال ودار وملبوس وألة وودائع وسمى فيها الموضيع ، ومناله عند ابسن مهاجر مودوع بالوصل ، فأحضروا الحساجب استماعيل بن أردم وكتب ابن مهاجر معه كتابا إلى داره وأخوته بالوصل ، وأن يسلم اليهم جميع ما كان عنده مودوعا ، فعضى إلى الموصل وتسلم جميع ما كان مكتوبا بخطه واحضره إلى مساردين ، واعطسى ولاية سميساط ، وسار فجاس فيها واليا ، واختذوا جميع منا كان له في جميع الاماكن وكان شيئا لاينحصر ولايعد ، وبقى الامير بماورين مدة ، ثم خرح فقصد ميافارقين ، فوصل إليها يوم سادس عشر جمادي الآخر ، ودخل قبطب النين قبل صلاة الصبح وجاس في القصر وكان وصله الخبر بوفاة ولد كان له في أخلاط عند خاله شاه أرمن، قطس في العزاء وصعد الله أهل البلد من القضاة والشبهود والأعيان وحضر القردون والشعراء وأنشدوا وقرأوا وتكلم القاضي

بهاء الدين ويقي يفعل ذلك ثلاثة أيام، ودخل الصاحب نجسم الدين ظهر ذلك اليوم والخاتون وجماعة العسكر والصاشية، وبعد ذلك بثلاثة أيام نهض الأمير من العزاء وأقاموا بمياقارقين •

وفي جمادي الآخر راسل عماد الدين ولد اتابك قطب الدين صلاح الدين ، قوعده بالجميل ، قعصا على أخيه سيف الدين غازي في سنجار ووقع الخلاف بينهما ، قخرج سيف الدين ونازل سنجار وحاصرها بدسكر كثير . ووصال عز الدين أخرو سيف الدين الى ميافارقين وخرج قطب الدين والجماعة فلقاوه ، ودخال الى المدينة ونزل في دار ابن موسك ، فلقي خاله الصاحب نجم الدين ، ولقي أباه وخلع عليه وعلى اصحابه ، وجردوا له عسكرا وسار جمال الدين صاحب حاني معه الى سنجار ونزلوا عليها واشتد القتال ، وبقاوا عليها والقتال دائر ، كل يوم يقتل من الطرفين جماعة .

وفي رجب وصل الخبر ان ولد على الدين بن دولت شاه بن الدائشمند عاد الى ملطية ، وكان قد ملكها بعد أبيه ، وبقي مدة ، ثم ان الاجناد هاشوا عليه وأخرجوه ورتبوا موضعه أخ له صنفير ، فخرح منها ، وبقي يدور من موضع الى منوضع الى الآن ، شم انه بنظ اليها في زي بعض المكارية وبين يديه جمل ، قدخل واختفى في دار هناك خراب الى الليل ، ثم خرح وقصد القلعة ، وكان له جماعة فصعدوه فهجم ونخل على أخيه وهو في القراش ناثم ، فقتله وملك الموضع ، واصبح فسمع الناس ، فصعدوا اليه واستقر بها وملكها ، وحصل له جميم ما كان لابيه ، وتزوح بزوجة اخيه بنت فخر الدين .

ووصل الخبر في رجب ان في اوائل هذه السنة قصد البهلوان ولد اتبك الدكر خوزستان والاهدواز ، ولقي الامير شدمة ، وعملوا مصافا عظيما ، فقتل فيه شمله ، وانهزم العسدكر والملك الذي كان مع شمله ، ولحق اخاه السلطان ارسلان شلاه وبقال عليه واستجاربه ، فرده الى بلاده واقره عليها ، وحصلت خوزستان

\_ 3777 \_

والاهوازله ، وحصل تحت طاعة أخيه السلطان ارسلان شساه بسن طغريل بن محمد .

واقام الامير واصحابه بعيافارقين ووصل الخير ان اتابك الدكر قصد الكرج فاقتتلوا قتالا عظيما وانهزم المسلمون وقتسل جمساعة واسر جماعة ، ونهب من المسلمين شيئا كثيرا ، ويقي أتابك منة ثم جسع جمعا كثيرا وقصدهم فالتقوا في صحراء أو بين ، فسا اختلط بعضهم ببعض ، ولا جرى بينهم قتسال ، وعادت الكرج ولم يظفروا بشيء ، ودخل أتابك الدكر الى منينة نقجوان هسو وجبيع المساكر ونقذ الى صاحب اخلاط وجماعة الامسراء ليحضروا ويلقساهم والله يخذ لهم وهم الكرج .

وفي عشرين جمادى الآخر خلع الامير على القاضي بهاء الدين جبة وعمامة وطيلسان ونزل الى الجامع ، ونزل الجماعة بين يديه مسن الاجناد وغيرهم .

وفي شعبان خلع على جماعة من اصحابه واعطى كل منهم بوقا وعلما ، منهم الامير سعد الدين واقطع جملين والموزر لزين الحجاب أبو منصور بن العميد ، واقسطع الموزر شسمس الدين أخسو هلدري القرطقي اقطاعا كثيرا للمهذب بن البابولي ، واعطى امسارة الاكراد والازداق ببلاد ماردين وشبختان واقام بميافارقين .

وفي رجب رحل صلاح الدين يوسف بن نجم الدين ايوب بن شادي عن حلب بعد قتال شديد ، فنفذ اهل حلب الى الافرنج واستنجدوهم عليه ، واطلقوا من حلب جماعة كثيرة من الاقماص والرويس والبطار قةكل ذلك لينجدوهم على صلاح الدين ، فوصلوا الى صلاح الدين الى بلد حماه ، فعلم بهم ، فانفرج عن المخيم ، ثم جعل اكثر عسكره كمينا ، ورتب عسكره في المضيق الذي خرجوا منه عند حصن الاكراد ، ثم خرح باقى العسكر وناوشوهم ساعة ، ثم انهرموا بين ايديهم قطمعوا فيهم ولحقوهم ونهبوا بعض المخين ، فضرح الكمين ايديهم قطمعوا فيهم ولحقوهم ونهبوا بعض المخين ، فضرح الكمين

عليهم فقتدل خلقها لايحصى واسروا جمساعة كثيرة وعاد اكتسرهم منهزمين ، قطلبوا الطريق الذي جاء وافيه ، فاخذوهم النين قعدوا في المضيق بحيث لايذفات احد منهم البته الا فني الجميع قتلا واسرا وغذم صلاح الدين وعسكره منهم غنيمة عظيمة ، واقام صلاح الدين بحماه ، وقصد حمص ، فنزل على القلعة مدة وحاصرها وضايقها وتسلمها في رجب ، وحصلت حمص وحماه له ، واجتمعت عساكر حلب وماحولها جميعها تجلب ، وحضر صمصام الدين وعز الدين بن اتابك من الموصل ومعهما عسكرا كثيرا وراسلوا صلاح البين يوسف وقالوا: لابد من المصاف، فقال إلى أن يخرج شهر رمضان، فما الى القتال في شهر رمضان سبيل فبقدوا على ذلك مدة ، وكان سيف الدين غازي قد احضر من نصيبين رأسا من رؤوس البذوية وامر بصلبه فصلب ، فهاشت البنوية ، وخسرجوا مسن بلد الموصسل ونصيبين وبلدها ، وساروا طالبين بالعدة الى صالح الدين ، واجتازوا بالخابور، فتبعهم خلق كثير من الخابور وطرف الفرات، وعبروا فلما وصلوا الى قرية تسمى باب بازاعة على باب حلب ، وجميم من فيها اسماعيلية ، وبين البنوية والاسماعيلية عداوة عظيمة ، فلما اشرفوا بذلك الجمع صاح جميعم وكبروا فقتلوا منهم ونهبوا بعض مالهم ، واختفى منهم جماعة في مغاير لهم .

واتقق أن جماع من التركمان سمعوا بعبور البنوية فتبعوهم طمعا فهم ، فلما وصلوا إلى الباب ورا وا ماجرى شدوا جميعهم وصاحوا وصاحت البنوية على اهل الباب ، ونهبوا وسبوا منهم جماعة ، ولخلوا في المغائر ، فلخنوا عليهم وجلسوا على ابواب المغائر ، وكل من خرج منهم قتل ، وتلف اكثرهم في المفائر ، وسبوا النساء والاطفال واجتمع اليهم خلق كثير مسن منبسج وبسزاعة وجميع الذي حولهم الى باب حلب ، وقتلوا ونهبوا وسبوا منهم بحيث لم يبق منهم مالا احد ، ومر الجميع تحت السيف والقتل والسبي ، ونهب منهم مالا يحصى ، وبقيت تلك الصحراء مدة لايستطيع احد يعبسر مسن بين تلك المجوف من القسد ، ولقد حدثني جماعة من الواردين من الشام انهم كانوا

يعبرون وهم قتلى على كل ستين تسعين في موضع ، بعضهم فوق بعض مثل الغنم ، وجرى عليهم مالم يجر على احد .

وبقى صلاح الدين على العاصى حوالي حماه ، واهل حلب كل يوم يذفذون اليه ويرا سلونه وقالوا: لابد من المصاف ، فقال: الى ان يخرج رمضان ، فقالوا لانصير ولايد من العناق ، شم انهم رحلوا وقصدوه وهو نازل على العاصى على باب حماه ، فالتقوا يوم الاحسد تاسع عشرين رمضان سنة سببعين وخمسمائة ، وكان عيد النصاري ، فلما التقوا شد عليهم صلاح الدين واصحابه وقصدوهم فانهزموا أقبح هزيمة ، فصعد صلاح الدين على رابيه ونادى : زنهار (١٣٣)من يضرب بسيف او يرمى بسهم او يقتل احد فخيز نور الدين عليه حرام ، فحصدلوا يضربون الناس على اكتافهم بسالرماح وترموهم ويأخذون خيلهم وسلاحهم واسلابهم ، ونهب العسكر نهبا عظيما ، واسروا جماعة كثيرة ، فاحضرهم صلاح الدين بين يديه وخلع عليهم واطلقهم ، وعاد الناس الي حلب منهزمين مسلوبين ، ودخل عز الدين اتابك الى حلب في خمسة نفر ، وبات صمصام الدين على باب حلب ، وسار فعبر الفرات ، ولقد حدثتي رجل رأه عبر القرات ومعه اربعة نقر لاغير ، فعبر وسار ولحقه بعد ذلك اصحابه الى دارا ، وبعد ايام سار عز الدين الى الموصل وعبدر إلى أخيه سيف الدين وهو على سنجار يحاصرها ، وبقى صلاح الدين اياما بموضعه ، ثم رحل ونزل على تل السلطان ( ١٣٤ ) والعساكر معه جميعها واقام الامير قطب الدين بميافسارقين والجمساعة الى يوم الجمعة ثالث عشرين رمضان ، واطلق المكس والعشر والمؤونة التسى كانت على باب المدينة ، من سائر الاشياء ، ونزل الخدم الى الجامع وقت الصلاة ، ودعا الخطيب على المنبر ، وضح الناس بالدعاء ، وكان يوما مشهودا ، قالله سبيحانه يطيل عمسره ، ويديم دولته ، ودلهمه العدل في رعيته وقعل الخير بمحمد وآله ، وقرح الناس بــذك غاية الفرح ، وزينوا البلد ثلاثة ايام ، ورسم وكتب ذلك على باب المدينة اسقاطا ثابتا ، وحصات التجار ، واهسل البلد يدخلون بأحمالهم إلى بيوتهم وقماشهم الى حـوانيتهم لايعـارضهم في ذلك

معارض ، وأقام قطب اللين بميا فارقين إلى يوم الأحد رابع شوال ، وسار إلى أخلاط وصحبتهم المؤيد والمهذب وجماعة مسن المسكر ، وأقام الصاحب نجم الدين بميا فارقين حادي عشر شاوال ، وسار إلى ماردين ومعه الخاتون والحجاب ويساقي المسكر والحساشية والجماعة ، ولم يبرق بميا فارقين احد ، ووصلوا الى ماردين ، وبقي قطب الدين بأخلاط الى أوائل ذي القعدة ، وسار من أخلاط وعبسر جور وحاني ، ولقي جمال الدين وعبار لبازارببلد ميا فارقين الى ماردين ، وبقارة والمهادب الى ماردين ، وبقارة والمهادب الى مرادين ، وبقارة المهادب الى مرادين ، وبقارة المهادب الى ماردين ، وبقارة الى ماردين ، وبقارة الى ماردين .

وكان سيف الدين غازي منازلا سنجار هذه المدة كلها ، ويقي عليها إلى أوائل شوال ، ثم أنه صالح أخاه عماد الدين ، واقطعه مسوضعا من بلد الخابور مجاور بلد سنجار ، ورحل عنها ، وعاد جمال الدين والعسكر الى ميافارقين ، وعبر الى حاني ، وكان اضطرب في سسور ميافارقين مواضع ، فابتدي في نقض البدنة التي فسوق الينبسوع يوم الاثنين ثالث شعبان ، فنقضت إلى الارض ظاهرا وباطنا ، وتسم الاثنين غامس شوال يوم السبت من السنة وابتدي في العمسارة يوم الاثنين خامس شوال بسم الله اتمامه ، وتم البناء في تلك البسنة في شهور احدى وسبعين وخمسمائة .

وبقي صلاح الدين مقيما على تل السلطان والدساكر معمه وراسل سعد الدين الخادم وحلف له ، وحلف لجماعة المسكرية ولجماعة من المل حلب في شوال واصطلحا على ذلك ، ولم يدخل الى حلب ، ولقي الملك المسالح وقبل الارض بين يديه ، وقسال: انا المملوك والعبد ، انما جئت الى خدمتك ، واقام اياما ، واطلق بنو الداية ، واستقر الحال بينهم ان من حماه وحمص الى دمشق لصلاح الدين تحت يدهه وهو تحت طاعة الملك المسالح ، وحلب وباقي المواضع تحد حكم سعد الدين والاكابر في خدمة الملك المسالح ، وحلفوا على ذلك الى سعد الدين الى ان يبلغ الملك المسالح ، وحلفوا على ذلك الى

وخرج صلاح الدين وقصد بمشق فبخلها ، ورا سل الافسرنج وخسرج فنزل على رأ س الماء (١٣٥) من بلد سوران ، وهو الان مقيم هناك.

وفي ذي القعدة عزم نور الدين قراارسلان على العبور مسن حصسن كيفا الى خرتبرت ، فجفل بلد أمد منه وخافوا ، ولم يبق في الفسياع احد ، فلقد عبرت في ذي القعدة ببلد أمد سائرا الى الحامة ( ١٦٦ ) بجرموك وما البلد احد والضياع فارغة ، فوصلت الى الحامة واقمت بها اياما ، وسرت عنها إلى حاني فوصلتها يوم الخميس سابع عشرين ذي القعدة ، وعبرت بدير الصليب ( ١٦٧ ) ذلك اليوموا واثل عسكر فخر الدين قد عبرت ، وعبر يوم الجمعة ولم يؤذ أحدا لا ببلد أمد ولامن غيرها ، وسرت يوم السبت تاسع عشرين الى ميافارقين ، فوصلت يوم الاحد غرة ذو الحجة ، واقمت بميافارقين ، فوصلت يوم الاحد غرة ذو الحجة ، واقمت بميافارقين ،

ووصل الغبر من العراق أن قطب الدين قايماز صناهب الخايفة المستضىء بالله ، خرج على الخليفة ببغداد ، وجمع العسماكر واغلق بغداد وأبواب دار الخليفة أياما وحاصرها وضسج الناس مس ذلكء وصعد الخليفة فوق التاج وصاح بالناس ، فاجتمع خلق لا يحصى من اهل بغداد فانهزم قطب الدين ، وخرج من بغداد ومعه عسكر عظيم ، وقصد الحلة ، حلة بني مزيد ، وكانت اقطاعه واقسام بهسا ، وبقسي الخادفة ببغداد ونهب ألعوام دارقايماز وماكان فيها ، وخسربت الى الارض ، ومضى الى الحلة ، ونهب بعض الحاج ، وانكر ذلك ، وسار الحاج الى مكة ، وبعد ايام نفذ اليه الخليفة ، وامسره بسالخروج عن العراق ، فضرح من الحلة ، وسار الى الانبار ، وعبسر الى الرحبسة فوصلها ، واقام بها ، ونقذ الى دمشق يستأذن صلاح الدين وروده عليه ، فلم يجبه الى ذلك ، وكتب اليه يقول: تقف موضعك حتى اذفذ الى الخليفة واسأله واصلح عليك وتعود الى خدمته ، فبقى بالرحبة مدة ومرض هو واصحابه مرضا شبيدا ، ومات من اصحابه ومماليكه جماعة كثيرة بالرحبة ، وبقى إلى ذي الحجة ، وسار من الرحية إلى الموصل ، فوصل إلى سنجار وهو مريض منذف ، وسأر منها الى الموصل ومات بعلته ذلك اليوم بتـل يعفر ( ١٣٨ ) ، وحمل

#### \_ 277A \_

تابوته الى الموصل ،فخرج سيف الدين والجماعة فلقاوه ، ودقان بالموصل ، ووصل بعده خيله وبركه الى سنجار فنهبه جميعه عماد الدين صاحب سنجار ، واخذ كل ماكان معاه ، ومات بعده من اصحابه جماعة بالموصل كثيرة ، ووصل الضبر الى الخليفة ، فبقي الما .

وفي المحرم سنة احدى وسبعين وخمسمائة عاد الوزير أبو الفرح عضد الدولة بن رئيس الرؤساء إلى الوزارة ببغداد ، وعاد الأمر اليه ، واستولى على الدولة ، وقبض على عز الدين الضادم ، وعلى بهاء الدين صندل ، وكان استاذ الذعر ، وقبض الخادم الزائلي على جماعة من الخدم ، واستقر في الوزارة ، وظهير الدين بن العطار في المخزن ، وكل منهما يضائد صاحبه ، ويقي الامر كذلك الى شهر ربيع الاول من السنة ، ومرض الوزير مرضا شديدا ، وعارضه فالج ، وانقطع في داره وحصل كل الامر الى ابن العطار ، ودست الوزارة بغير وزير وكان في ذي الحجة سنة سبعين انهازم ظهير الموزير صاحب ارزن وبدليس من صاحبه ، واجتاز بحصن كيفا ، وعبر في بلد الطور ( ١٣٩ )الى نصيبين ، وسار الى ارب ، واقام عند مجاهد الدين قايماز الخادم صاحبها ، وكان اخد من ولاية ارزن وغيرها مالا عظيما ، ورتب امين الدين نصر بسن جبريل في الديوان مستوفيا بولاية ارزن وبدليس .

وفي المحرم سنة احدى وسبعين قصد اتابك الدكز ، والسلطان ارسلان شاه ، وشاه ارمن صاحب اخلاط ، وعساكر بيار بدكر ، والمهاوان وولد الدكز ، ومعه عساكر انربيجان وهمـذان في خلق لايحصى ، ولاية الكرج ، واجتمعوا بباب نقجوان واخذوا بين ايديهم بلد كنجة ، وساروا في خلق لايحصى الى ان جاوزوا صحراء لوري ودومانيس ، وخرجوا الى اتشهر وهي مدينة نحل كاعاك وصحراء تراباليث ، فنهبوا ذلك الولاية ، واخربوا الضياع وسبوا مـوا شيها وحرقوا الزروع ، ولم يبقوا في ذلك الذواحي عماره ، وجلس الملك في غيضة ...(١٣٠ ) وتحصر بها وما اليه طريق ، ولم يقدم ان يخرج

اليهم ، فيقوا اياما وعادوا اجمع .... والسلطان بدوين ، وعاد شاه ارمن وعساكر ديار بكر الى اخلاط ، ووصلوا في العشر من ربيع الاول ، ودخلوا الى اخسلاط ، وزينوا البلد وكان يوما مشهودا واظهر اهل اخلاط من الاعاوال والزينة مالم ير مثله ببلد اخسر ، وبيت الزينة ثلاثة ايام ، وكنت في هذه الايام هناك ، ولما عاد شاه ارمن من المعسكر نفذ وزيره الموفق بن دشتق واميرا لخر رسلا الى نقجوان ، وبقوا عند السلطان والبلهوان واتسابك اياما ، ومحرض الموفق أياما وتوفي في نقجوان ، وحمل تابوته الى شهاب الحاراني الصوفي واصحابه الى خلاط فوصل يوم الثلاثاء تاسع شهر ربيع الاول سنة إحدى وسبعين وخمسمائة ، وخرج كل في خسلاط ، وكان يوما عظيما ، ولقوه ، ولقد شاهدت من اسف شاه ارمن واصحابه عيم مالم اقدر اصفه ، تريد الى التارية سابعة ايام غدوة وعشية وغلقت اسواق اخلاط ثلاثة ايام ، وبطلت الذوبة ( ۱۳۲ ) يومين وطيب قلوب اولاده .

ورتب ولده مجد الدين محمد في الديوان ، وأخاه شمس الدين أبا الفضل امير حاجب والأمر اليه ، واستقروا على ذلك ، وبعد أيام وصل الخبر الى خلاط أن زوجة أتابك الدكز ووالدة السلطان أرسلان شاه توفت بنقهاوان ، وجلس شاه أرمان باخلاط في العزاء ، وغلقت الأسواق يومين ،

كان في شهر ربيع الأول سنة سبعين وخمسمائة عبر بعيافارقين الملك شاهدشاه أخو السلطان قليج أرسلان بن مسعود منهـزمامن أخيه ، وصعد الى أخلاط وقد ذكرنا ذلك أولا ، وسار من أخلاط الله أتابك الدكز ، وبقي عنده مدة ، وسار الى ملك الكرج ، فأكرمه وأحسن اليه ، وبقي عنده مدة ، وسار الى ملينة نجوم ، وركب منها في البحر الى القسطنطينية ، وبخل على ملك الروم واستجار به ، فأنزله وأكرمه ، ونفد الى أخبه أن يرد عليه معيشــته ، ولم يجبه الى ذلك ، وترددت المراسلة بينه وبين السلطان ، فلم يجبه الى

اى شيء مما طلب ، واتفق أن الأمير ذا الذون بن الدانشمند لما أخدذ السلطان بلاد عمه ياغي سبيان ، ودخسل الى ملك الروم استجار به ، فذفذ اليه رسالة وساله أن يرد عليه بعض بـ لاد عمــه ويكون في خدمته ، فلم يفعل ، وتسريدت الرسسل بينهما في حسق المذكورين مدة ، فلم يجبه الى شيء مما طلب ، فجمع عسماكر الروم وخلقما لايحصى ، وخرج ومعه أخو السلطان وذا الذون ، وعبر البحر واعتد ف سبعمائة ألف قارس ومعهم قوق سنبعين ألف عجلة ، وضارجوا الى ولاية الروم قاطع البصار وأقساموا هناك ، وبني مستينتين عظيمتين فجمم السلطان العساكر والتركمان ، وحصاوا يطرحون على جانب المسكر فينهبون ويقتلون ، ولايعلم الجانب الأغراء فقتاوا منهم خلقا عظيمها لايحصىء ونههب منههم مسالا لايوصف ، وخربت الولاية التي اليهم مجاور الاسسلام ، وبني الملك المنينتين وأخربهما وغرم من الأموال شيئًا لايحصى ، وسبوا من تلك الولاية مقدار مائة الف معلوك بحيث وصل السبي الى هسنه البسلاد والشام ونزل الى الموصل ويغداد مالا حدله ، ويقيت العساكر والملك على ذلك الى شعبان ، فيدخل الملك الى البحير ، وبقيت العسياكر وأخو السلطان وذا النون في هذه البلاد بلاد الملك من هنذا جنانب البحر ، وعسكر السلطان والتركمان كل يوم ينهب ويسبى موضعا وموضعا ، فيقوا على ذلك ولم يجر بينهم مصاف الى غاية شهر رمضان ،

وكان في شهر ربيع الأول من هذه السنة صالح صلاح الدين يوسف بن خمم الدين الأيوبسي الأفسرنج واطلق لهسم جملة مسن الاسارى ، واعطاهم عشرة الأفسينار واشترط عليهم حمل غلات ديار مصر الى حلب والشام ، ويحمل الى دمشق من بلاد الأفسرنج لانه ظهر في هذه السنة ببلاد حوران مسن الفسار مسالم يسسمع بمثله ، فقطع أصل الفلات وأخرب الأرض وأهلك ماكان فيها مسن الزع ، بحيث كان الفارس يقف في حفر الفار وخسرابه الى صدر الفرس ، وتلفت جميع الغلات ، فصالح الأفرنج على حمل الفلات

-1376-

من ديار مصر الى دمشــق ، وحضر جمــاعة مــن ديار مصر وأخبروا ••• بمصر يســوعة احمــال محملة بــدينار مصري ، واثنا عشر حمـلا ••• وخمسـة احمـال عدس وحمص وياقلاء بدينار ، وهذا شيء لم يسمع بمثله ••• مــن الزمــان ••• فجعل الثمان عشرة على ذلك •••

وفي شهر ۰۰۰ ومكه عساكره ۰۰۰ في الشام ويقي ۱۰۰ اياما بحران ۱۰۰ ونقذ الى ابن فخر الدين يستنجدهما فنفذ تور الدين ابن ۱۰۰ الحاجب اسد الدين ومعه عسكره ، وسار من ۱۳۰ صالح ولد تور الدين رحمه الله ، وسار الى حلب و ..( ۱۳۲)



#### ثم بخلت سنة احدى وتسعين واربعمائة

قمن الحوادث قيها :

أنه في شهر ربيع الآخر كثر الاستنقار على الاقدرنج وتكاثرت الشكايات بكل مكان ، ووربت كتب السلطان بدركيارق الى جميع الامراء يامرهم بالخروج مع الوزير ابن جهير لحربهم ، واجتمعوا في بيت النوبة وبرز سيف الدولة صدقة فنزل بقرب الانبار، وضرب سعد الدولة مضاربه بالجانب الفدريي ، ثـم انقسضت هـنه العزيمة ، ووربت الاخبار بأن الاقرنج ملكوا انطاكية ، ثـم جاءوا الى معرة النعمان فصاصروها ، وخلوا وقتلوا ونهيدوا ، وقيلت إنهم قتلوا ببيت المقدس سبعين الفنقس ، وكانوا قد خرجوا في الفاقا

وفي شعبان : خرج أبو نصر بن الموصلايا الى المعسكر الى نيسابور مستنفرا على الافرنج برسالة من الديوان .

#### ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة.

قمن الموادث قيها:

أخذ الافسرنج بيت المقسدس في يوم الجمعسة تسسالت عشر شميان ، وقتلوا فيه زائدا على سبعين الف مسلم ، وأخذوا من عند الصخرة نيفا وأربعين قنديلا فضت ، كل قنديل وزنه شلافة آلاف وستمائة درهم ، وأخسادوا تتور فضسة وزنه أربعسون رطسلا بالشامي ، وأخذوا نيفا وعشرين قنديلا من نهسب ، ومنن الثياب وغيره مالايحصى ، وورد المستنفرون من بلاد الشام ، وأخبروا بما جرى على المسلمين ، وقام القاضي أبو سعد الهروي قاضي دمشق في الديوان ، وأورد كلاما ابكى الحاضرين ، وندب من الديوان مسن

يمضي الى العسكر ويعرفهم حال هـــته المصــيية ، ثــم وقـــع التقاعد ، فقال أبو المظفر الابيوردي قصيدة في هذه الحالة فيها :

> وكيف تنام العين ملء جفونها على هنوات القظت كل نائم

عی صوری بیشت در ۱۳۰۰ اشاری در ۱۳۰۰ در ۱۳۰ در ۱۳۰۰ در ۱۳۰ در ۱۳ در ۱۳

واخوانكم بالشام يضحي مقيلهم ظهور المذاكي او بطون القشاعم

تسومهم الروم الهوان وأنتم تجرون نيل الشقض فعل المسالم

الى أن قال:

وتلك حروب من يغب عن غمارها ليسلم يقرع بعدها سن نادم

یکاد لهن المستجن بطیبة ینادی بأعلی الصوت یا آل هاشم

أرى أمتي لايشرعون الى العدى رماحهم والدين واهي الدعائم

ويجتنبون الثار خوفا من الردى ولايحسبون العار ضربة لازم

اترخى صنائيد الأعاريب بالأذى

وتغضي على ذل كماة الأعاجم

وليتهم أن لم يذودوا حمية عن النين ضنوا غيرة بالمحارم

وان زهدوا في الأجر إذ حمي الوغي فهلا أتوه رغبة في المغانم

# ثم بخلت سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة

وفي هذه السنة خرج من الافرنج ثالاثمائة الف فهسزمهم المسلمون وقتلوهم ، فلم يسلم منهم سوى ثلاثة الاف هربوا ليلا ، وباقي الفل هربوا مجروحين .

# ثم بخلت سنة سبع وتسعين واربعمائة

قمن الموادث:

أن الأفرنج اجتمعوا فحاربهم المسلمون فقتلوا منهم اثني عشر الله ، ورجعوا غانمين .

#### ثم دخلت سنة ثلاث وخمسمائة

فمن الحوادث فيها: أخذ الأفرنج طراباس

# ثم بخلت سنة أربع وخمسمائة

قمن الحوادث فيها: انه وصل الخبير بنان الا فسيرنج ملكوا الشام، فقام التجار فمنعوا الخطبة في جنامع السلطان، قشال السلطان، لاتعارضوهم، وبعث عبيدا ومعهم ولد للسلطان.

وخرح شيخنا أبو الحسن الزاغوني الى الغزاة ، ورافقه جماعة فبلغني انهم ساروا الى بعض الأماكن ورجعوا .

#### ثم بخلت سنة خمس وخمسمائة

قمن الحوادث قيها :

انه كان قد بعث السلطان محمد الى الافرنج الأمير مودود في خلق عظيم ، فخرح فوصل الى جامع دمشق ، فجاء باطني في زي المكنين فطلب منه شيئًا فضربه في فؤاده فعات .

#### ثم بخلت سنة سبع وخمسمائة

قمن الحوادث قيها :

الوقعة الكبيرة بين المسلمين والأفرنج ، قتل مسن الافسرنج الفس وثلاثماثة ، وغنم المسلمون منهم الفنيمة العظيمة ، واستولوا على جميع سوادهم ،

## ثم بخلت سنة اربع وعشرين وخمسمائة

... ووصل الخبر بكسر الافسرنج من بمشسق ، وأنه قتسل في تلك الوقعة عشرة الافسنفس ولم يفلت منهم سوى اربعين نفرا .

ووصل الغبر بأن خليقة مصر الأمر بأمر الله وشب عليه غلام له ارمني ، قملك القاهرة وقرق على من تبعـه مـن العســـكر مـــالا عظيما ، وأراد ان يتأمر على العسكر فضالفوه ومضــوا الى ابـن الإفضل الذي كان خليقة قبل المقتول فعاهد فعاهدوه ، وخرج فقصد

#### - 24.54 -

القاهرة فقتلوا الغلام الذي في القاهرة ، ونهبت ثلاثة ايام وملك ابن الافضل .

## ثم بخلت سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة

#### قمن الحوادث قبها :

...وجاء المُدر بفتح الروم بزاعة ، فقتلوا الذكور وسبوا النساء والصبيان ، وجاء الناس يستنفرون ، ومنع الخطبة والخطباء ببغداد وقلموا طوابيق الجوامع ، وجرت محن .

## ثم بخلت سنة تسع وثلاثين وخمسمائة

#### قمن الحوادث فيها :

انه وصل الخبر يوم السبت خامس عشر جمادى الآخرة ان زنكي فتح الرها عنوة وقتل الكفار النين فيها ، وذلك انه نزل عليها على غفلة ونصب المجانيق ، وذقب سورها ، وطرح فيه الحرطب والنار فتهدم وبخلها فصاريهم ، ونصر المسلمون وغنمسوا المفتيمسة العظيمة ، وخلصوا اسارى مسلمين يزيدون على خمسمائة .

## ثم دخلت سنة احدى واربعين وخمسمائة

.... ووصل الخبر يوم الثلاثاء خامس عشر ربيع الآخر بأن شلاثة من خسدم زنكي الخسواص قتلوه وقسام بسسالامر ابنه غازي في الوصل ، وأكد الولاية ، وكان ابنه محمود في حلب .

#### ثم بخلت سنة ثلاث واربعين وخمسمائة

فمن الحوادث فيها :

انه وصل الخبر بأن ملوك الافرنج وهم ثلاثة انفس وصداوا الى بيت المقدس وصلوا الى عكة ، وفرقوا الاموال في المساكر فكان تقدير ما فرقوا سبعمائة الف بينار وعزموا على قصد المسلمين ، فلما سمع المسلمين بقصدهم اياهم وعزموا على قصد المسلمين ، فلما سمع المسلمين بقصدهم اياهم حمدوا الفلة والتين ولم يتركوا في الرساتيق شيئا ، ولم يعلم أهدل دمشق ، فلما كان يوم السبت سادس ربيع الاول لم يشعروا بهم الا دمشق ، فلما كان يوم السبت سادس ربيع الاول لم يشعروا بهم الا فارس وستين الف راجل ، فخرج اليهم المسلمون وقاتلوا ، فكانت فارس وستين الف وقل ، فكانت المسلمين نحو مائتين ، فلما كان في اليوم الثاني خرج الناس اليهم وقتل من الاهرنج مالا يحمى ، فلما كان في اليوم الثاني خرج الناس اليهم وقتل من السلمين جماعة ، وقتل من الافرنج مالا يحمى ، فلما كان في اليوم الثاني الى حماه في عشرين الف فارس لنصرة صاحب بمشق ووصل اولاد غازي الى بالس في ثلاثين فارس النا فقتلوا من القوم مالا يحد .

وكان البكاء والعويل في البلد وفرش الرماد أياما . وأخرج مصحف عثمان الى وسط الجامع واجتمع عليه الرجال والنساء والاطفال وكشفوا رؤوسهم ودعوا فاستجاب الله منهم ، فرحل اولئك ، وكان معهم قسيس طويل بلحية بيضاء فركب حمارا أحمر وترك في حلق عمليها وفي حلق حماره صدليها ، واخد في يده صليبين ، وقسال للافرنج :أني قد وعني المسيح ان أخد دمشدق ولا يردني احد ، فاجتمعوا حوله وأقبل يطلب دمشدق ، فلما رأه المسلمون

-040.-

غاروا الاسمسمسلام وحملوا عليه بمسمسة جمعهم فقتلوه وقتلوا الممار، واخذوا الصلبان فاحرقوها.

#### ثم دخلت سنة اربع واربعين وخمسمائة

....ومن ذلك : ان محمود بن زنكي بن اقسسنقر غزا فقتل ملك انطاكية ، واستولى على عسكر الافرنج وفتح كثيرا من قلاعهم .

#### ثم بخلت سنة اثنتان وخمسين وخمسمائة

....وكانت وقعية عظيمية بين محميدود بين زنكي وبين الافرنج ، وفتح عسكر مصر غزة واستعادوها من الافرنج ، ووصل رسول معمود يتحف وهدايا ورؤوس الافرنج وسلاحهم واتراسهم .

ووصل الخير في رمضان : بزلازل كانت بالشام عظيمة في رجب تهدمت منها ثلاثة عشر بلدا ، ثمانية من بلاد الاسلام وخمسة مسن بلاد الكفر اما بلاد الاسلام ، فحلب وحمساة وشيزر وكفسر طساب وقامية وحمص والمعرة وتل حران ، وامسا بسلاد الافسرية فحصسن الاكراد وعرقه واللائقية وطرابلس وانطاكية ، فاما حلب فأهلك منها الاكراد وعرقه واللائقية وطرابلس وانطاكية ، فاما حلب فأهلك منها منها الا امراة وخادم لها ، وهلك جميع من فيها ، وأما شيزر فما طاب فما سلم منها الا امراة وخادم لها ، وهلك جميع من فيها ، وأما كفسر طاب فما سلم منها أحد ، وأما فامية فهلكت وساخت قلعتها ، وأما حص فهلك منها عظيم وأما المعرة فهلك بعضها ، وأما تسل حران فأنه أنقسم نصدفين وظهر مسن وسسطه نواويس وبيوت كثيرة ، وأما حصن الاكراد وعرقه فهلكتا جميعا ، وهلكت اللائقية قسلم منها نفر ونبع فيها جوبة فيها حصاة ، وفي وسسطها صسنم واقف ، وأما طرابلس فهلك اكثرها ، وأما انطاكية فسلم بعضها .

# ثم بخلت سنة تسع وستين وخمسمائة

....وتوفي في هذه السنة محمود بن زنكي فتجدد بعد موته اختلاف بحلب بين السنة والشيعة فقتل من الطائفتين خلق ونهب ظاهر البلد فذهب خمسة آلاف خركاه وبيت من التركمان .

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

....محمود بن زنكي بن المستقر ، الملقب نور الدين ولى الشام سنين وجاهد الثغور ، وانتزع من ايدى الكفار نيفسا وخمسين مدينة وحصن ، منها الرها ، وبنى مبارستان في الشبام انفق عليه مالا ، وبني بالموصل جامعا غرم عليه ساتين الف بينار ، وكانت سيرته اصلح من كثير من الولاة ، والطرق في ايامة أمنة والمحامد له كثيرة ، وكان يتدين بطاعة الخلافة ، وترك الكوس قبل موته ، وبعث جنودا افتتحوا مصر ، وكان يعيل الى التواضع ومحبة العلماء اهل الدين ، وكاتبنى مسرارا ، والحلف الأمسراء على طاعة ولدم بعدم ، وعاهد ملك الافرنج صاحب طرا بلس وقد كأن في قبضته اسيرا على أن يطلقه بثلاثمائة الف بينار وخمسين ومسائة حصان ، وخمسمائة زربية ومثلها تدراس افرنجية ، ومثلها قنطوريات ، وخمسمائة اسير من المسلمين ، وأنه لا يعبر على بلاد الاسلام سبع سنين وسبعة اشهر وسبعة ايام ، وأخد منه في قبضته على الوفاء بذلك مائة من أولاد كبراء الافرنج وبطارقتهم ، فأن نكث اراق دماءهم ، وعزم على فتح بيت القدس فدوا فته المنية في شدوال هذه السنة ، كانت ولايته ثمانية وعشرين سنة واشهرا .

تم بخلت سنة اثنتان وسبعين وخمسمائة .

.... وجاء الخبر بنصر المسالمين على الاقسرنج في غرة جمادى الأخرة .

# البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان

تصنيف

العماد الأصـــفهاني محمـــد بــن محمــد

( هو غير العماد الكاتب ، انما معاصر له )

#### سنة تسعين واربعمائة :

نزل الفرنج على انطاكية ، وفيها كان الفلاء الكثير لا أعاده الله ،
 وفيها فتح قوام الدولة الرحبة ، وفتحت الفرنج سـميساط ، وفتـح
 الافضل بن أمير الجيوش بمشق . وولد الأمر بن المستعلى .

#### سنة احدى وتسعين واربعمائة.

ــ ملكت القرنج الرها ، والحدث ، ومرعش ، وكيسون ، وانطاكية ، وتسلم الأفضل البيت القدس .

# سنة اثنتين وتسعين واربعمائة:

اخذت الفرنج البيت المقدس والمعرة ، وخصطب التنش بالموصل ،
 وفيها نقل مصحف عثمان إلى دمشق من طبرية ، وفيها تسلم فرنج
 الرها سروج ، وفيها توفي القاضي جلال الملك بطرابلس

#### سنة ثلاث وتسعين واربعمائة

 فيها فتحت حيفا وفيها توفي عميد الدولة ابن جهير ، وابن جسزلة الطبيب ،

#### سنة اربع وتسعين واربعمائة

\_ احرقت رسائل اخوان الصفا ببغداد وقتل جماعة من الاسعاعيلية بالمعسكر منهم عين القضاة الصوفي ، وفيها كانت وقعة نهر الكلب ، وفيها تسلم اتابك جبلة ، وفيها ملكت الفرنج فيسارية ، وفيها قتــل سعد الدولة على عسقلان .

#### سنة خمس وتسعين واربعمائة

جعلت البيعة الخضراء التي بتكريت جامعا ، وفيها تسدوفي
 المستعلى خليفة مصر ، وكانت خلافته ثمان سنين وخلف الأمسر ،
 وكانت وقعة أنطرسوس وفيها نزل ابن صنجيل على طرابلس .

#### سنة ست وتسعين واربعمائة.

مات جاسوس الفلك المنجم الحاذق وابو المظفر الخجندي ، وفيها
 قتلت الاسماعيلية جناح الدولة بجامع حمص ، وفيها فتسح دقاق
 الرحبة ، وفيها دخل الحاجب كمشتكين بعلبك ،

#### سنة سبع وتسعين واربعمائة

ـ ولد تتش بن دقاق ، وفيها ملكت الفرنج عكا ، وفيها دخـل الملك الياس الشرق ، وفيها مات الملك دقاق توفي سابع جمادى الأخـرة ، وظهر في المغرب كوكب ابيض له ذؤابة من شرقة بعيدة عن الشـمس نصف برج في الحوت طول ذؤابته مائة وخمسون ذراعا .

#### سنة ثماك وتسعين واربعمائة

قران في برج الجدي ، وفيها ملك طفتكين دمشق ، وفيها تسلم
 بعلبك ورفنية ، وفيها قتل اياس غلام السلطان محمود ببغداد .

### سنة تسع وتسعين واربعمائة

استولى الملك رضوان على قامية ، وفيها مات يوسف بن تاشفين
 مساحب المغرب ، واسستولى الملك طفته كين على بصرى وصسلخد ،
 وفيها كسرسكمان بزارتق بعساكر الشام القرنج على ارتاح ، وفيها ظهر النجم المننب ، وفيها توفي تتش بن دقاق .

#### سنة خمسمائة

فيها قتل قليج ارسلان ، وفيها قتال صددته بسن دبيس قتله السلطان محمد ، وفيها قتل سيف الدولة على بن سالم صحاحب الرقة ، وفيها تسلمت الفرنج فامية من المسلمين ، وفيها تدول ابن الشكوك ، وفيها ولا الشيخ محمد بن بري لخمس بقين من رجب .

#### سنة احدى وخمسمائة

نزل الجاولي بيالس يوم الجمعة وقتحها بالسيف ونهبها لثمان
 عشرة ليلة خات من ذي الحجة ، وفيها سلم منصور بن جـوشن الى
 الملك رضوان الرقة واعطاه عوضا منها قلعـة الجسر وسـبعة آلاف
 بينار ،

#### سنة اثنتين وخمسمائة

سلمت الموصل لمودود ، وملكت الفرنج طرا بلس وجبلة من ابن
 عمار ، ومات ابن الحارث الخطاط واسمه أبو الفوارس الحسين بن
 على بن الحسين ، وفيها توفي الأمير بوري ، وفيها تـوفي غضب
 الدولة ابق .

#### سنة تلاث وخمسمائة

\_ تسلمت الفرنج بيروت .

#### سنة أربع وخمسمائة

\_ توفي قراجا صاحب حمص ، وتسلمت الفرنج صيداً ، ومات الوزير هبة الله بن الموصلي بحاب ، وفيها ملك صارم الدين جرجان .

#### سنة خمس وخمسمائة

\_ قوفي ابو حامد الفزالي في جمادى الآخرة ،وعاش خمس وســتين سنة .

#### سنة ست وخمسمائة

\_ تسلم أتابك صور من المصريين وفيهما تسوفي على كرد صاحب حماه ، وفيها قتل مودود بجامع دمشق قتله الاسماعيلية .

#### سنة سبع وخمسمائة

\_ وفاة الملك رضوان وملك حلب تاج الدولة الأخرس بن رضوان ،

#### سنة ثماث وخمسمائة

— كسر أتابك الفرنج على طبرية ، وفيها بضل أتابك صدور ، وفيها غار طنطاش وعبر على قلعة جعبر وفيها توفي تاج الدولة الأخسرس ابن رضوان وملك الخادم لؤلؤ حلب وفيها كانت زلزلة الأثارب وما حولها وخسفت سميساط ومرعش ، وفيها وصل جــكرمش رســول السلطان الى دمشق ، وفيها سار أتابك نصو بغداد ، وفتح بسرسق حماه ،

#### سنة تسع وخمسمائة

- نزل أتابك على فامية ، وفيها قتل ابن بهيس بدمشق .

#### سنة عشر وخمسمائة

احترقت النظامية وقتل احمديل صاحب اذربيجان ، وفيها خلع الخليفة والسلطان على أثابك ، وفيها رحل عن بغداد وفيها تحوفي برسق ، وفيها هجم أتابك على حمص ، وفيها قتل الخادم لؤلؤ صاحب حلب بقلعة ديرحا قرفي الصيد قتله سنقر ، وملك بعده ابسن الملحي حلب أياما ، وفيها قتل السلطان تبر ببغداد .

#### سنة احدى عشرة وخمسمائة

 قتل كامل بن منقذ بشيزر ، وفيها نزل أتابك الى عسسقلان وخلع عليه خليفة مصر وفيها تــوفي السسلار بختيار ، وفيهـا تــوفي الملك بردويل ، وفيها أخرب السيل سنجار ، وفيها كيس أتابك طبرية .

#### سنة اثنتى عشرة وخمسمائة

ـ تسلم إيلفازي حلب ، وملك الفرنج عزاز ، ومات المستظهر بـن المقتدي ، وكانت خلافته خمسا وعشرين سنة وخمسة أشهر وشـلاثة أيام وخلفه المسترشد ، وفيها كسر الفرنج بالسواد لاتابك دمشق .

#### سنة ثلاث عشرة وخمسمائة

ـ كسر سنجر لمحمود ابن اخيه ، وفيها انكسرت الفرنج على جبـل السماق .

# سنة اربع عشرة وخمسمائة

 حسر السلطان الخاه مسعود ، وفيها توجه اثابك للقاه اللفازي ، وانتهب السلطان الحلة .

# سنة خمس عشرة وخمسمائة

\_ قتل الأفضل ابن أمير الجيوش بمصر ليلة عيد الفسطر ، وفيها مات القاضي عماد الدين . ومات تـوفيوا المهندس بدمشق . وفيها أحرقت الفرنج جرش . وفيها مات أبدو محمد القاسم بن علي المريري صاحب القامات ، وفيها كسر الفرنج أتابك على تسل حورين ، وفيها كسرت الفرنج ايلقازي .

#### سنة ست عشرة وخمسمائة

مات ملك الخزر داود (١) وهو الذي قتسع تفليس وكان له نظر عظيم في الاسلام وجرت له مناظرة مع القاضي الكنجي في الكلمة هسل عظيم في الاسلام وجرت له مناظرة مع القاضي الكنجي في الكلمة هسل هي مخلوقة أم قديمة ، وأكل القطا زرع الشسام ، وفيها كسر دبيس البرسقي ، وفيها قوض المعربون على الامير مسعود سلار والى صدور عن أتابك وتسلموا صدور . وفيها توفي نجم الدين بن ارتق صاحب ماردين . وفيها تسلم سليمان بسن عبد الجبار بن أرتق بعد عمه نجم الدين مدينة حلب . وفيهما نزل الفرنج على بالس .

#### سنة سبع عشرة وخمسمائة

فيها اذكس عسكر المصريين ، وفيها تولى المأمون بن البطائمي
 الوزارة بمصر وكان في ابتداء امره فراشا وشوهد في صفره وهدو
 يرش بين القصرين ، وفيها توفي تميرك وفيها تسلم بلك قلعة حلب ،
 وفيها توفي محمود بن قراجا ، فيها نسلم إتابك حماه .

#### سنة ثمان عشرة وخمسمائة

\_ ملك البرسقي حلب ، وهبت ريح مسن أرض رصافة الى قلعبة جعبر ، وقيها فتحت الفرنج صور وكان واليها عز الملك عم المأمسون وزير مصر باعها بمال جزيل للفرنج ، وخاف من خليفة مصر فهرب الى دمشق ، فيها تسلم حسام الدين تمرتاش حلب بعد بلك ، وفيها قتل بلك على منبج بسهم نشاب ، وفيها مات حسن الصباح رئيس الاسماعيلية ، وكان رفيق الامام العارف أبي حامد الغسرالي قسدس الله روحه في قراءة بعض العلوم على بعض الفقهاء ، وفيها قتل القاضى الهروى وولده ببغداد ، وفيها توفي سليمان بن ايلغازي ، وفيها نزل سيف الدولة دبيس بن صحدقة ومعمه ملوك الفسرنج على حلب ، وجاءهم البرسقي صاحب الموصل فرحلهم عنها ، وتسلمها وكانت الفرنج قد أشرفوا على أخذها لأنها كانت قد خلت من الرجال والزاد ، ولم يبق فيها غير مائتين وسنتين رجللا ، وكاذوا تحيلوا بالنساء ، وامهلهم القبرنج عشرة أيام فلما كان اليوم التاسم تشاور أهل حلب على انهم يخرجوا نساءهم ليلا ، فلما بعد العصر جاء مد عظيم في قويق ، وكان الفرنج نازلين عليه فــأخذ خيامهــم وجميع مالهم ، وغرق منهم جمع كثير ، ووصل البرسقي أول الليل وأصبح فقاتلهم فكسرهم، وفيها كان الغلاء.

#### سنة تسع عشرة وخمسمائة

– ومات ناصر الدولة بن طرخان الشيباني بحلب وهــو دمشــقي ، وقتل را فع البالسي داعي الخليفة بحلب ، وفيها قبض على المأصــون بمصر وكان قد ارسل رجلا يعرف بابن الحسن نجيب الدولة رســولا الى اليمن ضرب له سكة وكتب عليها الامام المختار محمد بسن نزار فقبض الأمر الخليفة عليه وعلى اخيه المؤتمن وعلى خمسة وثلاثين

ذفسا معهم وصليهم على راس الطابية ، وقيها انكسر المسلمون شم بمرج الصفر على ضبيعة يقال لها شرخوب ، وقتل من اهـل دمشـق عشر ون رجلا سوى الجند،وفيها نزل البرسقي على عزاز ، فـرحله الفرنج عنها . وكسروه ، وقتل ذلك اليوم اولاد عامـر النميري وعلي ابن صالح ، وفيها قتل محمود بن قراجا صـاحب حمـاه على كفـر طاب ، وفيها توفي علي بن سلام النميري .

# سنة عشرين وخمسمائة

... فيها تسلم أتابك تدمر، وفيها قتل البرسقي، وفيها كان قران، وفيها نخل محمد بن تومرت الى بغداد في طلب الفقه وقرا على الامام المعالم أبي حامد الغزالي قدس الله روحه عشرين مجلدا من جملتها الوسيط، والبسيط، وتهافت الفلاسفة، وفيها سلمت بانياس الى بهرام. وفيها توفي ابن بركات النحوى بعد استيفاء مائة سنة.

# سنة احدى وعشرين وخمسمائة

ـ دخل أتابك الشهيد الموصل ، وفيها توقي مسعود بن البـرسقي ، وفيها توقي شمس الخواص صاحب رفنية ، وفيها ملك مسعود بن البرسقي المرسقي المرسقي الموسقي الموسقية ، وفيها قتل حسن بسن قرواش ، وفيها تسلم المختص الرحبة من حسن بن قرواش ، وفيها استولى على الموصل والرحبة .

# سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة

فيها توفي اتابك طفتكين وملك ولده تاج الدولة وجلس الوزير ابو
 على بن المزدغاني ، وفيها تسلم شرف الدين الى حماه ، وفيها دخل
 اتابك الى حلب ، وملك ابن تومرت الجبل ، وقتل خوا جا بهرام دا عي
 النزارية بوادي التيم .

#### سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة

قتل الوزير المزدغاني بدمشق وقتل معه من الاسماعيلية مقدار عشرين الف نفر سقيم وبري . وفيها كان قران المريخ وقلب الاسد . وفيها وصل الى الساحل اسطول الفرنج ، وفيها نزل الفرنج على دمشق ووصل سوار ورسلان دغمش وكسروا الفرنج على دمشق .

# سنة اربع وعشرين وخمسمائة

- خطب السلطان محمود يالموت مقر ملك الاسماعيلية ، وقتل ابسن البيمند صاحب انطاكية ، وكان الرصد بظاهر بغداد بدار السلطنة المنفق على الرصد محمود الراصد وهيسة الله الاسسطرلابي احد منجمي بغداد وإلى غير بغداد ما نقل ، وفيها قبض صمصام الدين خيرخان بسونج بن تاج الملوك بوري ، وفيها قبض صمصام الدين خيرخان صاحب حمص ، وصلخد وفيها قبض مكتوم بن حسان بن مسمار. الكابي لسيف الدولة دبيس بن صدقة ، استضاف به ، وسلمه الى

تاج الملوك بوري قافتدى به عن ولده سونج اتابك زنكي ، وفيها قتسل على بن حامد ، وفيها تقلد الوزير محيى الدين الوزارة بسدمشق ، وفيها قتل الأمر يوم الثلاثاء رابع عشر ني القعدة في الجسزيرة ، وكانت خلافته بمصر تسما وعشرين ، وكان له ولد قسد نص عليه بالخلافة واسمه أبو محمد قدس عليه الحافظ عبد الجيد رجلا اسمه ناصر الليثي ، ركاب دار الآمر ، قاخذه عنده ولم يظهر له خبسر الي الآن بموت أو بغيره وجماعة من المصريين يقولون انه حي ويعتقدون فيه الامامة ، وفيها رحل اتابك عن حمص ، وفيها جلس الحافظ عبد المجيد بمصر فاعتقله أبو علي بن الافضل في خسزانة ، وخسطب عبد المجيد بمصر فاعتقله أبو علي بن الافضل في خسزانة ، وخسطب عبد المجيد بمصر فاعتقله أبو علي بن الافضل في خسزانة ، وخسطب عبد المجيد بمصر فاعتقله أبو علي بن الافضل في خسزانة ، وخسطب عبد المجيد ومانية السهر ، وقتله صسييان الخساص الذين تمالى ، فاقام سنة ونصف ، وجرت منه أسباب فأخفيت الاعن اللي كاروا للأمر ، واستورز الجافظ مهزار الملوك .

#### سنة خمس وعشرين وخمسمائة

فيها قبض تاج الماوك على الرئيس محيي الدين وقرابته ووثب الباطنية على تاج الماوك. وخرح الرئيس ممن الاعتقال، ووزر له كريم الملك، وفيها توفي السلطان مسعود، وفيها أخرج اتسابك لابسن صدقة من الحبس وعمل له بركا ، وساروا طالبين بفساد لحسرب المسترشد ، فكسرهما الخلافة على تل عقرقوف ، وفيها ولد الملك الناصر يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان في الخامس والعشرين من جمادي الآخر بتكريت .

# سنة ست وعشرين وخمسمائة

\_ وفاة عمر السلار بن بختيار ، وفاة تاج الملوك بوري من الجسراح الان السكاكين كانت مسمومة وقام بعده ولده شمس الملوك ، وفيها فتح شمس الملوك بانياس ، وفيها وزر ياذس للصافظ عبد المجيد وقتل من صبيان الشاص خمسمائة نفر وهرب الباقون الى الغرب ، واقام تسعة اشهر ثم مات .

## سنة سبع وعشرين وخمسمائة

# سنة ثمان وعشرين وخمسمائة

مات محمد بن تومرت وظهر عبد المؤمن وفيها مات أبو على الحسن شيخ ابن عصر ون ، وفيها قبض شمس الملوك على أخيه سرنج وحبسه بين حيطين حتى أكل لحم كتفه ومات ، وخذق لمرا بن ربيعة ولولده في دار رضوان بقلعة دمشق ، وفيها تسلم أتابك زنكي المبارعية من قرا ارسلان . وفيها سألت الاجناد الحافظ أن يجعل ولده الأمير حسن بينه وبينهم واسطة ، وأخرجوا حسن من القصر الغربي بغير اختيار الحافظ . وألزموه بأن يوليه ، فقال لهم :

رضيتمره عقالوا: نعم ، فكانوا في قوة ، قبقي تسعة اشهر ثم سلط السودان عليهم وكان لهم مقدم عبد يعرف بفلام الاجنادي فقتل عائما كثيرا من الجند وبدع فيهم وأخرجهم من دورهم وحشرهم في البرقية أياما ، واستولى السودان على القاهرة ، فضرج بعض الاجناد الى المحلة مستصرخا بالوالي ، وكان رجلا جيدا سليم الجسانب الا انه كان ارمنيا باقيا على دينه يسمى تاج الدولة بهرام ، فانضوى اليه بعض العساكر واجناد الريف بنو قرة ، ووصل الى القاهرة واحرق باب القنطرة ، وباب الخوفة وباب السعانة ، وباب زويلة البراني ، والجواني ، وباب البرقية ، وركب السيف على السودان فقتل منهسم خلقا كثيرا ، واما الامير حسن فانقق النهب ، وكان يعطي الاسدود فيخرج ويقتل ويؤخذ ما معه ، وقالت الاجناد للحافظ سلم البنا ولدك حسن فتمنع عليهم وعظم عليه أن يسلم الينا ولدك حسن فتمنع عليهم وعظم عليه أن يسلم الينا ولدك وقتله ، وبخل الاجناد اليه خفية فجسوه بالمسل ، ووزر بهرام ،

# سنة تسع وعشرين وخمسمائة

قتلت خاتون لولدها شمس الملوك قدامها وجعدل يقدول إنهار ، رنهار ؟ ) ، وهي واقفة عليه حتى قضى ، فجعلت في بساط ، وقالت للجند انخلوا ابصر وا سلطانكم ، واجلست أخا له صدفير يعرف بشهاب الدين ، وانفذت الى الحاجب يوسدف بن فيرون في المساحضرته وسسسسلمت اليه بمشسست قضرته وسلمه ، فيقي مدة يسيرة واعترضه بزوا ش فقتله بخنجسر كان في وسلمه ، وتاريخ من الدولة صاحب بصرى حاضرا قتلت ، وكان منازلهم ، وكان أمين الدولة صاحب بصرى حاضرا قتلت ، وكان باطنيا جدا ، فخاف وتم هاربا على فدرسه يتأدى بين وشاقين راكبين حتى وصدل الى بصرى ونزل اتابك على دمشدق وتقسرر راكبين حتى وصدل الى بصرى ونزل اتابك على دمشدق وتقسرر

#### سنة ثلاثين وخمسمائة

- توفي شهاب الدين صاحب قلعة جعبسر وملك ولده شرف الدولة .
وفيها تسلم اتابك زنكي الرقة منزعيم الدولة مسيب، وفيها ظهسر
حسام الدين تمرتاش بن ايلفازي الى دمشق في خسدمة أتسابك ،
وفيها قتل الرئيس محيى الدين بن الصسوف ، وفيها كانت وقعة
المستشد والسلطان مسعود ، وقتسل المسترشد ، وكانت خلافته
سبعة عشر سنة وشانية اشهر ، وخسطب الراشسيد وللمسسعود
بالحضرة ، ووصل مضلوعا ، وكانت خلافته سنة واحسة ، وفيها
بالحضرة ، ووصل مضلوعا ، وكانت خلافته سنة واحسة ، وفيها
وطمع أقاربه وأرادوا أن يغيروا الملة فخرج رضوان بن ولخشي مسن
المسلة ، وحشد لواته وبني قرة القطعين بالريف وهسم خلق عظيم ،
وحمل المساحف على الرماح ، ووصل بهرام في عشرة ألاف فسارس
وراجل وطلب الصعيد ثم أتى أسوان ووزر رضوان بن ولخشي وقتل
السبم الاحمر .

# سنة احدى وثلاثين وخمسمائة

استولى بنو الصوفي على رئاسة دمشق ، وفيها تقلد السلار زين
 الدين وآخوه عماد الدين شحنكية دمشق ، وفيها نزل ملك الروم على
 انطاكية .

# سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة

 قتل الراشد وولي بعده المقتفي ، ومات شمس الدولة محمد بسن خاروف ، وفيها رحل اتابك زنكي عن دمشق ، وفيها كسر شسهاب الدين الفرنج ، وفيها قتل ابن البقش ، وفيها تسلم اتسابك حمص ، وفيها سارت خاتون عن دمشق معه لما تزوج بها .

# سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة

- زلزلت حلب والاثارب ، وخرح ملك الروم الى الشام ، وفتح براغة وسبا اهلها وأسر منهم مقدار عشرة الاف نفس ، ثم رحل فجعلهم في خندق الاشارب يخسر جوهم كل يوم يرعون في البساقلي الأخضر، ورجل ملك الروم طالبا شيزر ، ونزل عليها ، فضرج سبيف النين سوار بن ايدكين في خيل من عسكر حلب فخلص الاسرى جميعهم ماخلا اليسير منهم ، خرج ضياء الدين حنقوى من دمشق ، وفيهسا قتل شهاب الدين صاحب دمشق ، وجلس الأمير بهبرام شباه بعيد أخيه شهاب الدين . وفيها وصل جمال الدين صاحب بعلبك وتسلم دمشق وفيها أخرج بهرام شاه أخاه من دمشق وهــج في السرية ، وقيها بخلت خاتون بنت عضد الدولة الى دمشق ، وقيهما تقاد أبسو الكرم البعلبكي الوزارة بسدمشق ، وفيهما نزل اتسابك زنكي على معادك ، وأمن أهل القلعة ، وحلف لهم ، ثم غدر بهم فقتــل الجميع ، وكانوا شييسلاثمائة وخمسسسين نقسسس روفيهسسما تسلم الملك زنكي بزاعة من الفرنج ، وفيها طلب رضوان بمن ولخشي من الحافظ خليفة مصر جانبا من القصر يسكن فيه ، وجارت اسباب ، وثار عليه الأجناد وخرج هاربا الى الشام ، ونهبت دوره ، ووصل الى اتابك زنكي فأرسل معه ألقسي فسارس وهشبد عربسان

#### - 0414 -

الحوف دومسا ، وجدام وزريق ونزل على رأس الطابية ، فكسر المسابية ، فكسر المسكر ، وقتل خلفا على المسكر ، وقتل خلفا على المسكر ، وقتل المسكر منه ، فعاد صححة العسرب ، وكتب الى الحافظ يطلب منه أمانا ، فأمنه فلمسا حصل في القصر مسكه وجعله في حجرة مكروما موكلا . وفيها تسلم اتابك حران مسن على الكرجي

# سنة اربع وثلاثين وخمسمائة

— كانت كسرة الزيتون قتل أتابك من أهل دمشدق عشرين ألف على تل الثعالب ، وفيها وفاة جمسال الدين وجلوس مجير الدين ، وفيها أغار أتابك زنكي على دمشق ، وفيها تسسلمت الفسرنج بسانياس ، وفيها استجار الزينيي بدار السلطان مسن خسوف ابسي عبسد الله المقتفي ، وكان قد اخرجه من وراء حائط وزوجه احدى بناته ، وغدر به وخطب بعد ذلك وهو في حالة الموت فاستشهد بيتا مسن الشسمر وهو :

> أتت رحياض الموت بيني وبينها وجانت بوصل حين لم ينقع الوصل

ومات شرف الدين ابو العلاء قاضي الممالك ، وفيها تسلم اتسابك بعرين .

# سنة خمس وثلاثين وخمسمائة

ـ مات قرأ سنقر صاحب انربيجان ومات ابن أقلع الشاعر وقاضي البيمارستان فيلسوف عصره وفيهانزل أتابك بمرج الزبداني ، ورحل الى البقاع ، وفيها خطب بجامع دمشق لاتابك ، وفيها دخال ربيع الاسلام أمين الدولة الى دمشق ، وفيها تسلم أثابك من ركن الدولة بهمرد ، وفيها كانت زلزلة بشيزر وأحرقت القلعة ، وكان صاحبها محمد بن منقد حاضرا وأبوه وبنوه وبنو عمله واولاده فماتوا بجميعهم تحت الردم ما خلا خاتون زوجة الأمير ، وفيها تسلم أتابك

### سنة ست وثلاثين وخمسمائة

ـ وصل عز الدين اخر معين الدين الى دمشق ، وفيها دخال ظهير الدين دمشق ، وفيها توفي سني الدولة الكاتب الخياط ، وفيها كانت شرقي الفرات مطر ورعد ورمال ونزل مسع المطار حيات وعقارب وضفادع ، وفيها مات شرف الاسلام عبد الوهاب بن الحنبلي ، وفيها ولد الملك العادل ابو بكر بن ايوب

# سنة سبع وثلاثين وخمسمائة

وفاة ملك الروم باننة قتله خنزير في الصيد وكان معه ولده منويل، ومخى على وجهه من اننة مسع جمساعة يسسيرة الى القسطنطينية ، وفيها كبس سيف الدولة سوار الفرنج بكبسة فاطلع جسر الحديد وأخذ كند اصطبل.

# سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة

فيها ولى الصالح طلائع بن رزيك بحيرة اسكندرية فضرج عليه لواتة فاعتصم بدمنهور الوحش ، ونصره الله عليهم فقتل محمد بن رافع اميرهم وعلى بن المحجب ، وفيها كان الفلاء بمصر وبلغ الميرهم وعلى ويبة ونصف بنينار وكانت سنة صعبة .

# سنة تسع وثلاثين وخمسمائة

فيها نزل ابو الحسن عم الحسافظ الى صساحب بابه وقال له تجعلني الخليفة وقال له تجعلني الخليفة وقال له تجعلني الخليفة وقال يه عليه كفيره من الأقارب ، وفيها خسرج الرئيس مسؤيد الدين بسن المعدوقي الى صرخد ، وفيها خسرج كوكب الذنب ، وفيها خسرج مسؤيد الدولة من دمشق وأرسل الى معين الدين القصيدة التي اولها .

وأخرج ايضا الوزير البعلبكي ، وفيها نزل اتابك على الرها وفتحها بالسيف ، وفيها تسلم سروج من الفرنج ، وفيها نزل على البيرة ، وفيها مات تاشفين بن على بن يوسف بن تناشفين ، ومات داود وولي بعده فخر الدين قرا ارسلان صاحب حصن كيفا .

#### سنة اربعين وخمسمائة

 فيها نقب رضوان بن ولذشي قصر مصر ، وخرج فقدم له فحرس فركبها ، وخرج من القحاهرة ونزل الجيزة على أمير مصن لواتحه ، واستنجد به فجمم له المفارية والعرب ، وحشدوا وبخل الى القاهرة

#### \_ 3777 -

فدس عليه فقتل في الجامع الشرقي بالركن المخلق ، وبعد ذلك خصرج رجل آخر على الحافظ بالمغرب ادعى انه ابسن نزار ، وكان كنابسا فاخرجت اليه العساكر الى الحمامات ، وعادوا ، شم انه بعد ذلك قتلته العرب وأحضر وا رأسه ويده اليمنى الى الحافظ ، وفيها فتح عبد المؤمن مراكش وكان البربر اصحاب محمد بن تومرت يأخذون الصبي الصغير فيذبحوه ، فقتلوا على هذه الصفة خلقا كثيرا وفيها توفي امين الدولة بدمشق ، وفيها نزل اتسابك زنكي على قلعة جعبر

# سنة احدى واربعين وخمسمائة

ملك سيف الدولة غازي اتابك الموصل ، وملك دور الدين محمد ود ابن اتابك حلب ، وفيها وزر جمال الدين محمد بن علي الاصفهاني المعروف بالمحرف بالمحرف بالمحرف بالمحرف بالمحرف بالمحرف بالمحرف المحرف بالمحرف المحرف الدين على بملك ، وفيها وصلت زمرد خاتون الى دمشد و وحملت الى الجناح ، وفيها نزل معين الدين ومجير الدين على بصرى وصر خد ، وفيها ابن عطير يومين ، واخذوا من كان فيه من اليهود والنصارى ابن عطير يومين ، واخذوا من كان فيه من اليهود والنصارى والمسلمين ، وطلعوا بهم سميساط ، فاجتمع عليهم عساكر المسلمين مقدمهم سيف الدين سوار بن ايدكين فخلص الأمم جميعهم وقتل منهم خلقا عظيما ، وفيها احرقت بنو لام والشرفاء قبر عثمان بعن عفان رضي الله عنه ، وقتل عليه من المسلمين خلق كبير ، وفيها خرج بختيار طالبا للوزارة فانفذ اليه رجلا من لواته يعرف بسليمان بعن يونس وتوجه الى الصعيد فاخذه وانفذه الى القاهرة فقتله الحافظ .

# سنة اثنتين واربعين وخمسمائة

— كسرت الفرنج على الميدان ، وفيها تسلم معين الدين بصرى وصحفد . وفيها بخل وصحفد . وفيها بخل معين الدين . وفيها بخل معين الدين أنر الى بمشرق . وفيها وصل ملك الفسرنج الى انطاكية . وفيها اجتمع مجير الدين ونور الدين ، وفيها تسلم نور الدين باسوطا ، وتسلم سسيف الدين غازي حمص ، وفيها كسرت المين باسوطا ، وتسلم سيف الدين غازي حمص ، وفيها كسرت المؤنج نور الدين على يغرى . وفيها أخنت زعب وبنو حارث ، وبنو سنبس ، وقحطان حاج العداق والشام ، وهلك خاق كثير مس الناس ، وفي تلك السنة أنزل الله عليهم وباء مات جميعهم وجميع عبيدهم وموا شيهم .

### سنة ثلاث واربعين وخمسمائة

سفيها توفي جمال الدين بن الصدوفي . وفيها كسرت الفرنج وقتسل صاحب انطاكية على إنب وأخذ نور الدين را س البردس ضببه بفضة وبعثه الى السلطان ، وفيها نزل ملك ألمان على دمشق وخيم بقسرب باب الجسابية ، وكان في خلق عظيم يكون مقسار احسد عشر الف انسان وكان بدمشق ناس قلائل من الجند ، ولكن كان لهم سلطوة وشجاعة مثل انجة وطرلجق وبلق ومجاهد الدين بسزان والذي غير الخسواص والحسرامي والنابلي والنصاروا والديوي والسليماني وغيرهم ، فحلفوا بالطلاقات انهم لايفلقسون بابا بدمشق ليلا ولا نهارا ولايحمل أحد منهم الا ويوصل الطين ، ثم إن الفرنج ثاني يوم شربوا وصلوا المسلاة للموت ، وركبوا جميعا وقدامهم قسيس راكب حمارا بين يديه الانجيل مفتوح ، وفي يده صليب ، وجعل يسمير عدامه الى أن وصل إلى اخر القنوات قدام باب الجابية فضر به رجل علام الى ان وصل إلى اخر القنوات قدام باب الجابية فضر به رجل يقال له كبل بن الدورسي بياسج ( ٣ ) في صدره فوقع وحمل عليه

رجل يقال له ابن خمار ، فطعنه وهو على الأرض ، فرجعت الفرنج المقهقرين ، وقتل أهل دمشق منهم خلقا عظيما ، شم رحلوا في اليوم الثالث وهو يوم الاربعاء وكان نزولهم يوم الاحد لعنة الله عليهم . وفيها زاد نيل مصر حتى بلغ تسعة عشر ذراعا واربع أصابع وبلغ الماء الى الباب الجديد ، وفيها ولد العاضد .

### سنة اربع واربعين وخمسمائة

وفاة الحافظ خليفة مصر ليلة الاحد لخمس باقين من جمادي الآخر ، وكانت خلافته خمسا وعشرين سنة ، وجلس الظافر ، وفيها توفي تاج الدولة قروا ش بن شرف الدولة ، وتوفي سبيف الدين غازي وتولى قطب الدين مودود ، وفيها وزر ابن مصال الظافر خليفة مصر وأقام شهورا ، وخرج عليه العادل بن السلار فهرب الى الصعيد ، وجمع فخرج عليه عباس والصالح فكسراه على دلاص ، وفيها تسلم نور الدين فامية ، وفيها مات معين الدين ، وفيها كانت الفتنة بدمشق وهربت السلارية ، وفيها نزل نور الدين دمشق وتقرر المسلح معه ، وفيها كسر نور الدين صاحب انطاكية على تل كشفهان وأخذ ملوكهم في صفر . وفيها تسلم حارم وفامية من الفرنج ، وفيها نزل مسعود بن قليج أرسلان على مرعش وأخذها بالسيف مسن نالفرنج ، وفيها المؤرنج وفيها بالسيف مسن وأخذها المتركمان جوسلين وسلموه الى نور الدين مودود ،

## سنة خمس واربعين وخمسمائة

خرج مجير الدين ومعه مؤيد الدين بن الصدوفي ولبس خلعـة ذور
 الدين ، وفيها تقلد مجاهد الدين الشحذكية ، وفيها توفي بهـاء الدين
 عبد الملك بـن عبـد الوهــاب الحنبلي ، وفيهــا نزل دور الدين على

دمشق ، وتسلم من الفرنج قورص والرا وندان ، وفيها تسلم الملك مسعود بهسنا ورعبان والمرزبان وقونية وكيسون من الفرنج ، وفيها تسلم نور الدين تل باشر واعزار .

### سنة ست واربعين وخمسمائة

ـ تسلم دور الدين حمص من ابن اخيه ، وتسلم الملك مسعود قونية وعين تاب ، وفيها قويت شوكة العادل ابن السلار بمصر وكان يقال له دماغ البغل ، وقيل إنه كان من صبيان الحجر في أول أمره ، وأنه على صبا ه ماعرف له صبوة ولا ضحك في مجلس ولا يخالط لاحد كان سني المذهب ، وفيها وفاة القاضي ابن أبي الحداد الخطيب بدمشق ، وفيها طلع زو زؤابة من المشرق .

# سنة سبع واربعين وخمسمائة

مقتل عباس ببغداد ، وفيها مات العبادي الواعظ ، وفيها تملك عبد المؤمن على ولاية بنى حمساد . وفيها أكل الجسراد بسسالوصل والجزيرة ودمشق ومكث سبع سنين وقحطت ديار بكر ، وفي أخسرها قتل العادل بن سلار الوزير بمصر قتله ابسن عباس في داره وجلس عباس في الوزارة ، وفيها توفي السلطان بخراسان .

### سنة ثمان وأربعين وخمسمائة

 اخذت الفرنج عسقلان ، سلمها اليهم عباس وزير مصر صحبة الأمير تميم ، وقتــل زين الدين الرئيس وابتلى أهله ، وفيهــا قتـــل

#### \_ 0444 -

الحاجب عطا الخاتم بدمشق ، وفيها عزل مؤيد النين بسن الصسوقي عن الرئاسة ، وفيها تقلد ابن القلانسي الرئاسية بسدمشق . وفيهسا هجمت الفرنج تنيس في خمسين مركبا فأخذوا جميع من فيهسا مسن الاقوياء وقتلوا الضعفاء وغنموا من الأموال مالا يوصف .

# سنة تسع وأربعين وخمسمائة

 فتح ذور الدين بن زنكي دمشق ، وفيها وقع الحريق ببغداد في دار الخليفة بصاعقة . وفيها نزل الظافر خليفية مصر ميم ولد عبياس الوزير الى داره ليلا ومعه خادما صغيرا على سببيل الدعوة وان ولد عباس غدر به فقتله ، وقتل الخادم الصغير ، ورمى بهمنا في بستر ، وجرت بينهما أسباب ، وذلك أن أبن عباس كان من أحمل الناس ، وكان الظافر قد التهم به وكان بنزل عنده في كل دعوة فكثر الحديث فيهما ، فقال له ابوه افضحتنا يا ولدى فطلم الى القصر وحلف عليه وقتله ، وظهر بعد ذلك وقبل أن عباسا طلم الى القصر فأحضر الخيام اليه فقال لهم: أبن مولانا ؟ فقالوا : ما تعلم فجمم الخيدام ونصبوا له كرسيا وجاس عليه وقتل جماعة الاستانين ، واحضر أخوة الظافر فقال لهم ابن الخليفة فقالواهما أنت تعلم ابن هو ، فأمر مقتلهم فقتلوا واستحضى ولد الظافر واستمه أبدو القناسم عيسيء وبايعه وقال له قاتل الله قاتل أبيك ، فكانت دعوة مستجابة ، ولقب بالقائز بنصر الله ، وكانت خلافة الظافر حُمس سنين ، ثسم هسرب عباس وولده من القاهرة للا علم بحركة المبالح طلائم بن رزيك من ولايته وقصد عباس وولاه الشام ، فمسكهما الفرنج بين الورادة والعريش ، وقتل عباس بايديهم وبقى ولد عباس عند الفسرنج فذفدذ الفائز اشتراه منهم بمائة ألف بينار واحضر من بسلاد الفرنج الى القاهرة وعذبوه باشد العذاب ، وقتلوه ، واستوزر الصالح بن رزيك وظهر الظافر مقتولا ودفن بالقصر ، وفيها وردت مراكب من صدقلية نهبت تنيس ، وفيها مات مؤيد الدين بن الصوفي

### سنة خمسين وخمسمائة

\_ يقال ان الفائز حضر قتل عمومته ، وقتل الاستاذين ونهب الامراء الستور والتعاليق فلحقه من ذلك رجفة ، وا فضحت به الى الصرع ، وصار ذلك يأخذه في بعض الاوقات لصغره ، وبههذا المرض محات . وذكر أنه لما نظر الفائز الى ولد عباس عند وصوله من الشحام بين ينيه في القفص قال لعمته ست القصور : ياعمة ههذا قحائل أبي ؟ قالت: نعم ياأمير المؤمنين ، قال: وأين قتله ؟ قالت في داره . قحال: ولم ينزل من قصره ، إنا لله وإنا اليه راجعون ، نجوه مما هو فيه مسن العذاب بالقتل ، فأخرجوه وصلبوه ، وفيها تسلم نور الدين عين تاب من السلطان مسعود ، وفيها زلزلت شيزر وخربت ، وفيها مات أبو الحكم الطبيب الاندلسي بدمشق ، وكان عالما شاعرا ظريفا .

### سنة احدى وخمسين وخمسمائة

خطب لسليمان شاه ببغداد ، ومات ابن نيسان بآمد ، وولي ولده
 أبو القاسم علي جمال الدولة ، وفيها كانت الزلزلة واخربت حماه ،
 وفيها كسرت الفرنج لنور الدين محمود بن زنكي على الحولة . وفيها
 كان الفلاء الصالحي ، وكان منته سبعة اشهر .

# سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة

 قبض زين الدين على كوجك على سليمان شاه في دربند ابسن القراملي ، واجتمع هو ومحمد شاه ورجعا الى حصار بفسداد وضايةوها . وفيها استولت الغز على خوزستان ، وفيها اسر سنجر وانقطعت خطبته ومات في ايدي الغز ، وفيها فتح عبد المؤمسن المهية ، وفيها مات الفائز الخليفة وكانت خلافته اربع سنين وخلف العاضد ابن عمه ، وفيها مات ابن منير الشاعر والقيسراني ولا خالد ، وفيها كسر نور الدين الفرنج ، وفيها تسلم شهاب الدين محمد بن نجم الدين الدين هوئها تسلم نور الدين شيزر ، وفيها تروق صلاح الدين صاحب حمص وملك ولده ، وفيها نزلت الفرنج على شيزر وسبوا الهلها وقتلوا خلقا عظيما ، وكان متدولي شيزر مجد الدين ابو بكر بن الداية ، وفيها سلم نور الدين ، الى أخيه محبر الدين حران .

# سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة

- استولى الغز على خراسان ونهبوا مرو وسالوا عن نضائر سنجر وفيها مسات صدر الدين بسن عبد اللطيف الخجندي رئيس أصفهان ومفتيها ، وفيها تسلم نور الدين مدينة حارم وفيها خدرج ملك الروم الى الشام ووصل الى البيرة ، وفيها تسلم ملك الذرب الى البيرة ، وفيها تسلم ملك الفرائم رنج حارم ، اقام عليها اثنين وعشرين يوما يحاصرها ، وفيها تسوفي امير جندار وولي ولده اسحاق ، وفيها خرج الامير تميم المصري على المسالح بن رژبك من مدينة اسيوط فانفذ اليه عسكرا فقتلوه .

# سنة اربع وخمسين وخمسمائة

مات شرف الدين بن صدقة ، ووصل زين الدين علي وجمال الدين الى دمشق ، وفيها وصل نصير الدين الى قلعة جعبر نزل بالغروب يريد العبور وعبر بعض عسكره ، وفيها وصلت عساكر المسلمين الى خدمة نور الدين ، ووصل الى خدمة قطب الديزوعلي كوجك وداود ابن ارتق ونزلوا بالبيرة وارسل نور الدين لمك الروم تقرر الصلح ابن ارتق ونزلوا بالبيرة وارسل نور الدين لمك الروم تقرر الصلح ...لح

على ان يطلق نور الدين ابن اخت ملك القنس وثلاثين قارسا ، وان يحمل ملك الروم الى ذور الدين سستين القد دينار وفسرجية لولو وسبعمائة اسيرا ومائتي ثوب اطلس ، ورحسل ملك الروم . وفيها تسلم ذور الدين من نصرة الدين حران ، وفيها تسلم ذور الدين من الجندار الرقة .

# سنة خمس وخمسين وخمسمائة

ـ قوض الامر بدمشق الى القاضي كمال الدين بسن الشهرروري ، وفيها مات المقتفي وكانت خلافته شلانا وعشرين سسنة وشسهرا . وخلف المستنجد ، ثم غرقت بغداد ووصل الماء الى قبلة جامع بفداد وتساقطت جميع العمارة وفار الماء من البلاليع . وفيها اخرج قسطب الدين صاحب الموصل سليمان شاه من الحيس لما سمع بموت الحيه وحمل له بركا ، وسيره واستخلفه على ما يريد .

### سنة ست وخمسين وخمسمائة

فتح عبد المؤمن مدينة ألمرية ، وقتل من الفرنج مالايحصى ، وفيها هم الدكر بحصار بغداد فامر المستنجد وزيره عون الدين ابن هبيرة أن يكتب الى ملك الخزر بأن يخرح الى مدينة دوين المسماة بدبيل فخرج وفتحها عنوة وقتل عالما من المسلمين ورجع ، وفيها قتدل طلائم بن رزيك الوزير بمصر وكانت عصة الخليفة قد كمنت له في بهايز باب النهب عدة رجال من السودان فاختفوا في حجرة في دهليز القصر وردوا عليهم طرف الضبة فتخلقت ولم يشعم فلما سلم الصالح وخرج وثب اليه رجلان فقال له المسين الواسطة:ياطلائع جاءوك ، فصاح عليهم فضر به رجل منهم يعدر في بسابن الراعي ضربتين وارمي أمير يعرف بابن الزبير نفسه عليه فعشى السودان ضربتين وارمي أمير يعرف بابن الزبير نفسه عليه فعشى السودان

على ظهره ، ودخل الأمراء خلصوه فلما ركب وشدوا جراحه فتطلعت ست القصور رأته راكبا فقالت رحنا ، فبقي ليلة ومات ودفن في دار الوزارة ، وكانت مدة وزارته اربع سنين وست شهور وعشرة أيام ، وقام مقامه ولدم رزيك ، فلما استقل بالأمر بعث وطلب العمة من أهل القصر فسلمت اليه فضنقها بمنديل رومسي قدامه ورثماه العرقلة يقصيدة من جملتها :

ناعي ابن رزيك لاحييت من ناعي ولا برحت بارض غير جعجاع

أين النذي كان يحمي ال فاطمة يوم اللقاء ويعطي المال بالصاع

لانجحت بكم في الارض ناجحة ولا رعيتم يابني الراعي

وكانت سيرة وزارته 'حسن السير، وكان فاضلا شـجاعا كريما شاعرا، وفيها تسلم نور البين من سيف البين بن مجاهد البين صرخد، وفيها عج اسد الدين شيركوه، وفيها اغار مك الفرنج على عين تاب وأخذ من الترك خلقا عظيما، وعاد يريد انطاكية فوصل مجد الدين ومعه عسكر حلب فكسر الفرنج، وأسر ملكهام ايرنس ارناط، وخلص جميع ماأخذه، ولم يدخـل انطاكية مسن الفرنج الا قليل.

# سنة سبع وخمسين وخمسمائة

\_ مات ذو النون صاحب ملطية ، وفيها مات الخادم القصي .

### سنة ثمان وخمسين وخمسمائة

\_ خرج شاور على رزيك بن الصالح فأرسل اليه عز الدين حسام ، فنزل على دجوه عند صلاة الظهر فلم يبق معه أحد فرجع وأما رزيك فانه خرج من القاهرة مع عمه فارس المسلمين وسيف الدين حسين فريهما واستجار برجل من العرب يعرف بابن البيض فأنزله عنده ، ووشي به الى شاور ، وأن شماور ، قمال له ويلك قمد كان لهم اليك سابقة خير فما دعاك الى تسليمه الينا وأمسر أبسا الهيجساء والى القاهرة فضرب عنق البدوى ، وصدق شاور قد كان لهدم عليه منت وصنائع فمسكه وسلمه الغلام لشاور ، فأحضره الى شاور فاعتقله عنده ودخل عليه واده المسمى بطيء فقتله ، ثم أن ضر غام خرج عليه لطلب الوزارة واخرجه من القاهرة هاربا ، فاحضر ولده طلى الى ضرغام فلعب عليه في دار سعيد السعداء ، وقيها استدعى ضرغام الوزير أمراء مصر وأوهمهم أنه يخلع عليهم وكأن عدتهم أربعين أميرا فضرب رقابهم وخرب ديارهم وهتك حريمهم . وفيها خدرج شمس الخواص أحد أمراء الاسكندرية طهالبا للوزارة مسن الاسكندرية وكان واليا عليها فظفر به ضرغام الوزير فأركبه جمالا وطوف به ثم صابه على باب زويلة ونشبه ، وفيها ظهر عبد المؤمسن صاحب المغرب ، وفيها راح نصرة الدين الى عند ملك الفرنج من عند قليج ارسلان ، ورجع الى أخيه ذور الدين محمود ، وفيها وصدل غازي من عند نور الدين ، وفي هذه السينة بخيل شياور دمشييق يستنصر الشهيد ذور الدين بن زنكي

### سنة تسع وخمسين وخمسمائة

 توجه اسد الدین شیرکوه الی مصر مع شماور بعسماکر الشمام والسلطان يومئذ ذور الدين محمود فملك مصر ، وقتل ضرغام ، شم غدر شاور بأسد الدين وكاتب مك الفرنج فأتاه بسائر عسكره وأهل الساحل فخرج أسد الدين الى بلبيس فحاصرته الفرنج سبتة أشبهر وقتل بهاسيف الدين بن بزان مجاهد الدين ثم انه بحسن الاتفاق وسعادة البخت نصر عليهم . وفي هيزه السنة كسرت الفيرنج لنور الدين على النقيعة تحت حصن الأكراد بكيسه ، وقتــل الأمير عزيز بــن مـنظفر الكردي وجماعة من الأمراء ، وفيها وصل عسكر الوصل فنزل على حارم مع دور الدين وحاصر وا حسارم ووصل نصرة الدين الى أخيه وفيها كسر عسكر ذور الدين الفرنج على حسارم وقتال وأسر منهم ثلاثين الف انسان وأخذ جميع ملوكهم وأخذ حارم وبانياس ، وفيها ورد الخبر بموت عبد المؤمن وقام بعده ولده ابو يعقوب ، وفيها توفي ابو طالب ، وفيها شرق نصرة الدين من عند ذور الدين حسردان الى صاحب حصن كيفا ، وفيها مات جمال الدين محمد بن على الاصفهاني وهو المعروف بالكرم وحمل تابوته الي مكة ودفن بها ، وفيها مات عون الدين بن هبيرة .

## سنة ستين وخمسمائة

\_ فيها ركب شهاب الدين صاحب قلعـة جعبـر نصــف الليل يريد الشام ، فأصبح بأرض يقال لها النورة ، ففـرج عليه سـابق الدين صاحب بالس ، وكان مالك قد فرق عساكره ، فانهزم وتــرك سـيفه رهنا عندهــم ، وركب معـه بعض التــركمان الى أن وصـــلوا الى الرصافة وأخذ معه من أهل الرصافة خفيرا ، فوصل الى قلعته وقدم له دكرة حصانا واكبيش ، وثياب عتابى ، وفروة سنجاب ، وقدم

له شهاب الدين مالك فسرسا ادهما وخمس خلع ، وطلب منه قسرية يقال لها عكين ، فوهبها له ، ومخى سابق الدين ، وفيها توفي نصرة الدين بحصن كيفا ، وفيها باع نور الدين البرنس صاحب انطاكية بمائة الف دينار وخمسمائة اسيرا ، وفيها تسلم نور الدين من إينال حمص وسلمها الى غازي ابن اخيه وسلم الرقة الى إينال عوضا عن حمص ، وفيها عصى اهل الرصافة على مالك صساحب قلعة جعب ر وكان مقدمهم سليمان بن قطن .

# سنة احدى وستين وخمسمائة

فيها توفي سيف الدين أخو ذور الدين ، وفيها تدوفي البرزواشي محاحب حران وتسلمها علي كجك وفيها تسلم ذور الدين حمص ، وفيها تسلم قليج ارسلان من ذور الدين بهسانا ومرعش ، وفيها تسلم ذور الدين الرقة مسان إينال ، وفيها كان قسران وغيرت الاسماعيلية مذهبهم ، وشربوا الخمور ، واستحلوا ولادهم وشربوا في شهر رمضان ليلا ونهارا ، ولبسوا الرجال منهم مقانع صفراء، وتعصبوا ومشوا وسموا ارواحهم الصافة وخربوا المساجد والجوامع في قلاعهم وبطاوا الإذان والصلاة

# سنة اثنتين وستين وخمسمائة

ـ فتح نور الدین المنیطرة واخذ منها اسساری . وفیها طلع اسسد الدین شیرکوه الی دیار مصر ، وارسل شاور خلف الفرنج وا عطاهم فی کل مرحلة الفی دینار ، فسیق اسد الدین تعدی نقب ایلة ، ووصل الی الدیار المصریة ، واثقق علیه المصریون والفرنج ، وضبطوا علیه الطرق فجاء رجل یعرف بابن قلاوز وسلك به علی وادی الفزلان الی

اطفيح فنزل الجيزة ، وجاءت الفرنجية والمصريون الى مصر وتقاتلوا 
اياما ، ثم أن أسد الدين بعث سربيه مسم ابسن بهسرام الى المحلة ، 
فاجتمع عليهم العرب وبعض عسسكر مصر ومسائنا قنطسارية مسن 
الفرنج ، فقتلوا جميع السلمين بجسزيرة ابيار ، وعملوا مسن مصر 
جسرا بمراكب الى الجزيرة ، ورحل أسد اللين الى الفيوم ثم صسعد 
الى أن وصل الى دلجة ، ثم الى بابين فتواقع العساكر فكان اول 
النهار الفرنج فانهزم الجاولي وخطليا بن موسى الى الاسكندرية ، ثم 
ان الله تعالى نظر الى المسلمين وفتح بالنصر من الظهسر ، فلم تزل 
الغز بالطعن والضرب في اقفية الفسرنج والمحربين الى الليل ، وقتلوا 
عالما كثيرا لا يحصى عده ، وغرق أكثر من ذلك واسر ما لا يحصى ، 
واخذ من الياروقية جماعة وقتسل صساحب قيسسارية وغيره ، وهلك 
منهم في النهر خلق كثير .

ثم مضت الاسرى والقلائم والرؤوس الى ثفر الاسكندرية حرسه الله فخرجوا القائهم ، وكان ذلك يوم عيد عندهم ، ثم أن اسد الدين سلم الى أهل الثغر ابن أخيه صلاح الدين رحمة الله عليه وجمساعة عسكر مجرحين ، وانتقل العسكر ورجع الى الصعيد ، واخذ شاور الفرنج ونزل على الاسكندرية يحاصرها ، وكان الوالي نجسم الدين ابن مصال ، والحاكم الاشرف ابن العباب ، والفقيه ابن عون ، وانتظر الرشيد بن الزبير ، فتشساوروا ، وأحضروا جميع القبائل واتفقوا على أنهسم لا يسلمون نزيلا لهسسم ، ولو كان كافسرا ، وتحسسالفوا ، وأخسسسرجوا العسسسسسسة والمال والميرة

والرجال وأربعة وعشرون قوس زنبورك وغير ذلك، وحملتهم الحمية والدين فوقف شاور اليهم من خارج السور وقال: لاتفعلوا سلموا الغز إلى وصلاح الدين، وإخلى لكم المكس، وأعطى لكم الخمس، وأحسح عنكم الخراج، فقالوا : معاذ الله أن نسلم المسلمين إلى الفرنج والاسماعيلية، هذا مالايكون أبنا وكان ابن مصال الوالي وابن الحباب القاضى لايبرحان في الليل عند صلاح الدين.

وجرت آسباب واتفـق الصـلح بين الملك مسـري وبين صـلاح الدين بغير علم من شاور ، ورحل إلى عند الملك مسري ، فنظـر إلى صلاح الدين قاعد الى جانبه فقال الملك في أننه : سـلمه إلى وأعطيك كل سنة خمسين ألف دينار ، فقـال الملك : حلفـت له بـالانجيل والمسيح ، وأما اسد الدين شيركوه فانه بادر مـن قـوص إلى مصر فتسلمها برضا من أهلها ، وهـم بحصـار القـاهرة ، وكان بعض رجال الفرنج بها مع ابن بارزان ، فسمع شاور بالقضية فرحل هـو والملك قاصدينه ، وخافوا من أسد الدين ، فلما فارقوا القاهرة رحل أسد الدين إلى بلبيس ، فانفذ الملك إليه صلاح الدين ، وأرسـل ثقله من الاسكندرية في المراكب إلى عكا ، ووصل إلى الشام .

### سنة ثلاث وستين وخمسمائة

ـ أحرق شاور مدينة مصر مقابلة تسليمهم إياها لاسد الدين . وفيها خرج يحيى بن الخياط على شاور طالبا للوزراء من قدوص فلم يظفر بشيء ، فراح الى عند الفرنج هـ و وأمير بعرف بابن قرجلة .

# سنة أربع وستين وخمسمائة

ركب شهاب الدين مالك صاحب قلعة جعبر يريد المسيد ، وكانت ليلة مطر ورعد فلقيه فريق من العسرب يقسال لهسم بنو كلاب فجرحوه ثلاث جراحات وقتلوا من أصحابه جماعة واخذوه وسلموه إلى نور الدين فبقي إياما في اسره ، وتقرر بينهما تسليم القلعة إلى ذور الدين وعوضه عنها سروج وبساب بــزاعه وأورم الكبـــرى ، والوحية وعشرين الف دينار .

وفيها خرج القرنج خذاهم الله إلى ديار مصر فحاصروا القاهرة وهجموا بلبيسوا سروا طيئا بن شاور، واخذوا جميع من في البلد، واضطر اهل مصر إلى نجدة اسد الدين شيركوه ، فكتبوا إليه ومذوه بسكل المسسر ، فخسسرج وطلع الى ديار مصر بسسكل عساكر الشام ، وطرد الفرنج عنهم ، ثم إن شاور عزم على قتل اسد الدين وقطب الدين ، وجميع الأمراء الكبار فسانفذ المياضد إلى اسد الدين رقعة فاعلمه بالقضية فينا اسد الدين بشاور وملك ماكان معه ، وشرفه الماضد بخلع الوزارة ، وقلده إياها ومكث أربعين يوما ومات رحمه الله وملك الملك الناصر صسلاح الدين في الشاني وسف بن ايوب رحمه الله ، وفيها كانت وفاة اسد الدين في الشاني وسف بن ايوب رحمه الله ، وفيها كانت وفاة اسد الدين في الشاني

والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة رحمه الله تعالى ، وفي شهر ايار كثرت الرياح والأهوية والغيوم بإربل وظهر في هنا الغيم تنين عظيم أسود ، وكان يقرب من الأرض ، شم يرتضع ولم شدرك حقيقته من الضباب ، ولم تزل الرياح تطرده إلى بحيرة ارمية منن كورة انربيجان فهلك هناك .

#### سنة خمس وستين وخمسمائة

ـ نزل الفرنج على دمياط في البر والبحر ، وغرق في تلك السنة عسكر المصريين في بحيرة الأسدوم ، وهلك اكشرها وكانت اخر سعادتهم ، وفيها كانت سنة الشلاث بمصر ، وفيها كانت سنة الشلاث بمصر ، وفيها زلزلت حلب وبعلبك وخربتا وهلك فيهما عالم عظيم ، حسب من مات تحت الردم بحلب فكان مقاره آحد عشر الف من كهل وشديخ وصديي واصدراة وجويرة ، وانشق جبل اللبنان المطل على بعلبتك شدقا لايعدرف له منتهى ودامت مرات ، وفيها بطل الاذان بحي على خير العمدل مسن بلاد مصر جميعا إلى اسوان .

### سنة ست وستين وخمسمائة

— كانت كسرة السدودان ، وقتدل منهدم خلق كثير ، واخدرج الباقون من القداهرة ، وكتدب الملك الناصر حسلاح الدين إلى ولاة المحرب ان يقتلوا كل اسود تقع العين عليه في جميع الاعمسال فقتلوا من وجدوه ، وفيها ابتدا صلاح الدين بيناء سور القداهرة ، وفيها ظهر ملك الخزر ففتح دوين وقتل من المسدلمين شالاثين الفد نفر ، وفيها توفيها توفي المستنجد وكانت خدلافته احدى عشر سدنة ، وجلس المستضيء ببغداد .

# سنة سبع وستين وخمسمائة

ــ قطعت خطية العاضد بمصر ، وخطب المستمىء العباسي يوم الجمعة مستهل المحرم وكان الخطيب الشريف العباسي المعروف بأبي الدلالات . وفيها توفي العاضد آخر خلفاء المصريين وعصره احسدى وعشرين سنة إلا عشرة ايام ، ومسنة ولايتسه إحسدى عشرة سسنة وخمسة اشهر وثلاثا وعشرين يوما واسستولى الملك الناصر صسلاح المين على القصور ، واستخرج نخائرهم ظاهرا وبساطنا ، وفيها انكسفت الشمس كسوفا كليا حتى ظهرت النجوم .

# سنة ثمان وستين وخمسمائة

- قبض صلاح الدين على جماعة من اهــل مصر ، وكاذوا قـد كاتبوا الفرنج حتى يطلعوا إلى مصر ، وضمنوا لهم أموالا عظيمة ، وكتبوا خطوطهم بذلك وقسالوا لنجــم الدين بــن مصــال : كن انت الوزير ، فقال لهم : نعم ، وجــاء أعلم الســلطان بــالقضية ، وذكر جماعة منهم زين الدولة شير مــااحد الدعاة والقــاضي العــوريس ، وضياء الدين بن كامل ، وعمارة الشــاعر اليمني ،والقــاضي عبــد الصمد علم الدين ومصطنع الملك نجاح ، وقاضي القضاة عبد القوي والمنجم النصراني قال لهم انتم تملكون بعد سبعين يومــا ، فتقـدم السلطان صلاح الدين بقتل الجميع ، وصلهم بين القصرين ، وسوق القاهرة ، والشريف الجايس وابن عبد القوي قتلا تحت العقوبة .

وفيها حاصر الذلك الناصر صلاح الدين الكرك ، ورحل عنها ولم يأخذها . وفيها ملك نور الدين محمدود مدرعش . وفيها ولد الذلك العزيز عثمان بن يوسف بن ايوب رحمه الله . وفيها فتدح شدمس - 044 -

الدولة تورانشاه ابريم من بلاد النوبة . . وفتحت بسرقة وسسنترية وجيل نفوسه بعساكر الشام على يد قسرا قوش التقسوي ، وفتحست قفصة على يد ابراهيم ، وفتح اليمن على يد شمس الدولة .

وفيها مات فخر الدين صاحب حصن كيفا بن داود وولي بعده ولده نور الدين . وفيها كانت وقعت الكلمان مع مليح بن لاون فدكسر الكلمان وقتل اكثر جيشه .

# سنة تسع وستين وخمسمائة

مات نجم الدين أيوب أبو صلاح الدين بمصر يوم الأربعاء ، تاسع عشر ني الحجة من السنة وفيها مات نور الدين محمود بسن زنكي في نصف شوال ، وفيها ظهر رجل مغربي بضيعة مسن أعمال دمشق يقال لها مشغرا ادعى النبوة ، وقلب رؤوسهم ، وعصوا على دمشق ، وأرسل اليهم عسكرا من دمشق عاد بعضهم مجرحين ولم يظفروا به لأنهم في وعر جبل وملك السلطان صلاح الدين دمشق . وسار شمس الدولة الملك المعظم بن أيوب إلى اليمن وفقصه في هدنه .

### سنة سبعين وخمسمائة

ـ ملك صلاح الدين دمشق في مستهل ربيع الأخر ، وملك حمص في العشر الأخير من شسعيان ، وملك بعليسك في العشر الأول من رمضان . وفيها أرسل صلاح الدين رسلولا إلى الذي ادعى النبوة فوجده عند ابن الفقيه بن عبد الدمشاقي ، فحجيه ، وكان كثير المحال فخاف من الملك الناصر فهرب إلى حلب ، وفيها نافق الكنز

بصعيد مصر بقرية تعرف بطود ، فقرح إليه الملك العادل سيف الدين أبو بكر فقتله بالمدينة المذكورة بطود وجميع من كان معه . وفيهما خرجت مراكب من صدقاية فصاصرت الاسكندرية ، وكان الظفر للمسلمين ، وقتلوا عالما كثيرا ، ولم ينسج منهم إلا القليل ، وقتسل ابن البصار ولاغير . وفيها قتل قديم بالاسكندرية وكان يعرف شبيئا من علم السيمياء استمال به جماعة من أهل الثفر وفيها خرج أبدو القضل ابن الخشاب بحلب ، وهم بحصار القلعة مستهل المسرم ، واحتمم إليه الحلبيون ثمخذلوة وتفرقوا عنه فأخذه الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين بالأمان وقتله سالقلعة ، وفيهنا هساب نور الدين تورادشاه بن أيوب لعبد النبي بن مهدى بـن على صـاحب ، اليمن . وقيها ظهر المؤيد من خراسان إلى طبرستان فخرب جرجان واسترابان ومدشا والميزوان ومبينة الملك سباوه ، وأحسرق هنه المدن ، وقتل خلق لايحصى عددهم ورجم ، وقتل ملك طبرستان ونهب خزانته ، وفيها كسر صبلاح الدين العسبكر الموصبلي على تبسل السلطان ، وأخذ الناس من الكسب منالا يحصى قيمته وكانت المواصلة أحد وعشرين ألف فارس .

### سنة إحدى وسبعين وخمسمائة

... كسفت الشمس حتى شوهدت الكواكب . وفي ذلك اليوم ظهرر رجل بكفرند من اعمال حلب ادعى النبوة ، وهدو الذي انتقدل من مشغرا ، فضرح الذي سعد الدين كمشتكين الخادم ببعض عسكر حلب وقتل ، معه ثلاثين الفائسان ، ونهب البلد واستغنى جماعة . وفيها قتل سيف الدولة لناشر بن هلال صحاحب عدن . وفيها قفرة الاسماعيلية على صلاح الدين وهو يحاصر اعزاز ونجاه الله منهم ، وقتل الاسماعيلية على صلاح الدين وهو يحاصر اعزاز ونجاه الله منهم ، نجم الدين بن منكلان قتله الاسماعيلية في ذلك اليرم . وفيها قتدل صلاح الدين لسيف الدين مودود صاحب الموصل كسرة ثانية ونهب

عسكره . وفيها خرج المؤيد من خراسان بريد خوارزم يحاصرها فوصل من الفازة إلى حدد خوارزم في طلب الماء ، فأوقع بهام وكسرهم ، وظفر بالمؤيد في ثلاث مائة مملوك وحمل رأسه على رمح وطيف به في ولاية خوارزم ، وفيها مات نجم الدين بن حسام الدين ابن الفازي بن ارتق . وفيها عصى قليج صاحب تسل خالد على الملك المصالح اسماعيل وارسل إليه عسكر حلب ففتها بالأمان . وفيها المصالح اسماعيل وارسل إليه عسكر حلب ففتها بالأمان . وفيها وصحبتهم يوسف التاجي وأحرقوا جامع داريا وأخذوا بابه . وفي ذلك الميوم قتل امام الدكة لاغير ، ورحلوا من يومهم واحسرقوا الحرجلة ومضوا . وفيها قتل الأمير صديق بن جكو قتله ابس الخيه ، وملك بعده بصرى وصرخد شهورا ، فكاتبه شدمس الدولة تورانشاة بن نجم الدين أيوب وحلف له على نسخة كتبها قاضي بمرى منتقضة ، وكان قليل العلم ، ونزل إلى دمشوق فمسسكه وعرضه عنها بعشرين ضيعة من اعمال دمشق واقامت معه شهورا .

# سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة

ـ مات شهاب الدين بن الشهرزوري بسدمشق ، ومسات الركن اتابك السلطان ، وفيها مات السلطان طغريل بن مسسعود ، وفيهسا قتل الاسماعيلية شهاب الدين أبا صالح بن العجمي بحلب في بساب الجامع ، وفيها كسرت الفرنج لشمس الدولة تسورانشاه بسن أيوب على بعلبك ، وأسر وا جماعة من الامراء مثل ابن سلار وغيره .

### سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة

م هبت ربح شدیدة ببلاد القبحق وصدات إلى تقلیس ، شم إلى همذان واصفهان واكثر بلاد كرمان ، فداحرقت البیرت الضدعیفة ،

وقتلت الغنم والبقر والخيل ورثي رجل في رهستان خزري عليه زيهم زعم أنه كان البارحة في بلاد الخزر ومعه خيل يرعاها فهبت ريح حملته ورمت به في دهستان ولايعلم ماكان منه ولايدري كم السافة الا أنه بالتقريب نحو من خمسة عشر يوما .

# سنة أربع وسبعين وخمسمائة

قرآن زحل والمريخ في السرطان ، ومسات المستضيء ، وكانت خلافته ثمان سنين وسبعة أشهر وأياما ، وخلف الناصر ، وفيها كسرت الفرنج صلاح الدين على رملة وأسروا الفقيه عيس الكردي . وفيها قتل الوزير أبو نصر بن العطار وكان حنبلي المذهب .

# سنة خمس وسبعين وخمسمائة

ـ فتح قصريعقوب بالسيف، وكسرت الفرنج، وأخنت أبطالهم وقتل منهم خلق كثيرة وفيها قتل الهنفري وسيتون فسارسا ميين الخيالة .

# سنة ست وسبعين وخمسمائة

\_ توفي شمس الدولة تورانشاه مستهل صفر بالاسكندرية وقبسر بها . وفيها نافقت سليم بالبحيرة ، فخرج اليهم ابو الهيجاء السمين فكسرهم نصف النهار ، وكانوا في ستين الف فارس وأبو الهيجاء في الفين ، وبيع كل خمس جمال بمدينار ، وكل همسين رأس غنم بنينار ، وفيها بنيت قلعة القاهرة . وفيها ولد الملك الكامل محمد بن - 0898 -

أبي بكر في مستهل جمادى الأولى بالقاهرة ، وفيها مسات الصسالح اسماعيل بن نور الدين محمدود بسن زنكي ، وفيها نافسوق خلاك الشهابي غضرج إليه قراقوش وأبو الهيجاء السمين فأخذاه سليما .

### سنة سبع وسبعين وخمسمائة

... وقيها تسلم عماد الدين قلعة حلب من أخيه عز الدين ، وقيه... مات الخطيب بحلب المسمى بهاشم وهدو مصدف كتماب اللحسن الدَّفي ، وفيها خرج الملك محمد القدوري إلى الهند وعدة عسدكره تلاثمائة الف وتسعين سوى الرجالة ، وفي صحبته أربعمائة فيل ، ففتح من بلاد الهند عدة مدن . وفيها طلعت الفرنج على ايلة وعمرت مراكب وشواني وركبوا بحر القلزم وقطعوا البحسر ، فدوصالوا إلى عيذاب متاخم جدة فأخذوا عدة مدراكب مدوسقة بهدارا وبضدائع وتجارا. وقتلوا من أهسل عيذاب جمساعة ، ومسن النواتية لأنهسم ماتحققوا أنهم فرنج لأنهم لم يعهدوا مثل هذه القضية ، ولم يسسمم بمثلها ، قبلغ ذلك السلطان فجهز أسطول السلمين ، وعمسره بالرجال والعدد ، وجعل مقدمه الحاجب حسام النين لولو ، ثم رموا المركب من السويس وقصدوهم في البحدر ، قصادفوهم في ميناء ( رابغ )بأرض الحوراء فقاتاوهم قتالا شديدا ، ونزلوا من المراكب وطلعوا الى البر قلم يقلت من العدو أحد واحتاط المسلمون عليهم وعادوا بهم الى عيذاب ، ووصلوا بهم الى قوص شم الى مصر وكان لوصولهم يوم عظيم وفتح مبين فاو والعياذ بالله سلموا بما معهم كانوا يفتخرون الى الأبد ، وكان العدو خدنله الله عزم على مقصد آخر قما أوصله الله اليه قاله الحمد والمنة ،

وفيها ظهر بالفربية عند ناحية تعرف بالكنيسة قدريبا مسن الحلة نتاخم أرض قلين عين ماء ذكر رجل نصراني أنه رأى في المنام فيها معجزة وأن ماءها يبري من العلل ، وقصدها الناس مسن كل مسكان وعمل عليها سوق وركز عسكر ، ولم يكن ذلك الذي ذكر لأن عقول المجتد ضعيفة

# سمة ثمان وسبعين وخمسمائة

ـ نزل صلاح النين رحمه الله الى الشام وحمل تـابوت شـمس الدولة تورانشاه اخيه وقبره بدمشق وعبر القراه ثم إلى الجـزيرة ، ففتح سروج ، والرهـا ، حـران ، والرقـة ، والبيرة ، وسـنجار ، ونصيبين .

وكاتب عز الدين صاحب الموصل اشاه ارمن ، فجمع العساكر ، وقصد صلاح الدين ، فوصل إلى ماردين ومكث شهورا لايقدم الى صلاح الدين ، ثم إنه اجتمع مع عز الدين وقلعة مساردين ، وكان معهم عساكر لاتحصى وتأخر صلاح الدين إلى حران ، وكان خسائفا منهم ، ثم أن شاه أرمن ، وعز الدين ، وقطب الدين صاحب ماردين اختافوا ، فحاصر ماردين ، ثم رحل إلى امد فقتمها وأعطاها لذور الدين ابن فخر الدين ، ثم رحل إلى امد فقتمها وأعطاها لذور وفيها فتح عز الدين ، وكان قد حاصر الموصل ولم يقدر عليها ،

وفيها عدى أبو يعقوب إلى الانداس فنزل على شنتريه يحاصرها وعدة عسكره مائتا ألف وستون ألف ، فخامر عليه وزيره أبسن المالقي وقال الموحدين قد قال أمير المؤمنين تقدموه ، فسرحل أكشر العسكر ، وبعث إلى ملك الفرنج ابن الديك ، وقال له قسم أخسرج عليه قما بقي عنده أحد ، فلم يشعر أبو يعقدوب إلا وهدو في أناس قلائل وضرج الملك وكسره ، وقتل خلقا كثيرا ، من المسلمين ، وطعمن أبو يعقوب ، ووصل عسكره بعد يومين ومات وقام بعده أبو يوسسف ولده . وفيها بلغ الملك الناصر صلاح الدين ا ن الفقيه ابن أبي الميش

#### -0897-

الحنفي صنف كتسابا اسدماه النوري في شرح القدوري ، وذكر فيه أصحاب الحديث الشافعي بما لا يحسن ذكره ، فطلب السلطان منه الكتاب فانكره فقسال له تحلف ان مسا هدو عندك فدوقف ، واحضر الكتاب فآمر السلطان صسلاح الدين بفسدله بجمامع دمشست يوم الجمعة ، وانكر على ابن أبي العيش ، فسمال فيه الفقهاء فعفسي عنه .

# سنة تسع وسبعين وخمسمائة

\_ ملك صلاح الدين رحمه الله حلب وقتل أخوه تاج اللوك بورى يسهم نشاب وقع عليه ، ونزل عماد الدين من قلعــة حلب في المشرينُ مــن ربيع الأول وتسلم عماد النين سنجار والخابور عوضا عنها. وفيها مضى صلاح النين على الكرك فعاصره وكتب لتقي النين عمدر بدن شاهدشاه أخيه عهدا إلى مصر ، وكتب عهدا لسبيف الاسبلام إلى اليمن ، واستدعى أخاه الملك العادل سيف الدين أبا بكر من مصر فأقطعه حلب ، وقيها ظهر بضيعة مصر تعرف بيوصبير السدر متاخم مصر القديمة بنيت هرمس الثاني فتحسه القساخي النظسام بسسن الشهرزوري ، وأخرح منه أشياء من جملتها كباش وضفادع بازهر وقوارير دهنج وفلوس نحاس وفيها فضة وأصنام نحساس ومبوتي تناهز خمسة الاف ذفس من رجل وامراة واكفائهم سسالمة لم تبلي ، وغلبهم السافي على الباقي فلم يصدلوا إليه ، وأقدول إن المطالب مدائن وقرى بعظيم الرمل والتراب ، ويكون فيها خبيابا وغيرها فتوجد بعد حين من الدهر ، فيقال صبنا مطالب وكذلك الكيمياء إنما هي زغل ، وعند جميع أهل العلم أن الذهب معادن ، وفيها توفي تاج الملوك بن أيوب.

### سنة ثمانين وخمسمائة

فها فتح سيف الدولة فتوحات باليمن ، ووقع بين الكرد والتسرك وقتل بينهم عالم عظيم ، وكانت الفلبة للترك ، وفيها مات الفقية أبو الطاهر بن عوف ، مدرس الاسكندرية ( وكان ) مالكي المنهـب كبير في العلماء . وفيها أنفذ تقي الدين ابن أخي صلاح الدين أحد كتسابه يعرف بالرخى ابن سلام إلى بحيرة الاسسكندرية ليسسير ارتفاعها فمضى ، وكتب شيئا لايجب من المظالم ، وضرائب قد بسطات فلما عاد ، فعند وصوله إلى معدية صاو ، وضعت بفلته يدها في المعدية ، وصاعقة قد نزلت عليها فأحرقت البغلة والخرج الذي فيه الرقسائم ، وسلم الرجل بمشيئة الله تعالى ، وهنا امر عجيب .

### سنة أحدى وثمانين وخمسمائة

مات الققیه علاء الدین الکاسانی ، امام الحذفیة بحلب .

# سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة

\_ عبر صلاح الدين القرات . وحاصر الموصل وضايقها ، ولم يفتحها ، وانتظم الصلح بينه وبين صاحبها عز الدين ، ومات شاه ارمن وقطب الدين صاحب ماردين ، ومات نور الدين صاحب أسد ابن فخر الدين ، واختلفت ديار بكر والجزيرة ، ووقع خلف كثير بين العالم ، وبين الترك والكرد ، وبين المسامين والفادرنج ، وبين الاسماعيلية والبنوية وقتل بينهم عالم عظيم بالباب والبارة مسن أعمال حلب ، وقتل في هذه السنة من سائر اجناس الامم مالايحصى

وفيها فتح صلاح الدين ميارفاقين وقتل عليها عالم كثير . ومات من الأمراء المشهورين مثل ناصر الدين بن اسد الدين صاحب حمص وقتلت الاسماعيلية لابن نيسان ، ومات محمود بسن ايللدي وهو شمس الملوك صاحب أمد لان صلاح الدين أخذ أمد منه ، وسالمها إلى نور الدين فأخرج صاحبها منها بجميع ماله فمضى إلى ملك الروم ومعه وزيره ابن نيسان (فقتل ابن نيسان) ومات صاحبها شمس الملوك ابن ايللدي بن ابراهيم .

وفي هذه السنة كان المنجمون قد أرجفوا في سائر الارض بان يكثر الهواء ويهلك الخلق ، ويخرب ماعلى وجه الأرض ولاينجو الا من يأوي إلى مغارات ، حتى أن قلج أرسلان سلطان الروم والارمن عمل مغارات وسروبا تحت الأرض ، وسقفها بالأخشاب واحسرز فيها القوت ، وكذلك في عامة ملكة ، واشتد الارجاف، وكان بدمشق رجل يقال له عباس الطبيب عمل له مغارة بجبل قاسيون وأودعها جميع ما يحتاج اليه ، وعزم ذلك الليلة بأن يبيت هو وعياله ، فيعث إليه الصفي بن القابض وأخذ منه مفتاح المغارة ، وقال : ماتسلم أنت ويهلك جميع الناس يكون لك أسوة بمن في دمشسق فيات ذلك الليلة في هم طويل . ولم يحدث في ذلك الليلة ضرر البتسة إلا سسكون الهواء حتى اذى الناس الكنب ، وفيها تسلم صلاح الدين شهرزور والبوازيج ، وفيها نزل الملك العادل سسيف الدين أبد و بسكر بسن أيوب من قلعة حلب وتسلمها منه الملك الظاهر ابن اخيه وفيها عشى الدين اليون من قلعة حلب وتسلمها منه الملك الظاهر ابن اخيه وفيها مشي الدين .

# سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة

... اتفق طالعها العقرب، وفيها خرج الملك الناصر صدالاح اللين يوسف بن ايوب رحمه اللله بعساكر المسلمين من أهل مصر والشام والجزيرة وبيار بكر والموصل، وكان زحل والمشتري في الميزان فقتح منينة طبرية عنوة وذلك يوم الخميس شالث وعشرين ربيع الأخر، وكسر جميع القرنج على تل حطين ، وقتل من الفرنج عالما لايحصى وأسر ملكهم الأعظم ، وسائر ملوكها ، وأمسراههم ، وأسر منهم مايزيد على العشرين الفا ، ثم سار من بعد قتلهم وأخذهم الى مدينة عكا فتسلمها يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى ، تـم شرع في طلب بلاد الفرنج ، فتسلم فيسسارية ، وحيفا ، ويافا ، وارسسوف ، وتبنين ، وهونين ، والناصرة ، واسكندرية ، وبيسان ، والفولة ، وصدفورية ، وجوميع تلك البلاد ، ثم سار الى مدينة صسيدا فتسلمها بعد حصارها يوم الأدبعاء ثامن وعشرين جمادى الأولى ثمم تسلم جبيل في جمادى الآخرة ماليهها ، ثم رجع وسار إلى عسقلان فقاتلها قتالا شديدا ، ثم كسفت الشمس يوم الجمعة ثامن وعشرين جمادى الآخرة كسوفا كليا ، حتى أظلم الجو ، وشوهدت الكواكب ، ثم فتح عسسقلان يوم السبت ، ثـم تسسلم غزة ، والداروم ، والرملة ،

ثم سار منها إلى البيت المقدس فتسلمها بعد قتاله إياهما أيامها قلائل ، اتفق تسليم البيت القدس أخرها يوم الجمعة سيادس عشر رجب ، وهو ثاني تشرين الأول سنة ألف وأربعهائة وتسلم وعشرين ، والطالع الحمل ، وقتل عز الدين صاحب سروج واستقر بين صلاح الدين وبين الفرنج شراء ارواحهم ، وأن يزن الرجل عشرة دنانير، ومن لم يقدر على شراه نفسه يؤخذ جميعهم أسارى ، وخلص في هذه السنة من أساري المسلمين النين كانواقي أسرالفرنج ف هذه البلاد التبي فتحست عشرة الاف ذفس ممسن كان له في الاسر السنة والعشرة والعشرين وكان الذي قبض من المقاداة تلاثمائة ألف بينار مصرية ، وفيها توجه قسرا قوش معلوك تقسى البين إلى بـالاد المغرب واستولى على بلاد قيروان ، والتقاه ابن عبد المؤمن صساحب المغرب بظاهر مدينة توذس ، وكسره قرا قوش يوم الجمعة سادس عشر ربيم الأول، واستولى على البلاد، وخطب فيها لصلاح الدين يوسف بن أيوب ثم رجع ابن عبد المؤمن مقلولا فجمم اطرافه ، وحشد خلقا لايجمى عده ، ورجمع إلى قدرا قوش في همذه السمنة فكسره ، وانفض عنه جيشه ، ومضى قرا قوش فارا هاربا في البرية ،

وفيها قتل شمس الدولة بن المقدم أمير حاج الشام على جبل عرفات قتله طشتكين أمير حاج العراق ، والخليفة يومسئذ الناصر لدين الله أبو العباس أحمد .

— كسر صلاح الدين (الفرنج) على تل حطين يوم السببت رابع عشرين ربيع الأول، وفتح عكا بتاريخ يوم الخميس مستهل جمادى الأولى ، وفتح في هذه السنة حيفا وقيسارية ، وصفورية والناصرة وتبنين وبيروت وعسقلان وغزة والداروم وبيت جبريل والنطرون ، وقل الصافية ، وقل الجزر ، وفتح البيت المقدس يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب من هذه السنة .

# سنة اربع وثمانين وخمسمائة

- وفيها غرج صلاح الدين مستهل جمادى الآخرة وخرب مدينة انطرسوس، وفتح جبلة واللاذقية ، وفتح حصن صلهيون، وحصن بكاس، وقلعة السرمانية ، وحصن شغر، وحصل برزية عذوة ، وقال مقاتلته وسبى نراريهم، وفتلح دربساك ، وحصل بغراس وتسلم الكرك بعد حصاره ومقاتلته أشد القتال ، وكان بعض عسكر صلاح الدين نازلا من مدة سنة ، وفيها تسلم صدفد، بعض عسكر صلاح الدين نازلا من مدة سنة ، وفيها تسلم صدفد، وكوكب بعد القتال ، وفيها اطلق الملك الناصر صلاح عسلة ن أن سلوة كل أسلسير وفيها صالح البردس صلحب انطاكية على أن يطلق كل أسلسير بأنطاكية ، وكان عدتهم الف اسير ، وفيها مات شجاع الدين عيس ابر بلاشو والي قلعة حلب ، وولي بعده أمير جندار الملك الظاهر السمه محمد .

### سنة خمس وثمانين وخمسمائة

ـ ظهرت القرنج في الشام بحرا ويسرا ، وحساصروا عكا ، وكان نزولهم عليها مستهل رجب والقمر بالداو ، فلما علم صلاح الدين ذلك قصنهم بجميع المساكر ، فضدةوا على انفسهم ، وكان المسلمون يقاتلونهم من عكا ، والعساكر مع السلطان يقاتلونهم من بسرا مسن وراء خنادقهم .

ثم انهم اجتمعوا يوم الأربعاء العشرين من شعبان وخسرجوا بكليتهم إلى المسلمين ، والمسلمون ، يومئز على غرة ، فوصلوا إلى خيمة صلاح الدين ، فقتلوا من كان حول السرادق ، ثم نهبوا سسوق العسكر ، وقتلوا من لحقوا به ، وقتسل في ذلك اليوم ابسن رواحه الشاعر الحموي والمكبس ، وظنوا أنهم قد ظفروا ، ثم رجسع حسلاح الدين ، وجمع المسكر فهزموهم وقتلوا منهم خلقا عظيما ، وأمسر صلاح الدين أن يحصوا القتلى فحسب عنهم ، فكانوا أربعة ألا فوسبعمائة وستين نقرا ، ولم يفقد من المسلمين إلا القليل ، وفيها تسلم الشوبك بعد أن كان بعض العسكر يحاصره منة سنة . وفيها توفي الفقية عيسى ليلة الثلاثاء تاسع نبي القعدة منها .

## سنة ست وثمانين وخمسمائة

ـ هذا والفرنج مقيمين على عكا يحساصر ونها بسرا ويحسرا ، والسلطان يقاتلهم كما ذكرنا من وراء خنادقهم صباحا ومساء ، وفيها تسلم صلاح الدين شقيف ارذون . وفيها قتل ابن قريش الموقع المصري قتله أبو الفضل بن خليل المشقي . وكان الفرنج خـ ذلهم الله قد نصبوا ابرجة خشب ومناجيق ، وبسابات ، ونقب واسور عكا ، وأصبح المسلمون على الهلاك ، ثم نصرهــم الله ، فــأحرقوا مناجيقهم والاتهم الخشب وذلك يوم السبت العشرين من شهر ربيع الأول ، ثم خرح المسلمون عقيب الحريق وقتلوا منهم خلقا عظيما ، ونهبوا من خيمهم ماقدروا عليه ، وأخذت الشواني في البحر .

وفي هذه السنة طلع ملك الآلمان على قسطنطينية ، شم إلى بسلاد 
قليج ارسلان ، فمنعهم قطب الدين بن قليج ارسسلان وضرب معهم 
مصافا فهزموه ، وهجموا قدونية ، ونهبدوها وقتلوا منهسا خلقسا 
لايحصى عدده حتى أنهم اغذوا النساء من الحمامات ، شم رهلوا 
عنها فهلك ملك المان في الطريق ، وقام مقامه ولده ، ووصلوا مسينة 
انطاكية وهم نحو مسن مسائة الف انسسان ، ومضسوا إلى عكا 
وخرجوا إلى محاربة صلاح الدين يوم الأربعاء العشرين من جمادى 
الأخرة ، وهجموا خيام الملك العادل أخي صلاح الدين ، شم تسراجع 
المسلمون عليهم من كل جانب فردوهم ، وقد قتل منهم خلقسا كثيرا ، 
حتى طبق وجه الأرض القتلى بالدم ، فأمر صسلاح الدين بساحصاء 
المقتولين من الفرنج ، فكانوا إنتا عشر الفسا ، وكان عدد الذين 
خرجوا للقتال من الفرنج الثين وستين الفا .

ثم وصلت في هذه السنة جميع ملوك الأفرنجية في البحر ، وتوهم صلاح الدين خوفا لكثرتهم ، وكثـرة عدهـم ، فخـــرب طبـــرية وقيسارية ، وحيفا ، ويافا ، وصيدا ، وجبيل ، وأرسوف وسائر بلاد الساحل على ضفة البحر ماخلا عسقلان .

وذكر أن الفرنج النين اجتمعوا على حصار عكا في البر والبحر كانت عدتهم مائتي الف واربعين الفا مع قلة خيلهم.

### سنة سبع وثمانين وخمسمائة

اخذت السفينة التي ارسلها صلاح النين ، وكان قد أوسسقها بالمال والمود والميرة ، قصسادقها عشرون شسينيا القدرنج فقاتلوه شديدا وتيقن المسلمون الفلية فقلبتهـم الحمية وكبـر النقوس ، فنزا منهم رجل حليي يقال له غلام ابن شسقويق بقسادوم فضسفها ففرق من كان فيها جميعهم إلى رحمة الله .

ثم ضعفت عكا من النخيرة والرجال وأكثروا القتال ، وهجمتها الفرنج يوم الخميس سادس عشر جمادى بالمناجيق من كل جهة ، وفتح فيها مواضع عدة حتى خربت وصارت مشل الطريق ، فغلب المسلمون ، وطلبوا الأمان وأخنها الفرنج يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأخرة بالأمان ، ثم غدروا بهم وقتلوهم مسن أخسرهم ، ولم يسلم منهم إلا القليل ، وقتلوا المسلمين يوم الثلاثاء سابع وعشرين رجم برحمهم الله ، وأسر بهاء الدين قرا قوش ، وسعيف الدين علي المسطوب وابن باريك ، وجماعة من الأمراء المشهورين ، وقتل بها المسمين رحمه الله ، وذكروا أن عدة من كان داخل عكا من المسلمين رحمه الله ، وذكروا أن عدة من كان داخل عكا من المسلمين رحمه الله ، وذكروا أن عدة من كان داخل عكا من المسلمين رحمه الله ، وذكروا أن عدة من كان داخل عكا من المسلمين سوى من خرج في المراكب خمسة آلاف وسيعمائة

وطلب الفرنج عسقلان ، والسلطان معارضهم في الطريق إلى حيفا ، ثم إلى قيسارية ، ثم إلى ارسوف ، ثم إلى يافا ، ثم التقدوا مع السلطان يوم السبت النصف من شعبان على يافا ، وقتل منهم وسار السلطان إلى مدينة عسقلان وخريها وخسرب غزة ، والداروم ، ورد الرجال والعدة والنخيرة التي كانت بعسقلان إلى بيت المقدس . وفيها ارسل إلى سليمان بن جندر أن يخرب حصسن بقدراس ، فخرب بعضه قبادر ابن لاون فرحله عنه واخذه بلا تعب . وقيها مات محيي الدين ابن الشهرزوري قاضي الموصدل ، وكان كريم زمانه رجمه الله .

وفيها ظهر بجبل سمعان من اعمال حلب بضيعة تعرف بكفرتين امراة لها كلام دقيق في شرع الاسلام ، وحدس قدوي ، بحيث انها تعلم القاصد لها في اي شيء جاء ، وبعث الملك الظاهر صساحب حلب إليها ضياء المين ابن دهن الخصا ، وتكلم معها قراى معها شيئا عبيا .

وفيها مات شرف الدين ابن عصر ون قاضي دمشق وكان في الأربعة مذاهب اوحد عصره ، وفيها توفي علاء الدين أبدو بسكر الكاسساني الحنفي بحلب ، وكان فريد عصره في مذهب أبي حنيفة رحمه الله .

وفيها ذكر رجل منجم يعرف بابن السنباطي لقوم من السودان ، والمصامدة أذكر رجل منجم يعرف بان السنباطي لقوم من السابة الفلانية بعدد العشاء الأول ، وقلب رؤوسهم واستعدوا بقوارير نفط ، واجتمعوا بحارة تعرف بالهلالية بشارع القاهرة ، وشربوا المزر ، وخرجوا بعد العشاء ، ودخلوا باب زويلة ، وأخذوا العدة التي كانت عليه وهم يصيحون يا آل علي ، يا آل علي ، فوصلوا إلى السبوقيين قاسروا الدكاكينيين وأخذوا منها عدة ، وأتوا إلى خرانة البنود ليخرجوا منها الفرنج ليستعينوا بهم ، فركب الأمير بدر الدين موسك بعسكره فلم يبو لهم أمر ، ومسك المنجم وجماعة منهم بعد أيام قدلوا تحرت الضرب .

وفيها تسلم تقي الدين ابن أخو صسلاح الدين: الرهسا ، وسميساط ، والسويدا ، وبعض بلاد أخلاط وكسر بكتمر صساحب أخلاط ، وملك من بلاده عدة حصون ، وقصد منازكرد فحساصرها ثلاثة أشهر ، وتوفي فيها يوم الجمعة سابع عشر رمضان ، وحمسل الى ميارفارقين وقبر بها ، وفيها مات قزل صاحب بلاد خسرا سان ،

وملك ابن أخيه . وفيها تسلم الملك الظاهر غازي صاحب حلب بهسنا ، وكيسون ، وقلعة جعبر ، وفيها توفي الشريف أب و المكارم حمزة بن زهرة بحلب مصنف كتاب العتبة في منهب الامامية ، وفيها توفي ابن عمه أمين الملك أبو طالب نقيب العلويين . وفيها مات الفقيه نجم الدين ابن شرف الاسلام ابن الحنبلي بسدمشق ، ولم يكن في زمانه اسرع منه في الفتيا ، ولا اعلم منه . وفيها مات الموفق خالد بن القيسراني وزير نور الدين بحلب ، وفيها مات ابن الخلي بحلب . وفيها مات التأخي بحلب . وفيها مات القاضي المؤتمن بن كاسببويه بدمشق ، وفيها اخسنت المنافي مالايحد وفيها مات الأموال مالايحد وفيها مات القاضي المؤتمن بن كاسببويه بدمشق ، وفيها اخسنت الفرنج القاطة على خويلفة ، وفقد المسلمون من الأموال مالايحد وهلك من البضائع مالايحصي التجار والجند وكان الامر عظيما ه

### سنة ثمان وثمانين وخمسمائة

- وفيها قتل الفقيه شبهاب الدين السهروردي وتلعيده شده سالن يقلعة حلب . أخذ بعد أيام ، وكان فقهاء حلب تعصبوا عليه ، ماخلا الفقيهين ابني جهبل فانهما قالا ، هسنا رجل فقيه ومناظرته في القلعة ليست تحسن ، ينزل الى الجامع ، ويجتمع الفقهاء كلهم ويعقد له مجلس ، وكان له تصانيف من جملتها : تفسير القرآن على رأيه ، وكتابا سماه بالرقم القدسي ، وكتاب آخر يقال له الألواح العمادية ، وفي الخلاف ما ترجع لهم عليه حجة ، وأما علم الأصول ما عرفوا أن يتكلموا معه وقالو له : أنت قلت في تصانيفك إن الله قادر على أن يخلق نبيا ، وهذا مستحيل ، فقال له ، قال : قالد قلى بلى ، قال : قال قادر على كل شيء ، قالوا إلا على خلق نبي فإنه يستحيل ، قال : فهل يستحيل مطلقا أم لا ؟ قالوا : قد كفرت ، وعماوا له اسبابا لأنه كان بالجملة كان عنده نقص عقل لا علم ، ومن جملته أنه سمى روحه المؤيد بالملكوت .

وفيها تقرر الصلح بين صلاح النين وبين القدرنج على شرط ان تكون الأيمان بينهم وبين اولاده ، وفيها مات الصفي بن القابض ابو الفتح ، وفيها خرج المشطوب من الأسر في مستهل جمادى الأولى .

## سنة تسع وثمانين وخمسمائة

فيها توفي الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله في صبيحة يوم الاربعاء سابع عشر صفر ، ووصلت التعزية من القاضي الاجال الفاضل رحمه الله إلى الملك الظاهر صاحب حلب ، وهي : ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة )(٤) كتبت وقد زلزل المؤمنون زلزالا شديدا ، والدموع قد حفرت النواظر ، ويلغت القلوب الحناجر ، وقد ودعت أباك ومخدومي وداعا لاتلاقي بعده ، وقبلت وجهه عني وعنك ، واسلمته إلى الله مغلوب الحياة ، فسعيف القاوة عن النجاة ، واسلمته إلى الله مغلوب الحياة ، فسعيف القاوة عن النجاة ، المجندة والاسلمة المغمدة مالم يدفع عنه القضاء ، ولم يملك رد المبالاء ، وتدمع العين ، ويحزن القلب ، ولاتقول إلا مايرغي الرب ، وإنا عليك يايوسف لمحزوذون . وأما الوصايا فما تحتاج إليها ، وأما الاراء فقد الهشتني المصائب عنها ، وأما الاراء فقد الهشتني المصائب عنها ، وأما الكريم ، وأن كان غيره فلمائب المستقبلة أهونها موته وهو الإعظم .

وفيها قتلت الاسماعيلية بكتمر صاحب أخلاط ، وملك بعده اخلاط ، هـــــزاربيناري ، وفيهـــا مــــات ســــنان رئيس الاسماعيلية وقام بعده رجل يقال له نصر العجمي لايقهـم ولايدري شيئا .

وفيها مسك ابن لاون البرنس صاحب انطاكية وذلك أنه خرج إلى

ابن لا ون ، ومعه امراته وبنيه ليدعوهم ابن لا ون ، فلما شرب وا وسكروا غشيهم الليل ، قال ابن لا ون البسرنس لا امن عليك أن تبيت هنا ، بل تسطلع إلى الحصسن ، فلمساطلع مسسكه ومسك امراته وبنيه ، وبعث بهم إلى الحصون ، فيقي أشهرا يسيره ثم خلصه ملك الفسرنج صاحب قبسرص الذي كان في أسر صلاح الدين ، وشرط عليهم أن لايسلموا إليه قلعة انطاكية إلى شلاث سسسسنين ، وفيهسسسا هلك بسسسطرق قصير انطاكية ، وفي تشرين الأول ظهر بداخل حمص عيون ماء حتى امثلا الضندق ولم يعهد ذلك ، وشرب منها أهل حمص فوخموا ، وظهر عقيبة طاعون مات منه ثلث أهلل البلد منع صدحة الهواء وجودته .

وفيها حكى عن ابن العميد أنه ورد من ملك الصبشة كتاب إلى سيف الاسلام صاحب اليمن أن جبلا بالحبشة رمل يعرف بالاصم يبعد عن المدينة شلانة أيام ، تحملته الرياح والأهاوية إلى بساب المدنة ، وأن خليجا بتلك المدينة أصبح دما عبيطا .

وفيها ورد أن ذئبا كلبا هجم دنيسر بكرة فأكل اثنين وسبعين فنها وماتوا جميعا ، وفيها نخل الأمير فسرج أرزن الروم ، وتأقسب بالملك المهدي ، وفيها توفي عز الدين صاحب الموصل وملك بعده نور الدين ، وفيها تسلم الملك العادل سروج ، وخرب المشرق ، وفيها مسالح صاحب سنجار ، ووصل إليه عسكر دهشوق ، وحلب ، وقصدوا أخلاط ، وكان جماعة من أهل اخلاط كاتبوه شمانان ، فأخذ الري ، ونقض قلعتها حجرا حجرا ، وقتل جماعة من أمل أخلاط كاتبوه شمانان ، فأخذ الري ، ونقض قلعتها حجرا حجرا ، وقتل جماعة شمانا ، وفيها ضرب السلطان أبو بكر مصافا مع أخيه خوارزم شاه ، وفيها خرج ملك الخزر ، وفيها ضرب السلطان أبو بكر مصافا مع أخيه خطارخ قكسره على باب تصوريز ، وفي ليلة سعابع عشر من رمضان المبارك رئي ببغداد عمود نار من الارض إلى وسطر

السماء عرضه ثلاث رماح ، ورآه الخليفة وجميع أهل بغداد ، وفيها ضرب ابن محيى الدين ابن زكي الدين قاضي دمشــ ق رجــ لا يعــ رف بالفاقاء بسبب كلام أخطأ فيه ، وكان المضروب صباح بسالله وبالسلمين قلم يغثه أحد ، قصاح يا آل سنان ، قطالب الاسماعيلية بدمه القاضي محيى الدين بهذا الوجه فخاف القاضي منهم ، وعمل له سردابا تحت الأرض يخرج منه إلى الجامع ، وفيها أخد الخليفة الناصر البوازيج من ابن زين النين وأعطماها لصماحب الموصل ، وفيها مات سيف الدولة ابن مذقذ بمصر ، وفيها وقع بأرض بالس في موضع يعرف بالوتيقي برد وزن كل حبة مائة وخمسون درهما وفيها كانت صاعقة بشيح الحديد من اعمسال حلب ، وقتات جمساعة وبقى مدوضعا خلوا اربعين ذراعا ، وفيهما كان بجبدل ليلون مدن أعمال حلب مطر أهلك ضباعا كثيرة وكان خلاله برد كل بردة ست أواق بالحلبي فأهلكت الطير والوحش ، وأخذ أهل حارم منها شيئا كشرا ، وأهلك الشجر والقطن ، وفيها كان بمصر برد عظيم لم تجر عادتهم بمثله حتى تعجب أهلها من ذلك . وفيها حمل السيل ضباعا فأصبح خشبها في نهار عقارين . وفيها كانت صاعقة بحلب في الباروقية ، ووقعت في اصطبل الجاجب انساقت فقتات له تسعة من الخيل ، وقبل إنها بخات من طاقة الإصطبل ، وفيهما وأدت امسراة بجلب بياب الجنان أربعة أولاد في بطن ، وفيها تسلم الظاهر صاحب حلب من أخبه صاحب دمشق جبلة ولاذقية ، وفيهما خسسف القمسر مرتين ، وفيها تسلم الملك العادل قلعة جعبر من ابسن أخيه صحاحب حلب بعد خطوب جرت واسباب طرات . وفيها مات ملك الفرنج: بسيواس وحمل إلى بيت المقدس وقبر بزيتون الجلجلة .

### سنة تسعين وخمسمائة

- وفيها مسك الظاهر صاحب حلب الياروقية، بدر الدين دادرم ويكمش وبقطران والحاج ، وبلك وابن قيماز وجماعة منهم ، وأوهمهم أنه يخلع عليهم ، فلما حضروا أودعهم السنجن ، وسنير بكمش إلى حارم بعد ماعنبه بالضرب ، وأراد أن يكصل دلدرم ، وطلب منه تل باشر ، ونزل عليها بعسكر حلب وحماة وشيزر أياما ، فجاء الخبر من دمشق بمجيء الملك العزيز ، فسرحل في تلك الليلة فلم يصبح له أشر بموضعه ، وكان أهل تل باشر في ضائقة ، ووصل الملك العادل بعد يومين إلى تل باشر ، وطلع القلعة فأخرج في تلك الساعة بدر الدين دلدرمس وأقاربه منها ، ومن الله عليهم بالفرج من غير تقرير ولا علم عنده بذلك ، ولم يكن الملك الظاهر أن يرد شفاعته فيهم بل الوقت خلع عليهم وأعطى بدر الدين علما ونزلوا جميعهم وبدر الدين علما ونزلوا جميعهم وبدر الدين علما ونزلوا جميعهم شهاب الدين ، فودعها وخرج كما هو مجدا إلى دمشدق ، وتقسر شهاب الدين ، فودعها وخرج كما هو مجدا إلى دمشدق ، وتقسر الصلح بينه وبين الملك العسارية وهدو متمرض ، ورجسع إلى الديار المسرية ، وهو متمرض ، وخامر عليه بعض عسكره .

وفيها مات الفقيه أبو الدسن بن الطرسوسي بحلب ، وفيها مسات الفقيه المقريء الشاطبي بمصر رحمسه الله ، وكان مسن أهسل العلم والعمل ، وفيها كان لنيل مصر أمسر عجيب وذلك أنه زاد حتس بلغ الثين وعشرين اصبعا من سبعة عشر ذراعا ، ثم نقص فزرع الناس أكثر غلائلهم وقرطهم وكتانهم ، ثم رجسع بمشيئة الله زاد ففسرق الجميع وأتلفه ، وهذا شيء لايمهد مثله من تقادم السسنين ، وفيهسا وزر ابن الحصين الواسطي لصاحب حلب الملك الظاهر ، ولما تسولي شرع في قطم أرزاق الناس فلا أوصل الله ظلمه .

وفيها مات بطريق بقلمة الروم ، وقام بمقامه ابس أخيه فاحتال عليه ابن لا ون فأخذها منه . وفيها كانت زلزلة بحلب ، وفيها كان المد بحلب حتى نخل الماء من باب الجنان ، وفاضت الأونية وبطلت الرحا وخربت ، واصبح الناس على خطر عظيم ، وغرقت من البقر والفنم عنة وجمال بأحمالها ، وغرقت جماعة من الناس ، وخربت تلائمانة دار ، وانشق من باب قنسرين إلى باب انطاكية ، وبالجملة إنه كان شيئا عجيبا .

وفيها أخذ ابن عبد المؤمن المايرقسي على جبسل زوران أسسيرا ، وقتل معظم رجاله وأسر منهم مالايحصى عدده ، ورجم إلى مسدينة مراكش ، فسمع بخروج ملك الفرنج الفنس إلى بلاده في الاندلس في جميع العساكر ، وتشاوروا واتفقوا على المسير إلى الاندلس في جميع العساكر ، وتبعته المراكب وجمع الأمدوال وعمل السسلاح ، ونادي بالجهاد في سبيل الله تعالى ، وسنذكر في سنة احدى وتسعين ماجرى فيها بينه وبين ملك الفرنج وكيف كانت كسرته بمشسيئة الله تعالى وفيها مات بطريق اليعاقبة ابن زرعة بمصر .

وفيها قصد خوارزمشاه بعسكر عظيم بغداد ، وطلب الخسطية والسكة ودار السلطنة فخامر عليه بعض عسكره فرجع .

وفيها تواقعت الجنابلة والشفعوية والحنفية بسأصبهان ، وقتسل منهم خلق كثير .

وفيها هرب السلطان طغريل من حبس الخليفة ، وقصد همذان ، واجتمع إليه الترك وبقي شهورا ثم قتل فسأرسل رأ سسه إلى بغسداد فطيف به في شوارعها .

وفيها تسلم الملك العادل من ابن اخيه المعدوف بخضر المشدمر الرقة ، وامتنع من تسليمها الوالي ابن الزعيم اياما ، وفيها باعت الاكراد جبيل للافرنج بستة الاف دينار وقتاوا الوالي •

وفيها نافق الكمال الكردي وطلب برقة ، واستولى على بلد قماري سنة ، وهي قريتين بموضع يقال لها البطنان ، وهي فروق العقبة الكبيرة بيومين دون برقة العلوية •

وفيها قتل صاحب قسطنطينيه ، قتله أخوه ويعث صورته وانجيلا مجوهرا إلى مصر وسالهم أن يذكروه في صلواتهم \*

### سنة إحدى وتسعين وخمسمائة

فيها تجهز الملك العزيز ، وضرح في عسكر لايوصف في قدوته وكثرته وحسن عدته وكثرة خيله حتى أن الجندي يكون معده عشرة ماليك ترك وأكثر وأقل ، وأعظمهم يعمل اقسطاع الجندي العشرة الاف دينار وأكثر ، وأقل ، حتى كان عدة الجيش سبعة الاف ، فانا عرض يكون خمسين الف لقوته بالماليك والجند ، وقصد حصسار دمشق ، وفيها دخل الملك العادل إلى دمشق بالعساكر ، وكاتب الملك العزيز في الرجوع فأبي ، ووصل القوار ، ثم إن بعض عسكره تقلوبهم فرحلوا إلى الملك العادل ليلا ، ثم إن الملك العزيز رحل بعدهم طالبا للقددس ، شم أسرع منه إلى الديار المصرية خواا ان يسعقوه إليها ، فوصل في ايام يسيرة فنهب بعض دور الذين رحلوا .

ثم وافي الملك العادل عمه بعد ايام والاسدية صحبته إلى الخيس ، فانفذ العزيز إلى بلبيس عدة امراء أركزهم فيها ، وقواها بالنهب والميرة والعدة والرجالة ، ثم إن عسكر العادل نزلوا عليها من جانب البساتين والرمل ، ولم يلحقوا بقتال لاهو ولاأهلها اياما عدة ، شم اراد الملك العزيز أن يستظهر أهلها بالمال والعدة والسلاح والرجال فأرسل إليهم إنتين وسبعين مركبا موسقة بالمال والرجال والرجال المسلاح والأطعمة وجميع مايحتاج إليه ، فلما توسطت المراكب في المخزائر تجري بينها خرج عليها الاسدية وعسكر الملك العادل المنين بن النصارو ، ولم يسلم من المراكب إلا مقدار يسير ، فسعظم غاخذوا المراكب وجرحوا جماعة من الجند والجيش وغرق بها بهاء على الملك العزيز ماجري وعلى الملك العادل ، ثم إن جماعة من أهال بلبيس خلف ، بلبيس كتبوا إلى المبل العيضاء فخرجت جماعة من أهال بلبيس خلف ، فضرجوا إليه ، المبل بلبيس خلف ، من الراكب وبين وبين عمه الصلح على ماأزاد ، فانطفأت الفتنة وجمع تقرر بينه وبين عمه الصلح على ماأزاد ، فانطفأت الفتنة وجمع تقرر بينه وبين عمه الصلح على ماأزاد ، فانطفأت الفتنة وجمع تقرير بينه وبين عمه الصلح على ماأزاد ، فانطفأت الفتنة وجمع تقرير بينه وبين عمه الصلح على ماأزاد ، فانطفأت الفتنة وجمع

الكلمة ، وكان حلقهم رجمه الله ، ودخل الملك العادل إلى القساهرة وسكن في القصر ، وألف الله بينهم \*

وفيها كان بمصر غلاء عظيم ، وفيها جدد الملك العزيز الصلح مع الفرنج ، وفيها عزل زين الدين أبو يوسدف قاضى القضاء بمصر وولى محيي الدين أبو حامد بن أبي عصر ون القضاء بمصر . وفيها عزل ابن كهدان والي المحلة ، وولي بعده ابن بهدرا م . وفيها كسر ابن عبد المؤمن الفرنج الفنش وجميع ملوك ذلك البلاد بالأندلس على مدينة طليطلة ، وأسر منهم مامقداره سدتون ألف إنسان ، وقتل منهم مائة ألف ، وستة عشر ألف من الفرنج ، وأخسذ مسن السدلاح مالايحصى ، وذكر أن قسمته من الدروع سستون ألف زردية ، ومسن الخيل ستون ألف زردية ، ومسن الخيل ستون ألف زردية ، ومسن

### سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة

فيها عزل العادل لحيي الدين بن عصرون عن قضاء مصر وولى.

زين الدين ، وفيها عصى أبو الهيجاء السمين ببيت المقدس ، وفيها

خرج الملك العزيز وعمه العادل وقصدوا دمشق وصححتهم عسكر

عظيم الايوصف من كثرة الرجال والعدد ، ونزلوا ميدان الحصى ،

وجرى بينهم وبين أهل دمشق حروب وقتال عظيم مسدة سسبعة عشر

يوما ، وكان الملك الأفضل نور الدين على قد عسدف بأهل دمشدق

مرارا ، وخرق بهم حتى أسرف في ذلك ، وكتب إليهم الملك العادل ،

ووعدهم بالعدل والانصاف ومناهام ، وكاتب عز الدين الحمصي ،

وكان معه باب توما من البلد فاتفقوا على أنهام يسلمون المدينة ،

فأصبح الملك العزيز عبا العدة ، وهيا الرجالة ، وقسام الأطالاب

والفرسان وشرعوا في القتال من باكر إلى الظهر ، فمضى كل أمير

لداره ، ثم تقال أهل دمشق ، ورجع الملك العزيز وأمر العسكر أن

يركبوا قركبوا وحملوا جميعا وفتاح لهام الباساب الذي كان عليه

يركبوا قركبوا وحملوا جميعا وفتاح لهام الباساب الذي كان عليه

وجماعة من أهل البلد ، ودخل الملك العادل والملك العسزيز المدينة ولم يفقد غير شرف المدين بن البصرا وي صادفته رمية سهم فمات ، ثم إن الملك العزيز عوض الأخيه نور الدين علي صرخد ، ومسك اخساه خضر أياما ثم خيره في المقام فأبي ، فتسوجه إلى حلب ، وعاد الملك العزيز إلى القدس وتسلمه من أبي الهيجاء السمين بعدما حاف له عن نفسه وماله . وفيها مات سابق الدين صاحب شيزر •

وفيها كان الغلاء بمصر ، وفيها خسرج الملك العسريز إلى الداروم وغزة وجدد الصلح مع الفرنج ثلاث سنين ، وفيها عزل ابن الجويني عن الاسكندرية وتولاها سنقر الكبير، وفيها مسك اسن المنذر بمصر وقيد اسبب رواحه إلى اليمن وفيها عزل ابن شكر صاحب الديوان بمصر ، وتولى ابن حمدان وفيها جاءت ربح شديدة مسزعجة كثيرة الرمل بمصر .

وفيها مسك الملك الظاهر صاحب حلب العلم ابن ماهان وقطع يده وأنفه وأننيه وأصابع يده اليمنى ، وركبه حمارا وأشهره بحلب ، وسبب ذلك أنه ولاه اللانقية فعصى وحلف الأجناد له .

وفيها مات وزير الخليفة المعروف بابن القصاب ببغداد . وفيها أمر الملك العزيز بهدم الإهسرام بمصر قسابتدا فيها بنقض الهسرم الصغير الغربي ، وهو صوان سماقي فهدموا بعضه ، وعجزوا عن باقية ، وسبب هدمهم حاجتهم إلى الحجارة الصوان ليبنوا بها برج دمياط .

### سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة

-وفيها فتح المايرقي إفريفية ، وبجاية ، وقلعة ابن حماد ، وعدة مدن بسبب اشتغال ابن عبد المؤمس ببالاد الأندلس ، وأوغل حتسى وصل إلى القصبات متاخم لبلاد الأمان بعد ماكسر ألفنش ، ووصل الى طليطله وأشرف على أخذها ، وفقح عدة مدن من بلاد الفرنج ، وغنم المسلمون مالايحصى .

وفيها كانت زلزلة بمصر ، وفي جمادى الأخرة جاءت شديدة مزعجة ورمل كثير اصدفر ليلا ، وكان الناس يرون في أثناء السماء نارا ، فأصبحوا على خوف عظيم ، وفيها مات أبو الهيجاء السمين بيلاد الشرق بعد انفصاله من الخليفة ، وفيها تدولي عز الدين بسن الجويني القاهرة ، وعزل ابن حمدان ، وأودع السجن هو وأخوته ، وطلب منهم أموالا وغيرها ، وفيها نزل سديف الدين بسن يوسدف الدمشقى عن القضاء بمصر ، وولى صدر الدين بن درباس .

وفيها نزل الفرنج بمرج عكا وخصرج الملك العصادل من دمشيق وصحبته عسكر الشرق ، وأنفذ الملك العصرين العساكر من مصر فالتقوا الملك بمرج عيون ، واجتمع العسكران وشعنوا الفسارة على الفرنج ، وأخذوا منهم جماعة ، ثم إن العادل قصد مدينة يافا ببعض العساكر ، وأيد الله المسلمين ، ففتحوا يافا بالسيف ، وأخذوا منها مقار عشرة الاف نفس ، وأخذوا من العدة والميرة والمال شيئا الايحمى ، وأخذ ابن الست الذي كان بهاء الدين أسره بعكا وأنفذه السلطان إليه وظفر به .

وبها جهز الملك العزيز أسسطول مصر ، واسسكندرية ، ودمياط ، واربعة غربان وقصدوا بلاد القسرنج ، فسأخذوا عدة بسطس ، مسن جملتهم ثلاثة بطس فيهم من الأموال والخيالة والعدد مايضيق شرحه في هذا المختصر ، وأحرقوا فيها مسركبا كبيرا ، وأن ملوك القسرنج والمطريق الذي لهم ذكروا أن فيه خمسين صسندوقا مسوسقة نهيا وقضة ، وكان لهم مدة سبع سنين يجمعونها من سائر بلاد الفرنجية فقرقت في البحر ، ولم يقدر المسلمون على شيء منها ، ولا وصسلوا إليها من كثرة النيران ، ثم انهم أتوا بالجميع إلى الديار المصرية ، وكان لوصولهم يوم عظيم وقتم جسيم .

وقيها تجهز الملك الشمر وقصد الساحل ، وقيها مات سدف الاسلام أخو الملك الناصر ، وملك بعده اليمن ولده .

والى هاهنا انتهى

## الحواشي

#### عواش ابن الكلانس:

- (١٠) كُمَّا فِي الأصل ولم أجدها في المثان المِعْراقية وسواها .
  - ﴿ ٣ ﴾ كُنَا بِالأصل ، والأصبح ، وأغارت،
- ( ٣ ) كثيرون من سكان النطقة كانوا من غير السلمين ، من الأرمن .
- ( \$ ) حصن منيح في منطقة الثغور كان من أعمال حلب. معهم البليان .
- ( ٥ ) معينة كانت نات شهرة كبيرة ، فيها آثار كثيرة ، وتتبع البارة اداريا انطقة اريحا في محافظة اداب في سورية .
  - ( ٦ ) من كور حلب الشهورة في غربيها بينها وبين الموة . معهم اليثبان
- ( ٧ ) إن الأميرة اناكرمينا الفطر من تحدث عن ومسول حشسود المسليسين الى الفسطنطينية ووصف الاقاتهم بالاميراطور الكسيوس كومنين . ثم قصر غير سطوط نبيقة . ويكف أن ماكيتها ألى الهيزنطيين ، وقد اومت عالم كله في كناجها عن حياة ابيها التي مصل عنوان االالكسبياد . انظر الجزء المترجم من هذا الكتاب في الهنزد السادس من موسومتنا هند .
  - ( ٨ ) هو فيروز في مصادر اشري .
  - ( ٩ ) انظر تفاصيل هذا في كتابي مدخل الى تاريخ المروب الصليبية · ٣٣٨ .. ٢٤٢ .
  - ( \* \* ) انرشتكين الناتشمند ، وعند ابن العبيم هنث المركة في ارض مسرعش ، زيسة الملب
- ( ۱۱ ) گان جوسلین هو کونت اارها ، وقد ارخ کاتسب سریانی مجهسول الملکة الرهـــا حتــــی
   سقوطها ، ونص هذا المؤرخ هو بین محتویات موسوعتنا هذه .
- ( ٢٧ ) في ترجمة جناح الدولة حسين لاين العيم جاه و وكان قتله ... بتعيير المكيم ابسي الفتح المنجم الباطني ، ورفيقه ابني طاهر ، وقيل كان بأعر رضموان ورضاه . . انظرها في كتابنا هنا .
- ( ١٣ ) في بغية لاين العديم · ، ويقي المنجم الباطني بعده أربعة وعشرين يوما ومات ، . انظرها في ترجمة جناح الدولة في كتابنا هذا .
  - ( ۱۶ ) تكررت ، وأرهفت بالأصل ،
- ( ٩٠ ) كنا في الأصل ، وفي النفس شيء منه ، ولم أجد في المتواد من المسادر الشوادة سايفيد حوله ، ولعل العبارة ، بنا ، زائدة نمعين اورد سبط ابن الجوزي الخبر قال ، وكان واليها زهير الدولة الجيوش ، .
- ( ١٦ ) اقيم هذا الهصن على ثلة ابي سمرة العالية الواقعة على الضفة اليسرى من نهر قاديشا .
   رهى كانت تعرف بثلة المهاج . طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي ٥٠٠ .. ٩٦ .
  - ( ۱۷ ) جبال النمسيرية ار الطويين حاليا .
- ( ١٨ ) هناك مطابقة شبه كاملة بين رواية ابن الكلاذي هذه ، وما جاه عند ابـن الصديم في ربـنة الحلب : ٢ • ١٥ مـ ١٥١ ، وفي يغية الطلب يقدم ابن العديم في ترجمة رضوان تفاصيل اضسافية .
   انظرها في كتابنا هذا .
  - ( ١٩ ) كُذا بالأصل ، ولم أهند الى هذا الاسم .

## الحواشي

#### عواش ابن الكلانس:

- (١٠) كُمَّا فِي الأصل ولم أجدها في المثان المِعْراقية وسواها .
  - ( ٢ ) كذا بالأصل ، والأسم ، واغارت،
- ( ٣ ) كثيرون من سكان النطقة كانوا من غير السلمين ، من الأرمن .
- ( \$ ) حصن منيح في منطقة الثغور كان من أعمال حلب . معهم البليان .
- ( ٥ ) معينة كانت نات شهرة كبيرة ، فيها آثار كثيرة ، وتتبع البارة اداريا انطقة اريحا في محافظة اداب في سورية .
  - ( ٦ ) من كور حلب الشهورة في غربيها بينها وبين الموة . معهم اليثبان
- ( ٧ ) إن الأحيرة الماكومية الفضل من تحدث عن ومسول حشدود المسليبين الى الفسطنطينية ورصف علا اللهم بالاجياطور الكسيوس كومنين . ثم قص غير سطوط نبهة . وكهد الد بلكيتها الى الميزنينين ، وقد الرحمة عنذا كله في كتابها عن حياة اليها اللي حسل عنوان ، الالكسياد . انظر الجزء المترجم من هذا الكتاب في الهزء السادي من موسع عتما هن .
  - ( A ) هو فيروز في مصادر القرين .
  - ( ٩ ) أنظر تفاصيل هذا في كتابي مدخل الى تاريخ العروب الصليبية · ٣٣٨ .. ٢٤٢ .
  - ( ١٠ ) الرشتكين الناتشمند ، وعند ابن العبيم حدثت المركة في ارض مسرعش ، زيسة العلب ٢ . ٨٠٥ ... ٩٠٥ ... ٩٠٥ ...
- ( ۱۱ ) گان جوسلین هو گونت اارها ، وقد ارخ کاتسب سریانی مجهسول الملکة الرهـــا حتــــی
   سقوطها ، ونص هذا المؤرخ هو بین محتویات موسوعتنا هذه .
- ( ٢٧ ) في ترجمة جناح الدولة حسين لاين العيم جاء وكان قتله ... بتعيير المكيم إسي الفتح المنجم الباطني ، ورفيقه ابي طاهر ، وقيل كان بأعر رضوان ورضاه . . انظرها في كانبا هنا .
- ( ١٣ ) في بغية لابن العبيم · ، ويقي النجم الباطني بعده أربعة وعشرين يوما ومات ، . انظرها في ترجمة جناح الدولة في كتابنا هذا .
  - ( ۱۶ ) تكررت ، وأرهفت بالأصل ،
- ( ٩٠ ) كنا في الأصل ، وفي النفس شيء منه ، ولم أجد في المتواد من المسادر الشوادة سايليد حوله ، ولعل العبارة ، بنا ، زائدة نمعين اورد سبط ابن الجوزي الخبر قال ، وكان واليها زهير الدولة الجيوش ، .
- ( ١٦ ) اقيم مثّا المصن على ثلّا ابي سمرة المالية الواقعة على الضفة اليسرى من نهر قانيشا ، وهي كانت تعرف يثلّا المعاج ، طراياس الشام إن التاريخ الأسلامي - ٩٥ ــ ٩٦ ــ ٩١
- ( ۱۷ ) جيال التمبيرية ار الطربين حاليا .
- ( ۱۸ ) هناك مطابقة شبه كاملة بين رواية ابن الكلاذي هذه ، وما جاء عند ابـن الصديم في ربـنة الحلب : ۲ ° ۱۰ . ۱۵۱ ، وفي يقية الطلب يقدم ابن السديم في ترجمة رضوان تفاصيل اضسافية .
   انظرها في كتابنا هذا .
  - ( ١٩ ) كُذَا بِالأصل ، ولم أهند الى هذا الاسم .

#### -0814-

- ( ٧ ) يعرف هذا المرفع الآن باسم، المال، وهو واقع في محافظة القيمارة، منطقة فيق. ويبعد عن فيق مسافة - ٧ كم، وعن القيمارة، ٤٩ كم . . انظر التقسيمات الامارية في الهمهورية المربية السورية ، ط. نحشق ١٩٦٨ : ٥٠ المسافة المربية
- ( ۲۱ ) في الاصل، بأبي الفتح، وهي مصحفة صوابها ما اثبتنا، وذلك عن خط ابسن العسيم في كتابه بفية الطلب في ترجمته لابن ملاعب.
- ( ۲۶ ) في معجم البلدان تبنين في جبال بني عامر المطلة على بلد بانياس بين بمشق وصور .
  ( ۲۰ ) لم اجد هذا الموقع في المصادر المتوارة ، وهو لا اشك على مقربة من منطقة الشميخ مسكين
  الحالية في سورية .
  - ( ٢٦ ) هي بلدة أزرع العالية في صوران ... انظر معهم البلدان .
  - ( ٢٧ ) السن بليبة على دجلة في أعلى تكريت ، عندها يصب الزاب الأصغر الى دجلة ،
- تقويم البلدان : ۱۸۸ ـ ۳۸۹ . ( ۲۸ ) في الاصال ، المدورة ، وهي تصنعيف منتج من مراة الزمان هيث يتال رواية اين الكلاذسي
- فتد \_ الحيار سنة \_ ۵۰۰ هـ ...
- ( ٢٩ ) سيكون بين عصون الدعوة الاسماعيلية في منطقة مصياف . انظر تقويم البلدان : ٢٧٩ . ( ٣٠ ) تحدث وليم الصروعي في تاريخه – الترجمة الانكليزية . ١ ، ٣٨٨ – ٣٧٩ عن حمله طفتكين
- هذه لكنه لم يذكر جرفاس هذا بين رجال ملك القدس أو المنافعين عن طيرية. وأورد سبط ابن الموزي هذا الضبر فقال: ، وفيها أغار طفتكين على طبرية ، وبها جرفاس مقسدم
- الفرنية ، وكان من أكبر الملوك فضرح من طبرية ، والتقوا فقتل اتاباً، منهسم مقتلة عظيمسة ، واسر جرفاس وغواصه ، فيذل في نفسه إموالا عظيمة ، فلم يقيل منه ، ويمث به ويأصحابه .
- ( ٣٦ ) كانت عرفة هي الفط الدفاعي الاول عن طرابلس ، تقسع على سساحل البحسر وتيمسد عن طرابلس مسافة اثنتي عشر ميلا ، تقويم البلدان : ٣٥٤ ــ ٣٠٥ .
  - ( ٣٢ ) في الأصل ، واليا ، وهي تصحيف صوابه ما أثبتناه .
- ( ٣٧ ) لم اجد هذا المصدن في المظال الترفية ، وفي الكامل لاين الافير، ٢٩٠١ ما بهدا المباله حمل الم المجلس المسابق ا
- - ( ٣٦ ) قال ياقوت عن المنيطرة : حصن بالشام قريب من طراباس .
- ( ٧٧ ) قلعة صغيرة في شمالي لبنان ( ٧٥ ميلا تقريبا الى الشمال الشرقي من طرا بلس ) تـريضى فوق جرف على السقوح الشمالية لجبل عكار .
  - ( ٨٨ ) قلعة ومدينة مبغيرة في وسط سورية ألى الفرب من مدينة حماة ، ثلا ع ف وق تال متدرج الانحدار في الشعاب الشرقية لهبال النصيرية .
    - ( ٢٩ ) لم أجد هذا الحصن في المطان حتى أحدد مكاته .
- ( ٤٠ ) تعرف الآن باسم قلعة الحصن في وسط سدورية إلى القدرب مدن حمص في منطقية وادي

التضارة ، موقعها ممتاز فوق نروة مرتفعة تزيد عن ٣١٠٠ قدم وتحيط بها مـن جميع جهــاتها مدرجات متوسطة الانحدار

( ۲۰ ) ترسم الآن، مسلخد، وهي مركز منطقة تابعة لمطلقة السريعان، وقد وصلها ابرالفساء في تقويم البلغان ( ۲۰۸ ـ ۲۰۹ بقوله ، وهي بلغة مطبيق نات المة مزنقة وكروم كثيرة، وليس لها ماه سوى مايجمع من الامطار في الصهاريج والبرك ، ومن شرقها تسالة طريقا تعرف بسالومسيف الى العراق

( ۲3 ) في الأصل، التي يمشق ، وهو غير مستقيم المعنى قوم من مرأة الزمان \_ اخبيار سسنة \_
 ٩٠٢ \_ حيث ذاتل رواية ابن الملائس هذه

( ٣٦ ) في الإصل ، يعض خراج اهلها ، وهو غير مستقيم المعنى ، وفي مسراة الزمسان عن ايسن
 القلائمي ، وحط بعض الفراج ، أنا أم التلويم

( ٤٤ ) يعرف الأن باسم، تل باجر ، وهو تابع اناريا النطقة جبل سعمان ، احدى مناطق محافظة

( ٤٥ ) كان جمع المساكر الاسلامية موسعيا خاضعا لقواعد الاقطاع المسكري

( ٤٦ ) هي قلمة حمسينة بين حاب وانطاكية . اللباب في تهنيب الإنساب لايز الأثير ط بيروت

( ٤٧ ) اضيف ما بين المامرتين من الكامل لابن الأثير ٨ -٣٦٠

( ٤٨ ) في تقويم البلتان . ١١٨ ــ ١١٩ ، وتتيس جزورة في مصر في وسط بحيرة تعرف ببعيرة تتدس قريبة من ماه البحر ، المتوسط

( 23 ) اسمه الآن نبع السريا قرب قرية فقيع بحوران بين جاسم ونوى ، جرت مياهه ألى قرية الشيخ مسكين ويبعد عن بمشق مسافة " ٧كم .

( • • ) على الطريق الدولية التي تصل بمشق بدرها ، وتبعد عن بمشق حوالي • • عيلا ( • • ) في الإسل سنجتان ، وقد شبيله امدروز سنجتان ، ولما جد لهذا الدوتم من ذكر في المصاف المهذل في دوجت في الباهد لابن الألير \* • • المبتخان ، حيث قال ، فما بلشي سنجا ان الأمير مدرورا سدار الى الغزاة بالشام ، فقتح في طريقه ثلاما من شيغتان كانت القرنج ، وشيغتان كسا

يستنتج من ياقوت هي في يلاد الارمن في ديار ربيعة . انظر زيدة الطيب ٢٠ ١٥٨ ( ٥٣ )في الاصل ، نئل مراد ، وهر تصحيف صوابه ما اثبتنا ، ففي معهم البشان ، تل قسراد حسن مشهور في بلاد الارمن من نواهي شيشتان

( ٣٥ ) أحديل الكردي سنحب مراغة أعظم بلاد أنربيجان وأشهرها ، ترجم له ابن العديم في يفية
 الطلب انظر معتريات هذه الترجمة في كتابنا هذا

 ( 88 ) انظر تفاصيل خبر هذا واثاره في ترجمة رضوان في بغية الطلب لابن العيم ، التشــورة في كاننا هذا .

( 80 ) في الأصل ، ولده ، وهو تصحيف صوابه ما اثبتناه .

(٩٦) سكمان القطيي هو صاجب حيافارقين ، وكان قبل ذلك يمثلك اغلاط ، وتحدث الضارقي في تاريخه : ١٩٧٤ عن تسلمه لمهافارقين نم مضاركته في حملة صودور حتى وصائه ، دورفاية القارقي المهافة والمواقع القارقية المهافة المائية التي وعلم الفارقية ، ولا المعبس الفارقين معانمي الخرافية المعرفة المعرف

الفترج ، وإزال عنهم جميع اسبياب القالم ، ونزل في القصر واليا معلوكه تمزغلي وسلم الباد الى غراجا التي الدولة ابر القترح ، ويلي الناس معه على كل غير ... . وفي سنة أدري وخسسمائة نزل الابير سكمان الى بيانارقين ، وقصد الرعا وسسنة سحت وخمسمائة نزل الأمير سحكمان الى ميانارقين ، وهمد الرعا ومعه عساكر عظيمة فهات هناكه ، ووصل تابرته الى ميانارقين ، وهمد الرعا ومعه عساكر عظيمة فهات هناكه ، ووصل تابرته الى ميانارقين ، وهمد الرعا ومعه عساكر عظيمة فهات هناكه ، ووصل تابرته الى ميانارقين ، وهمد الرعا أن سنة سنة ساتيدما الى المنابق من المنابق منابق الميونز وما حوله بالظر رامن السلسلة ، واخذ هستام الدول : في الدول في قدرية مناب الميونز ومنا حوله بالظر رامن السلسلة ، واخذ مسام الوغين الدول قدين اللهرين وكان ذلك لاختلاف الولاة وتغير الدول . الدول . وكان ذلك لاختلاف الولاة وتغير الدول .

وقال ايضا ان في سنة اشتى عشرة وخمسمائة نقة السلطان الى الرزبيكي رسولا يأمره ان يسلم ميافارقين الى نوم الدين ايلفسازي ، فعضر وسسلمها اليه ، وطكها وضرع الرزبيكي ونزل على الروابي ، وإقام 2015 أيام ، فلما كان اليوم الرابع وصلة رسول من السلطان يأمره أن لا يسسلم ، فوجد الأمر قد فات ، واستثر نهم الدين بميافارقين ، واظهر العمل والانمساف والاحسسان الى الناس ،

( ٥٧ ) اي صدر هم وتقوهم . النهاية في غريب المديث والأثر لابن الأثير .

( ٥٨ ) كنا في الاصل ، وفي مرائد الزمان ــ اغبار سنة ٥٠٥ هـ مه الجيش ، وفي الكاصل لايسن الافير ٨ ، ١٨٥ ، في اغبار سنة ٩٧٠ هــ اغذا النونج مصفا صن اعسال طلاستين ، ومسـرفــ بالمبس ، ويعرف بمصن جالك ، سامه اليهم المستعقظ به ، والصدوا انزعات ، وهذا يقيد وجيـرد. مثل المصن ترب درعا ، ومقيد هذا الاشارة الى القسم القديم من درعا ، وهو اشبه بالقلامة يدعوه السكان هذاك ، الكرك ، اي المصن ....

( ٩٩ ) في دراة الزمان - اخفيار سنة ٥٠ ه مد - م فتحيل واحد من الدسلون له خيسرية بالحديب ، فصل كياشا في اخشاب ، تدفع البرج النهي يلصفونه بسالسور . ثمم تصيل في سرييق البسرج الكبير فاعترق ، وخرج الدسلون فاخذوا منه الارت واسلمة فسيئند ياس الفريج ، فيحلوا واحراقوا جهدا ما كان لهم من الراكب على الدسلول والاخشاب والعمائل والعلوظات وفيرها ، وجامعم طفتكين فعا سلوا اليه البلاد قائل : انا ما فعلت ما فعلت بالا شد تمالي لا لرغية في حصن ولا مال . ومثني نعمكم حدو مؤتكم ينفس ورجائي ، ورحل عنهم ، .

( ۹۰ ) لعل الراد ، تشارة المُشب » .

( ۲۰) كذا في الأصل ، يدران ، وهو تصحيف صوايه يرتران ، انظمر تساريخ طحرا باس ۲۵۱ ــ 451 ، ويلاحظ أن تعريب أين القلادني لا سعاه قادة الصليبيين متلق على العموم مع القاعدة التنبي اعتدما المؤرخين العرب .

( ٦٣ ) جعله من شيله اي من فرسانه ، واسم اين يرتران ، يــونز ، وتــرسمه المصــادر العــربية - ينص ، انظر طراياس الشام : ١٥٠

( ٣٧ ) قال عنها باقوت : قلعة حصينة في سواحل حمص ، ويستفاد من أبي الغياء ٢٩ انها كانت بين بانياس وطرطوس .

( ۱۳۰ ) أن الأصلّ ، غارب ، وهو تصحيف اتو من معهم البلتان ، والقصود هنا سحواء النقي . ( ۱۳۰ ) كنا أن الأصل ، وقد لمو الأسم تصحيف ، فهو « طحوروس الأول ، [ ۱۳۰۰ ـ ۱۳۲۳ ] بارين دولة ارمنية المصفري التي قامت مع نجاح المملة المسلبيية الأولى ، "تسركزت أن المنطقة الرافعة فيما بين طوطوس ومين زيرة . انظر القائح إلى المصروب المصليمية ط ، دمشيق ۱۹۸۷

#### -1736-

٣١ ـ ٣٤ صفحات من تاريخ الأمة الأرمنية لعثمان الترك بل جلب ١٩٦٠ ـ ١٣٤ ـ ١٣٥ ـ ١٢٥
 ٢٦ ) يرسمه أبن الغنيم في ربعة الجلب ٢ ١٩٦٠ ـ روجار - وهو أصح من رسم ابن القلاسي.

( ٧٧ ) فراغ بالاصل ، وجديه الدين تعوضوا لهذا الموصدوع أم يأت واحد سهدم عني حكر هسته المتعاصل حتى وليم الصوري ١ ٩٧٠ - ١٥٠ اكتمى بذكر اسنات المتلاف مين بدرين هستخت الدها وجوساية وصاحب لل المتعارف على الدها وجوساية والمتعارف المتعارف على الدها وجوساية القدام على المتعارف على المتعارف على المتعارف على المتعارف المت

( ٦٨ ) هي بحيرة قطيعة قرب حمص

( ۴۹ ) على مقربة من المدود السورية اللينانية بعد ( المسنم ) قرب قربة عنهر "لجالية ( ۲۰ ) ال الاصل "تبنين انظر الحاشية ( ۲۰ ) التقربة

 ( ٧٧ ) الصديرة موضع بالارس مقامل لعقبة أفيق بينه وبين محيرة طسرية شلائة أميال معجم البلدان

( ٧٧ ) لم يدكر وليم الصوري هذه الواقعة حتى معدد هوية الكنيسة هند

( ٧٣ ) بحيرة طبرية ( ٧٤ ) كذا في الاحل وفي الدفس شيء منه ، فكلات بيارها في شمال الشام ، و كلب في العدوب

و ۷۵ ) في انقطع وانفرد النهاية لابن الاشير ( ۷۱ ) لم أجده في المصادر

( ۷۷ ) کما وهذا التاریخ میکر. دومانه کاست سنة ۵۱ هـ ۱۹۱۸م و سیدگره الزاه تسامیة في احبار سنة ۵۱۳ و وبعدما توفي حامه بلدوين الثاني صاحب الرها استفر حول هستا گله تساريخ وليم المسوري بـ بالامكليزية ۱ ۱ ۵۱ هـ ۵۲۳ الگامل لاس الاتير ۸ ۲۸۵

( ۷۸ ) كتا في الأمدل وهار وهم ، غيرتران كان توفي سنة ۵۰ هـ ۱۹۹۳ م وهلفه امنه بسومر وقسد سنةت الاشارة الى ذلك امطر كتاب طراءلس الشام ۱۹۹۰ – ۱۹۳

( ٧٩ ] حورت حيوت الفرسية عدة موعيات مر الاسلمة تقدمها سلاح الفرسال النقبال مس طفقة البيلاء الاقطاعية . وتلاهم المرجعية وهم رجالة ثقال كانت تجسمه الكمائي والميرة وتعسق هده الخراسيات عليهم . وقالبا ماكان المرجعية صفق حدد الفرسال الذقال وصف هذه المراح الثقال المرحمية من المحافظة المائين والمجاح وكان الجرء الاكدر من

المستهين الأخيرين من المرتوقة المصل مصدر حول هنا الموصوع كتاب هر الحسرب في الحسروب المسلمينية ( بالامكليزية ) تأليف ر - سميل طالدن ١٩٦٧ ( ٨٠ ) قتل في معركة قرب عادين قانها صده أيلغاري بن ارتق الكامل لاس الاثير ، ٢٨٨ -

( ۸۹ ) هو الكسيوس كودوبير الهصل مصدر بمه كتاب الالكسياد لابعته الاميزة اما كوميما ( ۸۷ ) في الاصدل كند هو الملك واصيف ما مير المحواصر كيما يستقيم السياق. هسدا وسسدق المؤلف أن دكر وعاة بلدوين الأول في احمار سمة ۵۰۸

و ٨٣ ) اضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق

( ٨٤ ) سدق المؤلف أن أشار الى هذه الواقعة باختصار في اخبار السعة الماهية

( 84 ) كما آل الإصل وآم اجد بير المصادر من اتى على دكر مجيء اسطول بحري يقوده كونت ما ، او حتى قيام بلدوين الثامي او سواه من قادة الفرنجة بالشام بعمل بحري كل ما همالك ان وليم الهموري تحدث عن قدوم اسطول البدقية على راسه الدوح دومنجو ميشيلي الى ساحل يافا في سنة 217 هـ - 1177 م في بعد شـلات سـموات ، وكان بلدوين الشـاني اسـيرا أمناك لدى الأمير الارتقي بكك ، وسيدكر ابن القلانس هذا كله

( ۷۸ ) في الأصل الأمير بدر الدولة بن ابل غازي بن ارتق وهو وهم فسليمان بس ايل غازي
 تسلم ميافارقين ، انظر ربعة الجلب ٢٠٩٠ - ٢٠٩ الكامل لابن الاثير ٨ ٣١٠

( ۸۸ ) کرگر هصر بین سمیسباط وهمان زیاد سخرتبرت او خربوط معهم البلدان

( ۸۸ ) ق. الاصل بالقرب من منظرة وقد الم بالجدلة سقط وتصحيف ، استدرك دلك من زيسة الطب المستدرك دلك من زيسة الطب المستوقة وقي معجو بالمبادل سميحة مهمر عظيم لايتمية غرصه لان قراره رمل سيال كلما وطنة الانسان برجله سال به فقرلة ، ومسو يجسري بين حصن منصور وهما من بيار مضر ، وعلى هذا النهر قنطرة عظيمة هي احدى عجائب السيا ، وهي طاق واحد من الشط الى الشط

( ٩٠ ) انظر العاشية رقم ١٤ التقدية

( ٩٩ ) كما بالأصل ، وهناك سقط بالرواية واضطراب ، وذكر هذه الواقعة ابن العديم ، وبستة الملب ٣ ٣٩٣ ـ ٣١٣ وسواه ، إنما من الملاحظ أن معلومات المصمادر العدربية حسول هسته العابثة لاتمي بالقرض ، ولحسن المظ أن المؤرخ السرياني المجهول تحدث عنها باسهاب

( ٩٢ ) اضيف ما بين العاصرتين كيما يستقيم السياق

( ٩٣ ) لم لمِد هذا المُوقع في المعاجِم والمسادر الصِغَراقية .

( ٩٤ ) لم أقف على ذكر لهذا الرقم في التسوفر مسن المسبسادر

[ 49 ] كان هناك تحالف بين الحشيشية وسلطات رمشق , انتهى هذه السنة بصدام بين الطسرفين وبتروجه صرية قاصمة الاستاعيلية

 ( ۴۹ ) هو قولك صاحب الجو ، روح ميليسند أكيسر بنات يادوين الثماني انتظار تسماريخ وليم الصورى ۲ کا ـ ۵۱ ـ ۵۱

( ٨٨ ) لكل ياقوت اكثر من مرقع يحمل هذا الاسم واكتفى عند احتفاء بقوله صروصح بسائشام.
وبياء على معليات الدسادر العربية مع وليم الصروري . فأن مو ي حروان . بعد منطقة برعا في من المسائلة على المسائلة ١٨٧ كم وعن انارع المسائلة المسائلة ١٨٧ كم وعن انارع المسائلة المسائلة المسائلة ١٨٧ كم المسارية المسربية المسربية المسربية للمسربية على المسائلة المس

( ٩٩ ) ه. و وأيم ادي بردي كان يعالم موقعا على مقربة من صدور قاد حسب وليم المساوري \* ع - ٣ كا ، أكثر من الله من القوسل النطاق بهم من مرح الصدو حيث كان معسك الفرنجة ، وقد وصف وليم مقتل هؤلام الفرسان تم هزيمة جيورش الفرنجة واحوال المناخ اليء انذاك . ومع هسئا التقيم معلموت ابن القلائم كاكن دق واول بالتقاصيل

( ۱۰۰ ) لها رياقوت (ربما بليغة من مواهي خلب الفربية . ويجهل كل مسن اجسن الانير في كلسابه الباهر ۲۰ سـ ۱۹ ، والفرخ المبرياني المجهول العملية احتلال لزريما من قبل زمكي ، انصبا مسج اختلاف في القارية

( ١٠١ ) هو محمد بن غازي خلف اباء سنة ٥٣٠ هـ ١١٣٦ م هسبب رواية المؤرخ السرياني وفي

( ١٠٧ ) هـ و سيف الدين سوار من كبار قادة اتابك رمكي امظر زبدة المدلب ٢٥٧٣ . والمادث عند سنة ٥٠١ الم

( ١٠٣ ) هو مومز بن برشران ــ انظر طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي ١٥٠

( ۱۰۶ ) اضبهه ما بین الحاصرتین کیما بستقیم السیاق ، انظر الکامل لاین الاش ۲۶۱ مید. ( ۱۰۵ ) بعرین الار احدی قری محافظة جماه ، تابعة لنطقة مصياف ، وهی تبعد عن مدینة حماه

٢٤ كم وعن بادة مصياف ١٧ كم التقسيمات الابارية في الجمهـ ورية الصربية السـورية

( ١٠٩ ) في ياقوت هي احدى قرى جبل السعاق من اعمال حلب

( ١٠٧ ) ذكر يعضهم ابن العديم في زيدة الملب ٢ - ٢٥٧

( ۱۰۸ ) كنا بالاصل ولم اهتد الى هذا الموقع

( ۱۰۹ ) كنا بالأصل ، والتقرة موقع خارج حلي ، وقد اكتشى ايس الصديم في ويسدة العلب ٢ - ٢٥٧ بالقول . وتحول القربح الى الثقرة فصابحهم سوار والعسمكر صاوقدوا يدرية مهسم فقتارهم وعادوا برزوسهم واسرى مهم

( ۱۹۰ ) اضيف ما بين العاصرتين توضيحا ، انظر زبدة العلب ٢٠ ٣٥٣

( ۱۱۱ ) كتا وهذا فهه يعض البعد عن الاصل حجون ـ أوبوحما

( ١٩٣ ) هو ، أيو بن راقين - انظر صفحات من تاريخ الإمة الأرسية . ١٣٥ \_ ١٣٧

( ۱۹۲۳ ) هـ و ريموند بن كوت بويتو انظر تاريخ وليم الصوري ( بالاتكليرية ) ٣ - ٥٩ ( ۱۹۷ ) لعمر الخرافسلاع المحسن الأهمر الخرافسلاع المحسن الأهمر الخرافسلاع

ايام الحروب المسليبية - ط-۱ دمشق ۱۹۸۳ ( ترچمة اكتاب ضولقفام مسوار ... فيمر ۽ من ٦٤ طراباس الشام - ۱۹۱ ــ ۱۸۳

( ۱۱۹ ) برید به مسلاح الدین محمد الیاعیسیانی انظر کتاب الباهر ۳۱ ( ۱۱۹ ) مع وضوح المنی بیدو ان هناك سقط بالسیاق

ر ۱۱۷۷) فولك اوف ا نجو

( ۱۱۹ ) مازالت تعرف بهدا الاسم في منطقة طرابلس في لبناز

( ۳۳ ) كذا بالأصل ، وهو مضطرب ويمكن أن يكون صوابه ، في عسسكره عن شميزر الى باهية بعرين فالأميراطور البيزنطي حاصر شيزر ، وهنا ما سيلصل شيره المؤلف بعد الليل ، وهسر مسا أنت على نكره جميع المصادر ، هذا وسيشير المؤلف أيضا أن بعد عودة الأميراطور الى الطساكية .
بعد ما أخفق في أخذ شيرر ترجه من انطاكية معي برناعة عين أخفها

( ۱۷۲ ) كان قوام الجيوش البيزنطية من المرتزقة ، وشكل الغزر الاتراك قسدما كبيرا مس

( ۱۳۲ ) اغديف ما بين الماهرتين كيما يستقيم السياق

( ١٣٣ ) المصاع الجلاد والضراب النهاية لابن الاشير

( ۱۳۴ ) انظر زیدة الجلب ۲ ۳۷۷

( ۱۳۷۰ ) ذكر المؤرخ المرياني المجهول إن الامبراطور وصل الى طرطوس . ومعه جيش كيير . واخذ بعد الترتيبات للأزاة كبرى لي سورية . وإشاه ذلك خرج الى الصيد فاصيب نراعه بجواح سبب له تورما شعيدا دعا الى وفات بعد ابام وقد قاد هذا الى عودة الجيش الى القسطنطينية ( ۱۳۷ ) هم فولك أوف انجو . أل السكم بعد وفاتة ألى ولده بلدوين الثالث مع أمه مياسد انظر

تاريخ وليم الصوري ١٣٦ \_ ١٤٠

الموسوعة الشامية ما 1 ج 1 1

#### - 0878 -

- ( ۱۲۷ ) انظر زينة العلب ۲۰ / ۲۷۷ ــ ۲۷۸ .
- ( ١٧٨ ) عين زين الدين علي كوچك صاحب اربيل وشهر زور حاكما على الرهسا ، هستا مسا يكره المؤرخ السرياني المجهول .
  - ( ١٧٩ ) اورد أين الأثير في كتابه الباهر تفاصيل عظيمة عن حوادث الموصل الانقلابية ضد زنكي ٧١ ـ ٧٢ .
- ( ۱۳۰ ) ألم بالنص سقط لم اتدكن من جبره من المسادر العربية التسوفرة ، وقد تصدت المؤرخ السرياني أن أهد قادة جوسلين صاهب الرها ، واسعه روبرت السعين قام يعدما انضب ما ليه عدد من قابدً الغرنج بالترجه نمو الهيرة لساعتها فنال عظيم الأشفاق .
  - ( ١٣١ ) في الأصل ، وترميلهم ، وهو تصحيف صوابه ما اثبتنا .
    - ( ١٣٢ ) لم أجدها في المسادر الجفرافية . -
- ( ۱۳۳ ) هو « يوسف ين دوناس بن عيس ، ابو العجاح الغربي ، الفقيه المالكي ... قدم الشام ، وسكن بانياس منذ وانتقل الى بدشق قا ساتروطنها ، ويوسري بها بمسخمي مساك ، وهسدت بسالريال وغيره ... وكان شيفنا حسن الفائهة ، هاو الفاظسرة ... كريم النفس مسطرحا للتسكلف ، وقسوي القلب ، حاسب كرامات ، ، حراقة الزمان ، ۲ ، ۳۰ .
  - ( ١٧٤ ) في الأصل ، العطاير ، وهي تصحيف لعل صوابها ما اثبتنا .
- ( ۱۲۰ ) كانت هذه السهام تطلق من قسي خاصة ، قوية ربعيدة للدى ، وغالبا ما كانت تحمل مراد. ملتهية من الفوط رغير ذلك . انظر مادة جرخ في معهم دورتي ، ١ ، ١٨٧ ، وتنتم الدم خسرج مسن العرب . القائموس .
  - ( ١٣١ ) جمع يعقوب وهو العجل ، القاموس الحيط ،
  - ( ١٣٧ ) الاين : الاعياء والتعب . النهاية لاين الأثير .
- ( ۱۲۸ ) وصف سبط این الجوری احوال نمشق ق اواخرایام المصدار یقوله : ، ولا شماج بــاهل دمشق المال المحافظ المستقات بالاموال على قدر احوالهم ، واجتمع الناس ق الهام مع الرجال والمستقات م وشعر المستقات واشعر على رؤوسهم ، وبسكوا وتشرعوا ، والتمام الله المستها في المستها في المستها في المستها في الموم الماشر من نزولهم على ندشق ، هم تكب حماره ، وعلق قي متابعاً ، وجعل في بديه مطبيعين ، ، وعلق قي عظ مستها المستها المستها المستها المستها المستها المستها المستها المستها في المستها ا
- ولقح المسلمون الأبواب . واستسلموا للموت ، وغادوا للاسلام ، وعملوا حملة رجــَل واهــد . وكان يوما لم ير في الهاعلية والاسلام علله ، وقصد واحد من احماث دمشو القسيس ، وهو في أول اللام ، غادرية بنايان راسه ، وقتل حماره . حمل الباقون . فانهزم الفسرتم ، وقتلوا منهــم عشرة الاف ، واحرفوا المسلمان والفيالة بالقط ، وتهموهم الى الفيام ، وحال بينهم الليل ، فــاصبحوا قد رحلوا ، ولم يوز لهم اثر ، ، مولة الزمان : 144 . 149 .
- ( ١٩٧ ) قراع بالاصل ، استمراك من الكامل لابن الاغير : ١ ، ١٧ ، والمربعة كانت احسى قبلاح السلم السلمية السلم على المساهد السلم السريسة التي يجسّانه الفهر الكبير ، وتشعة المملة ضد الصدريمة بناء على بعشقل واضع الابراء من المسلمة على المسلمة من المسلمة من المسلمة المسلم
- ( ۱۵۰ ) ذكر سبط این الهوزی اشاه مدینه عن هصار دمشق ۲۰ : ۱۹۷ ـ ۱۹۸ و وكان معین آثر كاتب سیف الدولة غازی صاحب الموصل قبل نزول القرنج علی دمشق ، یستصرخ بــه ویخیــره

مشدة باس الفريح . ويقول الدركة عبار سبيق الدين في عشرين القد عبارس ، هول بهدوار بعيرة حمص ( ۱۶۳ ) هاراع في الاصل والنبيت يقابل الفائر عن صفر . دلك أن اين القلابي دهنه وابن الفيم في كتاب رمنة الملب ؟ ١٩٩٨ وورد أن مور الهين اشتيك سنة المدرسية يوم الاربساء مسادي وعشرين عن صفر انقطر إيضا الكولك الدرية ١٩٠٠ . ( ١٠٠١ المنافقة عند المدرسية المدرسية المدرسية المدادي 
وعشرين عن صفر انقطر إيضا الكولك الدرية ١٩٠٠ . ( ١٠٠١ ) المنافقة ١٩٠٠ المنافقة المنافقة

( ۱۹۱۸ ) انظر الخبر مفصلا في الكواكب الدرية في السيرة الدوية لابن قناعي شنبهه ط بيروث ۱۹۷۲ - ۱۹۷۰ الروضتين ط مصورة بيروث ۱۰ - ۵۵

( ۱۹۲۷ ) في الاصل الدرك وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا ، والبرك دوع من الحرس الطليعي. الجيش انظر الحادة في معجم دوري

( ۱۹۳۳) فراغ في الاصل ، وا .مدت يقابل العاشر من مدفر ، دلك ان اس القسلامين دفسته واصبى المعيم في كتاب رينة الحلب . ۳ ۱۹۸۸ اوردا ان دور الدين اشتبت منع المسودحة . يوم الارباساء حادي وعشرين من صدر . . . انظر ايضا الكواكب الدرية . ۹۳۰.

( ۱۹۴ ) حصن من اعمال عزار في جهات حلب الأوت

( ۱۹۵ ) هو ريموند امير انطاكية ، استمر في حكمه ثلاث عشرة سنة . وقند خلف رزاهه روجت. كوستانس مع اربعة اولاد دكرين وابنتين تاريخ وليم الصوري ۲ ۱۹۸۵ ـ ۱۳۰۰ الساهر ۸۵ ـ ۱۰۰

ر ۱۹۵۳ ) اضیف مابین الجامبرتین من الروستین ۱۰ ۵۸ ، حیث نقل من این القلامی وهو خبر اورده ولیم الصوری فی تاریخه ۱۹۹۰ ـ ۳۰۰

( ۱٤۷ ) خارج دمشق تعرفان مهنین الاسمین

( ۱۱۸ ) في الأصل عقة

( ۱۹۹۹ ) هموج النبات انا بيس رئشلق المهاية لاين الأثير - د د د د د د د الله د د د د الله د ا

( \* ° 9) هو الملك مسعود بن قلح ارسلار مساحب قومية وكان مور الدين روجا لابعثه انتقسر ربعة الحاب ۲ ، ۳۰۱

( ۱۹۵۱ مصوف ما بين الصاعم تين من رفة العلب ۲۰۳۰ مين تصدف عن سقوط عند مصن المصدون ادور الدين . وفي معجم الملدان . قل خالد . قالهة من دواحجي حلب ( ۱۹۵۷ ) في الأصدل . واجتماعهم تم قالطم عليهم . وقد ربد ما بين الصاصر تين وقومت[يمارة من

الروميتين ١٠ - ٩٠ ( ١٩٥٣ ) كان والي به بك امداك ايوب بن شادي والد مسلاح الدين ، ومعيد ان مشسير ابه في هسيم المستة التحق صلاح الدين بعمه اسد الدين فقدمه الى دور الدين الروميتين ١٠ - ٨٤ ـ ٨٤

( ١٩٥٤ ) في الأصل وعادوا والتقويم من الروششين ( ١٨٦ هيث الرواية عن ابن القلامسي ( ١٩٥٠ ) لم اجده في المسادر الجغرافية وسواها

( ۱۹۵۱ ) بروي القريزي مخول طلائد الى القاهرة ويذكر واما عباس قانه سار بعر معه يويد إية ليسير معها أن بلاد النام فارسلت اخت الظافر الفرادي بدسقلان رسلا على البريد تعليهم الحال . وتبدل لهم الأموال في الخررت الى عباس . واياحتهم ما معه . ولى ببعثوا به الى القاهرة . فأجاروا الى ذلك التفاظ الحساط ٣ - ٢٥٥ - ٣٠

ز ۱۹۵۷) في الأصل ... وهي صافر وهي تصحيف قوم من الروضتين ١٩٩٠ حيث رواية ايسن. القلاسي

( ١٥٨ ) مراع بالأصل . وقد اتى القريزي على دكر هذا الشير دون أن يذكر اسسم هسدا الأمير أو القدم ولردما كان هو الأمير الأوحد بن تعيم انظر اتعاظ الحنقا ٣ ٣٤٤

ر ١٥٩ ) القران الكريم \_ الناشة ٢٣٠ -

ر ١٦٠ ) القران الكريم ... الشعراء ٢٣٧

#### \_0277\_

- ( ۱۹۱ ) فرسان غفاف غالبا ما كانوا من الرتزقة .
- ( ١٦٢ ) أضيف ما بين المأصرتين من الروضتين ١٠ ١٣٠ .
- ( ۱۹۳ ) فراغ بالأصل ، وهين روى صاحب الروضتين ١ ١٣٠ الغيسر عن ايسن القالانسي اختصر نهايته فلم يذكر تاريخ عودة نور الدين الى دهشق .
- ( ۱۹۲۵ (قر الأصلّ ، محدود آلوك من ناحية مصر يجواب ما تحملنا ، وقد اهماب يعض العيسارات تصحيف تم تقويمه من الورفيتين ، ۱۰ ، ۱۷۰ ، وكان السنز شدي رسسول دور الدين ، ويحسميته الامير عز الدين ابو الفضل عسان بن محد بن جلب وقد جهوز الله الصالح ، رسول ، حصور بين زنگي بجواب رسالته ، ومعه هدية منها من الأسلحة وغيرها ما قيمته گلائون الف بينار ومن العين ما عليه سبعون الف بينار تقوية له على جهواد الافريخ ، ، اتماط السبعون الف بينار تقوية له على جهواد الافريخ ، ، اتماط السبعون الف بينار تقوية له على جهواد الافريخ ، ، اتماط السبعون الف
  - ( ١٦٠ ) في الاصل: الاعمال، والتقويم من الروشيتين: ١ ١٢٢.
  - ( ١٩٦ ) في الاصل :، ويقال ، وهي تصحيف صوابه من الروضتين . ١ ١٩٣

# حواشي العظيمي

- (١) كنا في الأصل وقد تكر ابن القلائمي ٣٠٦٠ ـ الشير فلم يذكر شمس الشواص وإنسا بين انه
   تسلمها من الفرنج \*
- إلى الأصل قلعة نادر وهو وهم والتصويب من ترجمة الي ارسلان بن رضوان الوجمونة غسمن تصويص هذا الكتاب .
  - (٣) زيد مابين الماسرتين من تاريخ بمشق لاين الثلاثس ٣٣٩
- (3) قراغ الأصل ، وفي تاريخ دمشق آلاين الثلاثي ٢٣٥ أ، ولما عرف ظهير ذلك انهش الى حصاة من تسلمها ، وتولى أمرها من ثقالت ، .
  - (°) بياض بالأصل ، وقدر مايين العاصرتين من سياق الغبر ،
  - (۱) يهامان بادعان ، ومر سين الماسرين من سيار البير. (۱) في الأصل: حلب وهو تصحيف صوابه مااثبتنا ... انظر تاريخ دمشق . ۳۹۱ . ۳۹۲ .
    - (۱) ق. الاصل: علي وهو تصحيف هنواية مانينه ــ انظر باريخ ندسو. ۲۰۱ ــ ۲۰۱
       (۷) قراع بالأصل والاضافة من تاريخ بدشق لابن القلائس. ۲۰۱ ــ ۲۰۱
- (A) كنا في الأصل ، والعبارة أقوم بدون أماة التعريف ، وقدس عي منطقة بعيرة قطينة خسارج
  - هُمْمِن ومُعْرُوف أنْ أسمها في المصاور القبيمة (قدش أو قادش) -
    - (٩) الامير هنش قراقش عن أمراء زنكي ، سيرد ذكره في ترجمة زنكي

# حواش ابن الازرق الفارقي

- ( ١ ) بناية الجزء غير المنشور من كتاب تاريخ ميافارقين -
- (٣) انظر تفاصيل ذلك في كتابي مبخل إلى تساريخ العسسروب المسمسليبية ط دمشسسق
   ١٩٧٥ ص ١٩٧٧ ١٩٧٥
- (٣) جاء سنة ١٠٨٦ ، انظر تفاصيل الغير في كتابي مستقل إلى تساريخ المسسروب المسسليبية
   ٣٠٥ ٣٠٥
  - (٤) كنا جاء رسم هنا الاسم في الأصل الشطوط والراشع رسمه ،ايلقازي،
    - (٥) غياث الدين محمد ( ١٩٨ ــ ٥١١ ١١١٨ م ) .
- ( v ) بلد سيئة تقيمة على بنهلة فوق الوصل بينهما سبمة فراسخ ، معهم البلدان ، وشمس وفسو شمس الدولة التاش انظر تاريخ ميافارقين ط . القاهرة ١٩٥٩ ص ٢٦٩ . الاعلاق المُطهرة لابسن شداد ــ قسم الجزيرة ط ، دمشق . ١٩٧٨ ج ٢ ص ٤١٦
- (A) لتفاصيل أوق انظر الأعلاق ... قسم الجزيرة ، ٣ ، ٤٣٨ ... ٤٣٩ ، ومصدر ابن شناد الرئيس. مر كتابنا هذا الذي تحققه .
  - (٩) أي القيم
  - (١٠) أرزن مبيئة معروفة قرب خلاط ، وكانتُ اعمر مدن أرمينية . معجم البادان -
  - (١١) اسم مدينة مشهورة بديار بكر . معهم البلدان .
- (١٧) أوفي التفاصيل في تصوص أبن العديم المنتزعة من كتابي بفية الطلب وزيدة العلب .
- (٣٠) من جورجية في الأقماد السوفييتي السابق ، وصفها ياقوت بانها ازلية تقع قرب باب الابواب برشد .
  - (عًا) ويقال لها كلمة ايضا وهي الأن في القوقاز في الاتحاد السوفييتي السابق اسمها جلزوفسكا على مقربة من تقليس الاعلاق القطيرة ـــ قسسم الجــزيرة : ٢ - ٨٧٧ .
    - (۱۵) ای ملک جورجیا
    - (١٠) عن ست جوربي
       (١١) انظر ترجمته الوافية المنتزعة من كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العبيم
    - (۱۷) بدلیس الآن فی ترکیا قربیة من بصیرة وأن علی مقربة من خلاط (۱۷)
  - (١٨) هي الأن من مدن الاتحاد السوفييتي السابق بِثرب تظيس منها جاءت الاسرة الايوبية .
    - (١٩) القدمة هذا ضريبة الرؤوس السنوية ، مثل الجزية .
  - (٣٠) يرسم هذا الاسم: مودود، ، وكان الأمير مودود أميرا على الوصل ، قدم إلى بسلاد الشسام لتقديم العين في القتال شد القرنجة ، واغتيل بجامع دمشق من قبل المشيشية .
- سعيم اللون تر العال هند الغربجة ، واغيل بجامع بمشق من قبل المشيشية . انظر تاريخ بمشق لابن الكلانس تحقيقي ــ ط . بمشق ١٩٨٧ ص ٢٩٨ ــ ٢٩٩ ( موادث سنة
  - ٥٠٧ ) وأرضع ابن الطلائبي أنه دفن و ي مشهد باخل باب الفرانيس من بمشق ،
    - (٢١) من قرى ميافارفين ، الإعلاق الشطيرة ... قسم الجزيرة : ٢ / ٧٥٧ .
- (۲۷) كنا والرسم الاشهر طفتكين ، ظهير النين مؤسس الدولة البورية ، أو أتابكية دمشق ، وغير مصدر حول حكم تاريخ دمشق لاين الثلانس .
  - (٢٣) من أبواب منيئة مياغارقين \_ الأعلاق الضطيرة \_ قسم الجزيرة : ٢ : ٧٦٧ .

- (٣٤) رضوان بن تتش ، انظر ترجمته المنتزعة من يغية الطلب وماكتبت حول حكمه في كتابي مدحل
- إلى تاريخ الحروب الصليبية من ٢٣١ \_ ٣٤٨
- (٣٥) خُرتبرت أو حصن زياد ، في أقمى ديار بكر بينه وبين ملطية الفرات وبينهما مســيرة يومين معجم البلدان
  - (٢٩) هزة موضع بين نصيبين ورأس العين معجم البلدان
- (٣٧) لزيد من التفاصيل انظر تاريخ بمشق لابن القلاسي عن ٣٣٣ .. ٣٣٥ مع مناقشة رواية قتله من قبل الحشيشية
  - (٣٨) يرد رسم هذا الاسم أحيانا ، ختلغ ،
- (٣٩) المة عظيمة مشرفة على بجلة بين أمد وجزيرة أبن عمر معجم البلدان الاعلاق القسطيرة
   العسلية الجزيرة ١ ٧٤
  - (٣٠) قراع بالأصل
  - (٣١) اي مالا وهدايا خاصة من الخلم
  - (٣٢) كذا بالأصل ، والأقضل ، وريما الأصح ، ووقع له .
- (٣٣) بلدة قرب اخلاط عندها وقعت الموكة الحاسمة من 373 هـ ١٠٧١ انظر كتسابي صبحل إلى تاريخ الحروب الصليبية عن ١٤٥ مـ ١٥٩
  - (٣٤) أول التقاميل لدى ابن القلائم ص ٣٥١ \_ ٣٥٦
- (٣٥) في زيدة القواريخ العسني بـ ط الاعـــور ١٩٣٣ هن ١٩٤ سبـــة تســان وتبــلاتين. وخدسمانة
- (٣٦) لمزيد من التفاصيل انظر كتاب الباهر لابن الأثير . ط. القاهرة ١٩٦٣ ص ٣٨ \_ ٣٦
  - (٣٧) قلعة حصيئة قرب جزيرة ابن عمر معهم البلدان -
  - (۳۸) ام يرد ذكرهما ادى ياقوت ، وام يتوصل محقدق الإعلاق القسطيرة ... قسسم المسسريرة
     ۲۳ ، ۸۳۰ ، ۸۳۰ إلى راى حاسم حول التعريف بهما او ضبطهما
- (٣٩) في هذا اشارة إلى انشطار الدعوة الاسماعيلية بعد وفاة المستنصر إلى مزاريه ومستعلية .
   وإلى أن الخين حكموا بعد الأمر لم يكونوا المة
  - (\* ٤) لم أجده بهده الصيقة
- (١٩) ويقال لها سعرت، واسعرت، وسعرد وسعرد، مدينة في تركية بالقرب من شط بجلة تبعد عن مياغارقين مسيرة يوم الأعلاق الضطيرة ... قسم الجزيرة ٢٠٥٧
  - (17) باهمرد أو بهمرد أحدى قلاع ديار بكر الأعلاق ... المصدر ناسه ٢٠ ٨٣٠
    - (٤٣) سرجة حصن بين نصيبين وننيسر ودارا معجم البلدان
      - (11) انظر ترجمته المنتزعة من بغية الطلب لابن العبيم.
  - (63) قرية بهستون بين همنان وجلوان ، وجبل بهستون عال مرتفع ممتنع أماس كانه منحسوت معجم البادان
    - (\$1) اطلق اسم الملاحدة على اتباع الدعرة الاسماعيلية الجنينة في خراسان
      - (٤٧) أعظم بلاد الربيجان واشهرها معجم البادان
      - (14) زنيرود . نهر مشهور عند اصبهان . معهم البادان
    - (٤٩) جماعة من أرمن المناطق الجبلبة ورد تكرهم أكثر من مرة أدى ميمائيل السوري

#### \_027"-

- (٥٠) قلعة حصنية ( الجبال قرب ماردين معجم البادان
- (٥١) انظر الأعلاق الخطيرة ... قسم الجزيرة ٢٠ ٣٨٤
- (٥٢) مدينة في تركية الأن ، هي من مدن ديار بكر الأعلاق الشطيرة قسم الجزيرة ٢ ٨٠٨
- (٥٥) زيد مابين الحاصرتين من الاعلاق الخطيرة ... قسسم الجسزيرة ٢٠ ٤٣٦ حيث يدقدل عن
   الأزرقي
- ( ٤٤) جبل جور احد حصون ديار بكر ، ويقع حصن القرنين إلى الشمال من ميافار قبي حيث منبع
   دجلة ، والسيوان قرب ماريين
  - انظر الأعلاق القطيرة ... السم الجزيرة ٧ ٧٧٦ ، ٨٠٤ ، ٨٠٨
- (٥٥) قلعة وبليدة شمالي ميافارقين ، تسميها العامة انطاخ . اللؤاؤ المنثور للبـطريرك اغتاطيوس. الحرام الأول ــ طــ حلب ١٩٨٧ حص ٥٣٠
- را من المسلم ال

#### (٥٧) درن شر الأطلس الكبير

- (٥٨) كذا بالأصل وهو وهم ، والمعني هذا البشدير عبد الله بسس محسسان الوذشريسي ، أم إن
- المعلومات عن عبد الله بن ماوية ليست سليمة انظر اخبسار المهسدي للبيز3 . . ـ ط الَـهــزائر 1974 من ١٥، ١٥، ٤٤، ١٤، ٦٥، ١٧، ٧٠ ، ٥٥، ١٥٥، ١٧١، ١٧٥
- (٩٩) كذا وهو وهم لم تذكره المسادر الموحبية ... انظـر المثل الموشــیه ... طــــ الدار البیمــــاء
   ١٩٧٩ ص. ١٤٧ ـــ ١٩٥٧
  - (٦٠) بزاعة بلاة من اعمال هلب في وادى بطنان معجم البادان
    - (٦١) لم اقف لهذه القلعة على ذكر في مصدر لقر
  - (١٢) قارن بما جاء في الباهر لابس الأثير ص ٦٦ والأعلاق القطيرة قسم الجسزيرة
- (٩٣) تل يسم أو يسمة باد من مواحي ديار ربيعة شمالي غربي ماردين اللؤلؤ المنثور ٥ \_ ٥
- (31) في الأعلاق الخطيرة ... قسم الجسزيرة ٢٠ ٤٣٩ بخسل على حيشي في خيمتسمه مسسؤمل الشافضى ، ومحمد بن أبي الكارم وقتلاه ، ومصدر ابن شداد هنا هو كتابنا هذا
  - (٩٠) جامع في مياغارفين أقامه نصر الدولة الروائي الأعلاق الغطيرة \_ قسم الجزيرة ٢ ٧٥ ٧٠
    - (٦٦) بالو احدى الاع بيار بكر الأعلاق ــ المعدر تاسه ٢٠ ٨٢٠
  - (۱۷) انظر الأعلاق ــ المسدر تقسه ۳۰ ۱۹۹
  - (٦٨) ثاج الدولة تتش بن الب ارسلان وتعرضنا لحكمة من قبل في الجره الأول من المعشل (٦٩) البيرة الأن في تركية اسمها بيرجك على مقربة من سميساط على القرات
    - ( ٧٢ ) قلعة باغيث احدى قلاع ديار بكر الاعلاق ــ المسدر نفسه ٢٠٠٧
- ( ٣٣ ) تصحف هذا الغبر في الإعلاق ٣ 31 عـ 131 بحيث اصبح جسر القرمان بالقيطوم ،
- ر الما المسلمان المسرورة على المان المان المان المان المان المنطقة ال
  - فالزم الزاهد الفرامة . ثم وليه سيف الدين شيباريك مودود بن علي بن ارتق
- ( ٤٤ ) هناك مزيد من التفاصيل في ترجمة زنكي المنزعة من يفية الطلب .
   ( ٧٥ ) جميع هند المواقع من اعمال ما بين ديار مضر وديار بكر على مقربة من حران ٤١١هـ و ١٤
  - Y PVV , VYA

الإسر من بعده وقده الاصفر أبو متصور اسماعيل بن عبد المهيد الحافظ ، ولقب بالظاهر بالله وولي الزرارة أمير المهيرة و الاقتيام الفريق على المير المربض مشقر لابر القلائم ١٩٧٨ وقد شسميان من السنة نفسها خلم الطافق الزرارة على . أمير المهيرش ، فرد الاسلام ، كافسال قمساة المسلمين ، وهامي دعاة المؤمنين العامل المظفر أبو المسن علي بن اسمق السلام ، وكان من أمسال المنافق عن الزرارانية الوزارة والوزراء في المصر الفاطمي لمصد حصدي المناوي ط القناهرة

- ( ٧٨ ) الخدمة هنا تشيم مبلغ من الحال لنيل الرطيقة المطلوبة
- ( ٧٩ )نسبة الى التعليقة القاطمي الأمر ( ٤٩٥ \_ ١٩٠٤ هـ ١٩٠١ ١٩٠٠م)
  - ( ٨٠ ) مدينة بين اربل وبقياد معروقة معجم البلدان
    - ( ۸۱ ) انظر البامر ۹۲ ـ ۹۳ -
  - ( ٨٢ ) مدينة كبيرة من مدن البيرة في الاندلس ، معجم البلدار
- ( ۵۲ ) كركر او جرجر حصن وبادة قرب ملطية بين سميساط وحصن ريادغربي الفرات اللؤلؤ
   المنثور ۵۱۸
- ( A6 ) قلعة هصينة ويك غربي الفرات مقابل البيرة . وكان اسم الطعة زوغما اللؤلؤ النشور ١٨٥ه
  - ( ۸۵ ) كتا تكرر بالاصل
  - ( ٨٦ ) قرية مشهورة على عشرة فراسخ من بغياد معجم الباقان
    - ( ۸۷ ) انظر الباهر ٤٣ ــ ٤٥
- ر ١٨٠) انظر بين العاديي ٢٠٠ ــ ٢٠٠ الومل دين ١٠٠٠ ــ ٢٠٠ مــ ٢٠٠٠ هـــ ٢٠٠٠ العادة ١٠٤٠ هـــ ٢٠٠٠ ا
- (\* \* ) ارجيش مدينة قرب اخلاط ، رام افقد لبركري على نكر لفر ، ونرشسهر اسسم لنيسسابور ونراحيها ، ولم افقد الطور هنده على نكر، وخوي بلا من اعمال انربيجار ، ومرند من مشاهير منن انربيجان بينها وبين تبريز يرمان ، ولم يذكر يا قوت زنكان معجـم اليلنان ، وبالت الري ضاحية الحلوران فيها بعض المعالم التاريخية
  - ( ٩١ ) على أني بين خلاط وكنجة ،معجم البادان .
- ( ۲۳ ) كانت اليهم رئاسة المبيئة بسدهشق انتظار الوزير والرئيس في مسدن الشسام في العصر السلهوقي لاكسد هاقمان ـ مجلة الاجتهاد ، العدد السادس ، بيروت ۱۹۹۰ ص ۲۱۰ م ۲۱۴
  - ( ٩٣ ) سرماري قلعة وولاية واسعة بين تقليس وخلاط معجم البلنان ( ٩٤ ) بلبيدة في شمال ديار بكر الاعلاق ٢ ٩٠٨ اللؤلؤ المتثور ١٠٤
    - ( ۹۶ ) بنینه و شمال نیاز بدر ۲۰۰۰ ( ۹۶ ) ( ۹۵ ) دمانس ) منینة من نواهی تقلیس معجم الباغان
  - ر ٩٦ ) ويقال لها نضيوان ايضا ، وهي باد يأقص اذربيجان معجم البادان
    - ( ٩٧ ) الرس وادى في أذربيجان معهم البلدان
      - ( ۹۸ ) اي دولة ارمنية في كليكية
- ( ۹۹ ) فراغ بالاصل ، ولايمكن الركون الى التواريخ المطاة هذا ، ذلك أن سنجر أسر بسمة ٥٤٨ه
   هـ ١١٥٣ م
- ... ( ۱۰۰ ) ويقي في الاسر ثلاث سنوات هرب يعنها . حيث وصل الى مرو . وتسوفي لهيسا عام ٥٥٢ هـ ١١٥٧ م انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام . يل بيورت ١٩٧٧ هـ ٢٣٤ ـ ٣٣٠
  - ( ١٠١ ) شاتان قلعة بديار بكر . معهم البلدان
  - أ ١٠٢ ) حصن طالب قلعة مشهورة قرب حصن كيفا معجم البلتان
  - ( ١٠٣ ) دوين بلدة من تواجي اران في المر حدود الدربيجان معجم البلدان

 ( ۱۰۰ ) قلعة شدشكازاك او جدشكازاك كانت من جعلة قبالاع ديار ببكر ، وفي معجم البلنان شدشكازاد قلعة ومدينة بين أمد وملطية لها ورستاق ، وهي قرب حصن الزان ، وواضمح أن همذه

```
المادة تصحفت في معهم البادان أو هناك خطأ مطبعي انظر الإعلاق الخطيرة . ٣ - ٨٣٣
    ( ١٠٩ ) قرية غناء نات عيون جارية واشجار متدانية بين حلب وانطاكية . معجم اليلدان .
         ( ۱۰۷ ) وترسم ایضا ، طنزة ، باد بجزیرة این عمر من دیار یکر . معهم البادان .
 (۱۰۸ ) عاكسين بلد بالغابور قريب من رهبة مالك بن طوق ( الميانين حاليا ) مــن نيار ربيمــة .
                                                                        معجم اليلنان
 ( ١٠٩ ) ثعله اراد محمد بن أحمد ، ابو بكر الشباش القضال الفيسارقي ( ١٣٩ _ ٥٠٧ هــــ
                ١٠٣٧ ... ١١١١م) رئيس الشافعية بالعراق في عصره ، الاعلام للزركلي ،
               (١١٠) عين يخرج منها نهر قصير في اطراف ميافارقين . الاعلاق ٣. ٨١٣
 ( ٩٩ ) هي عنديا قوت ارزنجان ، بادة طبية مشهورة نزهة مسن بسلاد ارمينية قسريبة مسن ارزن
                       ١١١١ ) ساف أن روى مؤلفنا هذه الواقعة بين حوادث سنة ٥٥٩ هـ.
                               ( ۱۱۲ ) طمس بالاصل استدرك من مراة الزمان ۱ ۲۷۰
                        ( ۱۱۳ ) سروج بلدة قريبة من حران من ديار مضر . معجم البلدان
( ١١٤ ) عابين الماصرتين مطموس بالاصل وقد استبركت ما قند يكون القصدود مس معسرج
                                                                  الكروب ١ ١٨٥
                                                   ( ١١٥ ) سورة يوسف حالأية ٩٩
                            ( ١١٦ ) في حاشية الأحمل ما يغيد أنه في نسخة أخرى ، الأن
                           ١١٧١ ) موضع في طريق الشام من ناعية مصر معجم البادان
                                              ( ۱۱۸ ) لم يذكره باقوت في معجم البانان
( ١١٩ ) سقط من الأصل ما لايقل عن ورقة ذلك أن بناية الورقة الثالية تتعدث عن تتسة الهيار
                                                             التوسع الايوبي ( اليس
                                        ( ١٣٠ ) هي حيث الكتبة الظاهرية بدمشق الأن
                        ( ١٣١ ) تعرف الآن بهذا الاسم والرسم الاقصل لاسمها ، بارين ،
            ( 127 ) من التنظميات الإسلامية المانية للاسماعياية التي ظهرت في هذه الفترة
                   ( ۱۲۳ ) كلمة قارسية تعنى تتبيه ، تحلير كما وتعني امن ، امان وتعهد
                 (١٣٤ ) على مقربة من حلب وكان هذا الموقع يعرف من قبل باسم الفنيدق
             ( ١٢٥ ) هو ديم السريا الذي تشرب منه الشيخ مسكين حاليا في حوران سورية
                                    ( ۱۲۹ ) اخلی همسون بیار بکر الاعلاق ۲ ۸۲۱
( ١٢٧ ) يعرف اليوم باسم دير محراي الوادي بجانب قرية دفعة في طريق حصن كياما اللواؤ
( ١٧٨ ) ويقال له تل اعمر وتل يعقور بادة في العراق على طريق سمجار الاعلاق ٢ ٢٧٧
         ( ١٧٩ ) لعله يريد طور عبدين . وهي بلينة من اعمال نصبيبين الأعلاق ٢ ٩٠٩
                              ( ١٣٠ ع مم انتهاء المصطوط كثر الطمس في الورقة الاخيرة
                                                ) ١٣١ ) قرع الطيول على باب الحاكم
                               ( ١٣٧ ) إرجع أنه سقط من أخر الخطوط اكثر من ورقة
```

#### -0874-

# حواشي البستان الجامع

- ( ١ ) كذا والمراد هذا الكرج ، وهناك تفاصيل مفيدة في نص ابن الازرق الفارقي المتقدم
  - ( ٢ ) اي امان ، امان
  - ( ۴ ) رمّح دَر سَنين ( ٤ ) سورة الاحزاب ــ الآية ۲۱

## المحتوى

| توطئة                           |
|---------------------------------|
| ٣ من تاريخ دمشق لابن القلانس    |
| ٣ سنة تسمين واريميانة           |
| 0 ـ سنة احدى وتسعين واربعمائة   |
| ٧ سنة اثنتين وتسعين واربعمائة   |
| ٩ سنة ثلاث وتسعين واربعمائة     |
| ۱۰ ساسنة اربع وتسعين واربعمائة  |
| ۱۲ ـ سنة خمس وتسعين واريعمائة   |
| ١٤ ـ سنة ست وتسمين واربعمائة    |
| ١٦ سنة سبع وتسمين واربعمائة     |
| ۱۸ ــ سنة ثمان وتسعين واربعمائة |
| ٣١ سنة تسم وتسعين واربعمائة     |
| ۲۲ ـ سنة خمسمائة                |
| ۲۷ سنة احدى وخمسمائة            |
| ٣٠ ـ سنة اثنتين وخمسمانة        |
| ۲۲ _ سنة ثلاث وخمسمانة          |
| ٤١ ـ سنة اربع وكمسمائة          |
| ٤٨ سئة غدس وهمسمائة             |
| 01 سنة ست وخمسمائة              |
| ٦١ _ سنة سبع وخمسمائة           |
| ٦٣ _ سنة ثمان وغصسمائة          |
| ٦٣ ساسنة تاسع ولخدسمائة         |
| ٦٤ سنة عشر وهمسمائة             |
| ٦٥ ـ سنة احدى عشرة وخمسمائة     |
| ١٦ ساسنة التنتي عشرة وغمسمائة   |
| ۱۸ سنة كلاث عشرة ولهمسمائة      |
| ٧٠ ـ سنة اربع عشرة وخمصمانة     |
| ٧١ ــ سنة ست عشرة وخمسمائة      |
| ٧٢ ــ سنة سبع عشرة ولهمسمائة    |
| ٧٤ ـ سنة ثمان عشرة وخمسمائة     |
| ٧٧ سنة تسع عشرة وغمسمانة        |
| ٧٩ ــ سنة عشرين وخمسمائة        |
| ٧٩ ـ سنة احدى وعشرين وهمسمائة   |
| ٨٠ ـ سنة اثبتين وعشرين وغدسمائة |
| ۸۱ سنة ثلاث وعشرين ولهمسمائة -  |
| ۸۵ سنة ست وعثرين وخمسمائة       |
| ٨٦ ــ سنة سبع وعشرين وخمسمائة   |

٩٠ ... سنة ثمان وعشرين وخمسمانة ٩١ ــ سنة ثلاثين وخمسمائة ٩٢ \_ سنة احدى وثلاثين وخمسمائة ٩٥ ... سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة ٩٨ ... سنة ثلاث وثلاثين وغمسمائة ٩٩ ... سنة اربع وثلاثين وخمسمائة ١٠١ ــ سنة ست وثلاثين وخمسمائة ١٠٢ ... سنة سبع وثلاثين وهمسمائة ١٠٢ .. سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ١٠٤ ــ سنة تسع وثلاثين وهمسمائة ۱۰۷ ـ سنة احدى واربعين وخمسمائة ۱۹۱ ـ سنة انتثين واريعين وهمسمائة ١١٢ ... سنة ثلاث واربعين وغمسمائة ١١٦ ... سنة اريم واريعين وشمسمائة ۱۲۱ .. سنة غمس واريعين وهمسمائة ۱۲۷ .. سنة ست واريمين وهمسمائة ١٢٥ ... سنة سيم واريعين وشمسمائة ١٣٦ \_ سنة ثمان واربعين وغمسمائة ۱۲۸ ـ سنة تسم واربعين وخمسمانة ١٣٩ ـ سنة خمسين واريعمائة ۱۳۱ ... سنة احدى وغدسين وهمسمائة ۱۳۲ ـ سنة اثنتين وغمسين وغمسمائة ۱٤١ ــ سنة ثلاث وهمسين وخمسمائة ١٤٤ ـ. سنةاريع وغمسين وغمسمائة ١٤٦ ـ من تاريخ العظيمي ۱٤٨ سنة اربع وثمانين واربعمائة ۱۴۸ ـ سنة ست وثمانين واريعمائة ۱٤٨ ـ سنة تسم وثمانين واربعمائة ١٤٩ ـ سنة تسمين واربعمائة ١٤٩ .. سنة احدى وتسعين واربعمائة ۱۵۰ ـ سنة اثنتين وتسعين واربعمائة ۱۵۰ ... سنة ثلاث وتسعين واربعمائة ۱۵۱ ... سنة اربع وتسعين واربعمائة ۱۵۱ ـ سنة شمس رئسمين واربعمائة ۱۹۲ -- سنة ست وتسمين واريعمائة ۱۲۲ ـ سنة سبع وتسعين واربعمائة ۱۵۲ ـ سنة ثمان وتسعين واربعمائة ۱۵٤ ـ سنة تسع وتسعين واربعمائة ١٥٤ .. سنة شمسمائة ١٥٥ \_ سنة احدى وخمسمائة ١٥٥ \_ سنة اثنتين رغمسمائة

١٥٦ \_ سنة ثلاث وغمسمانة

١٥٦ -- سنة اربع وخمسمائة ١٥٦ ... سنة خمس وغمسمائة ١٥٧ ــ سنة ست وغدسمائة ۱۵۷ ــ سنة سيم وخمسمانة ۱۵۸ ـ سنة ثمان وهمسمائة ۱۵۸ ــ سنة تسع وهمسمانة ١٥٩ ــ سنة عشر وخمسمائة ١٥٩ \_ سنة احدى عشرة وهمسمائة ١٦٠ .. سنة اثنتى عشرة وغمسمائة ١٦١ ـ سنة ثلاث عشرة وغمسمائة ١٦٢ .. سنة اربع عشرة وخمسمائة ١٦٢ ـ سنة خدس عشرة وخدسمانة ١٦٧ .. سنة ست عشرة وهمسمائة ١٦٤ ـ سنة سبع عشرة ولحدسمائة ١٦٦ ــ سنة ثمان عشرة وهمسمائة ١٦٨ ـ سنة تسع عشرة وخمسمائة ١٦٩ \_ سنة عشرين وخمسمانة ۱۷۰ ... سنة اجدى وعثرين وهمسمائة ١٧١ ـ سنة اثنتان وعشرين وخصيمانة ۱۷۲ ـ سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ۱۷۳ ـ سنة اربع وعشرين وخمسمائة ١٧٤ \_ سنة غمس وعشرين وغمسماتة ۱۷۵ .. سنة ست وعشرين وغمسمائة ١٧٥ سنة سبع وعشرين وخمسمائة ۱۷۷ \_ سنة ثمان وعشرين وغدسمائة ۱۷۸ - سنة تسع وعشرين وغمسمائة ۱۷۸ \_ سنة ثلاثين رغمسمائة ١٧٩ \_ سنة احدى وثلاثين وخمسمائة ۱۸۰ ــ سنة انتتان وثلاثين وغمسمائة ۱۸۲ ـ سنة ثلاث وثلاثين وغمسمائة ۱۸۷ ـ سنة اربع وثلاثين وهمسمائة ١٨٤ ـ سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ١٨٥ ... سنة ست وثلاثين وخمسمائة ١٨٩ ـ سنة سبع وثلاثين وخمسمائة ۱۸۷ ... سنة ثمان وكلائين وغمسمائة ١٨٨ -- تراجم من تاريخ دمشق لابن عساكر ۱۸۹ ـ ايق بن محمد بن بوري ۱۹۰ ارتاش بن تذش ۱۹۱ ... اسماعیل بن بوري ۱۹۲ ـ الب ارسلان بن رضوان بن تتش ۱۹۳ ــ دقاق بن نقش ۱۹۶ ـ طفتكين اتابك دمشق

۱۹۵ ... محمود بن بوری ۱۹۱ \_ محمود بن زنکی بن أق سنقر ٢٠٤ .. بوسف بن ايوب بن شادي ۲۰۵ ـ پوسف بن دوتاس ٢٠٨ \_ من تاريخ امد وميافارقين لابن الأذدق ٢٠٩ ... ركر ولاية بجم النين العاري 717 .. ذكر ولاية حسام العين ٢١٧ \_ سنة اثنتين وعشرين وهمسمائة ٣١٧ ... سبة ثلاث وعشرين وخمسمائة ۲۱۸ ... سئة اربع وعشرين وشمسمائة ۲۱۹ \_ سنة خمس وعشرين وخمسمائة ۲۱۹ \_ سنة ست وعشرين وهمسمائة ٣٢٠ ـ سنة سبع وعشرين وهمسمائة ٣٣١ \_ سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ۲۲۸ .. سنة تاسع وعشرين وخمسمائة ۲۳۷ ... سنة اجدى وثلاثين وهمسمائة ٧٣٧ ... سنة اثنتين وثلاثين وغمسمائة ٢٣٤ ... سنة ثلاث وثلاثين وغمسمائة ٣٢٥ \_ سنة اربع وثلاثين وخمسمائة ٣٣٦ \_ سنة ست وثلاثين وغمسمائة ٣٣٦ .. سنة سيم وثلاثين وخمسمائة ٣٣٧ ... سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ٣٣٧ ـ سنة تسع وثلاثين وغمسمائة ٢٣٩ ـ سنة اربعين وهُدسمائة ۲٤١ \_ سنة احدى واريعين وخمسمائة ٣٤٣ ... سنة اثنتين واربعين وغمسمائة ٢٤١ ... سنة ثلاث واربعين وهُمسمائة ۲۱۸ ـ سنة اربع واربعين وهمسمائة ٣٤٩ .. سنة غمس واربعين وغمسمائة ۲۵۱ ... سبة ست واربعین وخدسمائة ٣٥١ \_ سنة سبع واربعين وخمسمائة ٢٥٦ ... دسب الإرادقة ٣٦٢ \_ ولاية شجم العين البي ٢٦٦ .. سنة تاسع واربعين وخمسمائة ۲۹۸ ... سنة ڪمسين وخمسمائة ٢٦٩ ـ سنة احدى وخمسين وخمسمائة ۲۷۰ .. سنة اثنتين وهمسين وهمسمائة ٣٧٢ \_ سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ۲۷۲ ـ سبة اربع وهمسين وهمسمائة ٣٧٣ ... سنة خدس وخدسين وخدسمائة ۲۷۵ ـ سنة ست وخمسين وخمسمائة

| ۲۷۸ نے سنة سيع وخمسين وخمستانة    |
|-----------------------------------|
| ٧٧٩ ـ سنة ثمان وهمسن مهمسمائة     |
| ۲۸۱ سنة تسع وخمسين وخمسمانة       |
| ۲۹۰ سنة ستين وهمسمانة             |
| ۲۹۲ سنة احدى وستين وغمسمائة       |
| ۲۹۰ _ سنة اثنتين وستين وخمسمائة   |
| ٣٩٧ ــ سنة ثلاث وستين وغمسمائة    |
| ٣٩٩ سنة اربع وستين وغدسمانة       |
| ٣٠١ ـ سنة خمس وستين وخمسمائة      |
| ٣٠٣ سنة ست وستين وغدسمائة         |
| ۳۰۸ ــ سنة سيعين وهمسمائة         |
| ۳۱۸ ـ سنة احدى وسيعين وخدسمائة    |
| ٣٢١ من المنتظم لابن الجوزي        |
| ۲۲۶ سنة احدى وتسمين واربعمائة     |
| ٣٧٤ ـ سنةا ثنثين وتسعين واربعمائة |
| ٣٣٦ سنة ثلاث وتسعين واربعمائة     |
| ٣٣٦ - سنة سبع وتسعين وأربعمائة    |
| ٣٢٦ سنة كلاث وشدسمائة             |
| ٣٢٦ سنة اربع وشمسمائة             |
| ۳۲۷ سنة خمس رخمسمائة              |
| ٣٢٧ _ سنة سبع وهمسمائة            |
| ٣٢٧ _ سنة اربع وعشرين وهمسمائة    |
| ٣٢٨ سنة المُنتين وثلاثين وخمسمائة |
| ٣٢٨ سنة تسع وثلاثين وخمسمائة      |
| ٣٢٨ سنة احدى واربعين وغدسمائة     |
| ٣٣٩ سنة ثلاث واربعين وهمسمائة     |
| ٣٣٠ _ سنة اربع واربعين وكمسمائة   |
| ٣٣٠ _ سنة اثنتين وغمسين وغمسمائة  |
| ٣٣١ _ سنة تسع وستين وخمسمانة      |
| ٣٣١ سنة اثنتين وسبعين وغمسمائة    |
| 274 ـ البستان الجامع              |
| ٣٣٤ سنة تسعين واربعمائة           |
| ۳۳۶ سنة اجدى وتسمين واريعمائة     |
| ٣٣٤ _ سنة اثنتين وتسعين واربعمائة |
| ۲۳۶ سنة ثلاث وتسعين واربعمائة     |
| ٣٣٥ سنة اربع وتسعين واربعمائة     |
| ٣٣٥ سنة غمس وتسعين واربعمائة      |
| ٣٣٥ _ سنة ست وتسعين واربعمائة     |
| ٣٣٦ _ سنة سيع وتسعين واربعمانة    |
| ٣٣٦ سنة ثمان وتسعين واربعمائة     |
| ٣٣٦ سنة تسم وتسعين واربعمائة      |
| ۳۳۷ _ سنة خمسمانة                 |

٣٣٧ .. سنة اجدى وكمسمائة ٣٣٧ \_ سنة اثنتين وخمسمائة ۳۲۸ .. ستة ثلاث وخمسمائة ٣٣٨ ـ. سنة اربم وخمسمانة ٣٣٨ بـ سنة خمس وخمسمائة ٣٣٨ \_ سنة ست وهمسمائة ٣٣٩ ... سنة سبع وهمسمائة ٣٣٩ .. سنة ثمان وغمسمائة ٣٣٩ \_ سنة تسع وهمسمانة ٣٣٩ \_ سنة عشر وغمسمائة ٣٤٠ .. سنة احدى عشرة وخمسمائة ٣٤٠ ... سنة انتتى عشرة وخمسمانة ۲۱۰ \_ سنة قلاث عشرة وغمسمائة ٣٤٠ .. سنة اربم عشرة وهمسمائة ٣٤١ .. سنة غمس عشرة وغمسمائة ٣٤١ .. سنة ست عشرة وكمسعانة ٣٤١ ــ سنة سبع عشرة وخمسمانة ٣٤٧ .. سنة ثمان عشرة وخمسمائة ٣٤٧ ــ سنة تسم عشرة وخمسمائة ٣٤٧ ـ. سنة عشرين وخمسمائة ٣٤٣ ـ سنة احدى وعشرين وكحسمانة ٣٤٤ ـ. سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ٣٤٤ ... سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ٣٤٤ .. سنة اربع وعشرين خمسمائة ٣٤٥ \_ سنة خمس وعشرين وخمسمائة ٣٤٦ ــ سنة ست وعشرين وغمسمائة ٣٤٦ ـ سنة سبع وعشرين وخمسمائة ٣٤٦ .. سنة ثمان وعشرين وهمسمائة ٣٤٧ .. سنة تسع وعشرين وغمسمائة ٣٤٨ .. سبة ثلاثين وخمسمائة ٣٤٨ .. سنة احدى وثلاثين وهمسمائة ٣٤٩ ـ سنة اثنتين وثلاثين وهمسمائة ٣٤٩ \_ سنة ثلاث وثلاثين وخدسمائة ٣٥٠ - سنة اربع وكلاثين وهدسمائة ٣٥١ .. سنة غدس وثلاثين وغدسمائة ٣٥١ ـ سنة ست وثلاثين وهمسمائة ٣٥١ .. سنة سبع وثلاثين وهمسمائة ٣٥٢ ... سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ٣٥٧ \_ سنة تسع وثلاثين وهمسمائة ٣٥٢ .. سنة اريمين وهمسمائة ٣٥٣ .. سنة احدى واربعين وخمسمائة ٣٩٤ ـ سنة اثنتين واربعين وغمسمائة

٣٥٤ ــ سبة ثلاث واربعين وغمسمائة ٣٥٥ ـ. سنة اربع واربعين وهمسمائة ٣٥٥ ... سنة خمس واربعين وخدسمائة ٣٥٦ ـ سنة ست واربعين وخمسمانة ٣٥٦ \_ سنة سبع واربعين وغمسمائة ٣٥٦ .. سنة ثمان واربعين وخمسمائة ٣٥٧ ــ سنة تسم واربعين وهمسمائة ٣٥٨ ... سنة خمسين وخمسمائة ٣٥٨ ــ سنة احدى وخدسين وخدسمائة ٣٥٨ \_ سنة اثنتين وغمسين وغمسمائة ٣٥٩ ــ سنة ثلاث وهمسين وهمسمائة ٣٥٩ \_ سنة اربع وهمسين وهمسمائة ٣٦٠ .. سنة خمس وخمسين وخمسمانة ٣٦٠ \_ سنة ست وغمسين وغمسمائة ٣٦١ .. سنة سبع وخمسين وخمسمائة ٣٦٢ .. سنة ثمان وغمسين وخمسمائة ٣٦٢ .. سنة تسع وخمسين وخمسمائة ٣٦٣ ـ. سنة ستين وخمسمانة ٣٦٤ ... سنة احدى وستين وهمسمائة ٣٦٤ -- سعة اثنتين وستين وهدسمائة ٣٦٧ ــ سنة ثلاث وستين وغمسمائة ٣٦٧ ـ سنة اربع وستين وخمسمائة ٣٦٨ ــ سنة غدس وستين وغمسمانة ٣٦٨ سينة ست وستين وخمسمائة ٣١٩ ـ سنة سيم وستين وغمسمائة ٣٦٩ \_ سنة ثمان وستين وغمسمائة ٣٧٠ .. سنة تسع وستين وهمسمائة ٣٧٠ ـ سنة سبعين وغدسمائة ٣٧١ ـ سنة احدى وسيعين وكمسمائة ٣٧٣ ــ سنة اثنتين وسبعين وهدسمائة ٣٧٧ ... سنة ثلاث وسيعين وهمسمائة ٣٧٣ ـ سنة اربع وسبعين وهمسمائة ٣٧٣ .. سنة غدس وسيعين يغدسمائة ٣٧٣ ــ سنة ست وسبعين وخدسمائة ٣٧٤ .. سنة سيم وسيعين وخدسمائة ٣٧٥ .. سنة ثمان وسبعين وهمسمائة ٣٧٦ .. سنة تسم وسبعين وخمسمائة ٣٧٧ \_ سنة ثمانين وهمسمائة ٣٧٧ ... سنة اجدى وثمانين وغمسمائة ٣٧٧ ـ سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة ٣٧٨ .. سنة ثلاث وثمانين وهمسمائة ٣٨٠ ... سنة اربع وثمانين وهمسمائة

۲۸۱ ... سنة غمس وشانين وغمسمائة
 ۲۸۱ ... سنة سن وشانين وغمسمائة
 ۲۸۳ ... سنة شان وشانين وغمسمائة
 ۲۸۵ ... سنة تسعين وغمسمائة
 ۲۸۸ ... سنة تسعين وغمسمائة
 ۲۸۷ ... سنة تسعين وغمسمائة
 ۲۸۱ ... سنة العدي وتسعين وغمسمائة
 ۲۸۲ ... سنة الثاني وتسعين وغمسمائة
 ۲۸۷ ... سنة الثاني وتسعين وغمسمائة
 ۲۸۷ ... سنة الثاني وتسعين وغمسمائة
 ۲۸۷ ... سنة الرائم
 ۲۸۷ ... سنة الرائم

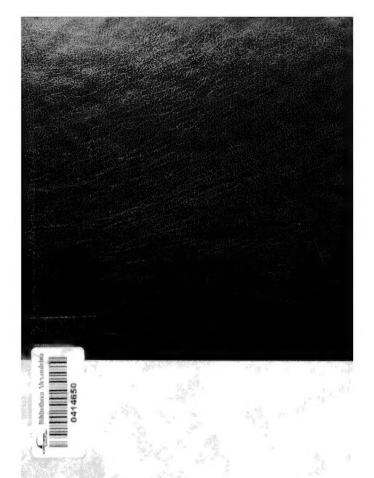